



تهري مي المنافي من المنافي من المنافي من المنافي المن

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الطبعـة الأولى ١٤١٣ هـ ـ ١٩٩٣ م

جميت جشقوق الطتبع محت عوظة

## © دارالشروقـــ

#### تقتديم

أخيرا يتم نشر مذكرات ـ أو ذكريات ـ الخديو عباس الثانى الذى حكم مصر فيها بين عامى ١٨٩٢ و ١٩١٤ . ويمثل هذا النشر إضافة هامة إلى تاريخ مصر الحديث خاصة وأن كاتبها كان له وزنه فى الحياة السياسية المصرية . فلقد كان جريئًا واسع الأمل « مصريا بحثًا » كها حكم عليه اللورد كرومر منذ لقائهها الأول . وقد نفخ الخديو عباس فى مصر روحًا جديدة أذكت نار الوطنية الكامنة وجرأت المصريين على مناهضة الاحتلال . وتنبه كرومر إلى خطورة الموقف وحاول إفهامه أين يكون مصدر السلطة . واستفحل العداء بين الرجلين وامتد إلى فروع الإدارة ، خاصة وأن الخديو حظى بعطف الرأى العام عليه ، وسعى إلى الاحتهاء بالدولة العثهانية صاحبة السيادة الاسمية على مصر ، وبفرنسا التى لم تكن راضية بانفراد بريطانيا بالعمل وحدها في مصر واحتلالها .

واصطفى عباس مصطفى كامل وغيره من الشباب الذين توسم فيهم الذكاء والإقدام فعاونهم فى دراساتهم ، كما أوفدهم إلى أوربا فى مهمات سياسية يدعم بها سلطته ومركزه باعتباره حاكم مصر الشرعى ، مما كان له انعكاساته فى الحركة الوطنية المصرية التى اتجهت منذ تولى عباس إلى اطراح موجة اليأس التى خيمت على المصريين فى أعقاب هزيمة الثورة العرابية فى التل الكبير . كما استثمر عباس موقف فرنسا التى لم ترض بالاحتلال البريطانى لمصر ، والتى كانت تعتبرها « ابنا لها بالتبنى » ، واعتبر بعض ساستها وكتابها أن فرنسا هى التى صنعت ـ بعد النيل ـ مصر . ومنذ حملة بونابرت تطلعت فرنسا إلى ترسيخ أقدامها فى وادى النيل ، خاصة وقد اعتمد عليها محمد على فى بناء مصر الحديثة ، مما استبع استقرار

كثير من أبنائها في مصر ولعبهم دورًا في نشاطات وإصلاحات محمد على ، والتي وجه إليها كثيرًا من بعثاته التي ساعدت على إيجاد كادر وطنى مؤمن بفرنسا وبالثقافة الفرنسية ، وبالتالى أحرزت اللغة الفرنسية قصب السبق باعتبارها اللغة الرسمية الثانية بعد العربية . وبهذا اعتقد الفرنسيون أن بريطانيا باحتلالها لمصر قد سرقتها منهم وبالتالى فإنهم ناوءوا الاحتلال البريطاني على جميع المستويات . ويذكر الخديو عباس في مذكراته أن الفرنسيين شدوا أزره في بداية حكمه مما أدى إلى احتدام الصراع على النفوذ بين الدولتين الغربيتين وهو الصراع الذي لم يهدأ إلا في أعقاب توقيع الوفاق الودى بينهما في عام ١٩٠٤ ، والذي أطلق يد بريطانيا في مصر مقابل إطلاق يد فرنسا في مراكش . لهذا آزر عباس مصطفى كامل الذي لعب دوره في إيقاظ الروح الوطنية . وأشاد عباس بالزعيم المصرى في الوقت الذي انتقد فيه أحمد عرابي وثورة ١٩٨١ ، التي قام بها عرابي ، ضد والده الخديو توفيق وحملها انتقد فيه أحمد عرابي وثورة ١٨٨١ ، التي قام بها عرابي ، ضد والده الخديو توفيق وحملها أسسه مصطفى كامل بمساعدة الخديو .

وبارح كرومر مصر في عام ١٩٠٧ بعد أن اضمحلت صحته مما أثر في حالته العصبية . وخلفه سير إلدون جورست الذي سار على خطة الوفاق بين السلطة الشرعية ( الخديو ) وبين السلطة الفعلية ( الإنجليز ) مما أدى إلى تعديل ميزان القوى السياسية في مصر ، في الوقت الذي أصابت فيه الحركة الدستورية بعض النجاح في دول مثل إيران وروسيا والدولة العثمانية ذاتها ، فازدادت مطالبة المصريين بالدستور ، ولم يكن الخديو يعارض هذه المطالبة بشرط أن تكون معتدلة وهادئة . وبادر جورست إلى توسيع سلطات المجالس النيابية المصرية ، ولكن لم يتعد الأمر هذه الحدود ، إذ كان تعليق جورست أن المجلسين النيابيين القائمين في مصر لا يمثلان في الحقيقة إلا طبقتي الباشوات والبكوات من الأغنياء ، وأنها لذلك لا يستحقان الدستور . وكانت الحكومة البريطانية تعتقد حينئذ أن الخديو كان مدفوعًا إلى اتباع السياسة التي اتبعها نتيجة لمعاملة كرومر له ، وأن من الخير إعادة النظر في هذه السياسة ، فمنحت الخديو مزيدًا من السلطة وحرية العمل ، الأمر الذي أدى إلى هز هذه السياسة ، فمنحت الخديو مزيدًا من السلطة وحرية العمل ، الأمر الذي أدى إلى هز حمائم النظام الذي أقامه كرومر وتهديده بالانهيار ، مما أدى إلى إفلات زمام الموقف من جورست برغم نجاحه في بذر بذور الشقاق بين الخديو والأعيان والوطنيين بعد أن كانوا على وشك الاتحاد معا جميعا ضد الاحتلال .

وقد عارض الموظفون الإنجليز الاتجاه إلى تحديد نفوذهم فى الدوائر الحكومية المصرية ، ورأى التجار الأجانب فى السياسة الجديدة تهديدًا لمصالحهم وامتيازاتهم التى كانت مضمونة فى ظل قبضة كرومر الحديدية .

وفي عام ١٩١١ اعتلت صحة جورست وكان يبدو أنه لن يبرأ . وزار عباس إنجلترا متنكرا للاستفسار عن صحة جورست . وتدخل كرومر من جديد لاختيار المعتمد الجديد، ووقع الاختيار \_ كالعادة منذ الاحتلال حتى الحرب العظمى \_ على أحد الإنجليز الذين سبقت لهم الخدمة في مصر ، وكان هذه المرة اللورد كتشنر الذي سبقت له الخدمة في الجيش المصرى ثم تولى قيادته واسترجع السودان . وكان كتشنر يؤمن بضرورة قيام حكومة قوية تتمشى مع مطالب دعاة القوة سواء في مصر ، أو في إنجلترا . لهذا عاد كتشنر إلى سياسة كرومر وبخاصة مع عباس الذي كان قد اصطدم به في عام ١٨٩٤ حين كان كتشنر سردارًا ( قائدًا عامًا ) للجيش المصرى . وحين نشبت الحرب العظمى في صيف عام ١٩١٤ من كان كتشنر يمضى إجازته في إنجلترا ، وكان عباس يمضى رحلته المعتادة إلى إستانبول ، ولم يعد أحدهما إلى مصر بعد ذلك . فقد تولى كتشنر وزارة الحرب الإنجليزية وخُلع عباس .

ويذهب عباس العقاد في كتابه عن سعد زغلول إلى أن كتشنر كان ينوى خلع عباس ، وأن هذا الأخير سافر إلى إستانبول ، لكى يفوّت على الحكومة الإنجليزية غرضها فيها لو حاولت خلعه عن طريق الباب العالى كما فعلت مع جده إسهاعيل .

ويسجل الخديو عباس فى مذكراته انطباعاته عن المعتمدين البريطانيين الثلاثة . وبرغم العناء الذى لقيه من السلطات البريطانية ، فإنه يسجل إيجابيات الحكم البريطاني ، فيعترف بأن كرومر نظم أوضاع البلاد المالية على حساب بعض نواحى التقدم التى كانت مصر بحاجة إليها ، وبخاصة فى مجال التعليم الذى تقلصت ميزانيته بحيث لم يستطع مواصلة مراحله سوى أبناء الأغنياء .

ويؤكد عباس أنه هو ـ لا كرومر ـ صاحب فكرة بناء سد أسوان الذى ذكرت معظم المصادر ، إنجليزية ومصرية ، أنه من إنجازات الإنجليز الذين قيل عنهم : إنهم سعوا إلى تحويل مصر إلى مزرعة لهم ، لتزود مصانع لانكشير بالقطن . وبرغم ما قيل من أن الإنجليز هم الذين ألغوا السخرة والكرباج ، فإنه يذهب إلى أنه هو الذى وقع المرسوم الخاص

بإلغائها تلبية لرغبة والده الخديو توفيق . وهو يثنى على جورست ويشتد فى حكمه على كتشنر ، وهو الحكم الذى يتمشى مع ما كتبه عنه بعض المؤرخين الإنجليز من أنه اكتسب شهرة لم يستحقها نتيجة لانتصاره على المهديين ، خاصة وأنه لم يلبث أن فشل فشلا ذريعًا في حرب البوير ثم في أوائل الحرب العالمية الأولى حين كان وزيرًا للحربية .

أما بالنسبة إلى الأسرة الحاكمة في مصر ، فإن عباسا يركز على الجوانب الإيجابية في عصرى محمد على وإسماعيل وهو يسجل الجهود التى بذلها الأمير أحمد فؤاد وأخته الأميرة فاطمة إسماعيل وغيرهما ، لإنشاء الجامعة المصرية القديمة التى رصدت لها أملاك وأموال وأوقاف . كما يثنى على الجهود التى بذلها الخديو إسماعيل لتحديث مصر وجعلها « قطعة من أوربا» وتوسيع أملاكها في إفريقيا وتشجيع الكشف عن منابع النيل . ويدافع عباس عن والده الخديو توفيق ويبرر ما قيل عن ضعفه وانقياده للنفوذ البريطاني . أما فيها يتعلق بفقده لعرشه في أعقاب نشوب الحرب العالمية الأولى ، فإنه لا يذكر شيئًا عها قيل عن تعاطفه مع الاتحاديين ، بل يصرح بأنه فوجئ بتنحيته عن السلطة في الوقت الذي لم تكن فيه الدولة العثمانية قد انحازت إلى جانب المعسكر المعادى للحلفاء ، وهو يعزو ذلك إلى فيه الدولة العثمانية التي لم ترض الحكومة البريطانية عن مناوأته لها .

\* \* \*

هذا قليل من الكثير الذى ورد فى هذه المذكرات التى كتبها الخديو عباس فى المنفى ، والتى تضيف المزيد إلى المعلومات التى عرفت عن الفترة التى تناولتها وعن تقييم كثير من الأشخاص الذين لعبوا أدوارهم فى أثنائها . ويُشكر الزميل الأستاذ الدكتور جلال يحيى على ترجمتها من الفرنسية إلى العربية ، كها يُشكر الزميل الأستاذ الدكتور إسحق عبيد على مراجعته للترجمة، وتشكر دار الشروق على نشرها لهذه المذكرات .

وعلى الله قصد السبيل.

جعطفي

### ت مهيد

ليس من المستغرب أن أشعر ، وبعد مضى ربع قرن على تنحيتى عن المسرح الدولى ، وكخديو لمصر خلال ثلاثة وعشرين عامًا ، من ١٨٩٢ إلى ١٩١٤ ، بأننى مضطر إلى أن أرسم بيدى لوحة عملى كمحاكم .

ولقد دفعنى هذا العمل عدة عوامل: منها الإحساس بالوحدة ، وتأملات طويلة فى جدوى تأكيد عظمة الإنسان ، وكذا الرغبة فى أن أقدم مشاركة ، مدعمة بالوثائق، عن إحدى الفترات المزدحمة بالأحداث فى تاريخ وطنى الحبيب ، والذى قمت من أجله ، فى بداية هذا القرن ، بأعنف الصراعات . وتلك العشرات من السنوات ، التى تلت ذهابى ، قد أنارتنى فى كثير من الأحداث والأشياء . ولقد أخذ الموقف منعطفًا حرجًا ، وجدت من واجبى أمامه أن أسجل هذه السطور .

وقد حاولت أن آخون موضوعيًا وعددًا إلى أقصى درجة ممكنة ، خاصة وأننى أعلم أن التاريخ الحقيقى والذى لا يخضع للمناقشة ، لم ولن يكتب أبدًا ؛ ذلك أنه لا يوجد أبدًا أى حتى يسكنه أن يلم بكل مظاهر أى حدث ، وستكون هناك أكداس من التفاصيل ـ وربها كانت الأكثر أساسية ـ تتهرب دانهًا من موضوعية المؤرخ . ومع ذلك ، فإن الزمن الذى يلغى المسافات بين الأمادن ، وانفصال الأشخاص ، والملاحظات عن الماضى ، لم تقم إلا بأن تحدد فى ذاكرنى ، الظروف والدوافع التى لم أتمكن ، فى موقعى كحاكم ، من أن أعرفها .

ولذلك فإن الأمر لا يتعلق بوضع النقاط على الحروف لإرضاء الكرامة الشخصية، وليس

الهدف هنا إعطاء العدالة لذكرى والدى ، الخديو توفيق ، والذى لم تكن سيرته فى أغلب الأحيان ، محددة ولا أمينة . ولكنى أحاول أن أثبت كذلك أن الحركة الوطنية المصرية ، التى تعتبر حركة سياسية فعلية ، مالت إلى تخليص مصر من تدخل أجنبى ، قاسٍ ، لا تستحقه البلاد .

وهذه الحركة التى تسببت فى دهشة عالمية ، وظهور عواطف كريمة ، وفى نفس الوقت عمليات قمع عنيفة ـ ظهرت ، وتأكدت ، وازدهرت فى ظل حكمى . وبعد الحرب العالمية ، وخيبة الآمال التى كانت تنتظرنا ، زادت هذه الحركة مجهوداتها ، ولكنها لم تصل بكل أسف إلى النتائج التى كانت تسعى إليها ، وبمرارة ، منذ وقت بعيد ، وكان هذا نتيجة للخطأ الوحيد للطامحين والأنانيين ، والذين أفقدتهم السلطة والأموال صوابهم ، وكذلك بسبب الإمكانيات والوسائل المتعددة التى كانت لدى إنجلترا .

وأرغب علاوة على ذلك أن أنصح أعزائى المصريين بأن يهتموا ، ليس فقط بعظمة بلادنا التى ترجع إلى آلاف السنين ، ولكن أيضًا ، وبنوع خاص بالتاريخ القريب منهم ، والذى يسهل عليهم فهمه والوصول إليه ، والحكم عليه . وهذه الدراسة سوف تضعهم فى حالة تسمح لهم بتقييم الوضع الفعلى لمصر ، بكل وضوح وجدية ، وكذلك وضعهم الخاص ، سواء فى الحاضر أو فيها يتعلق بمستقبل البلاد .

وتكرار الأخطاء السياسية والإدارية الماضية سوف يعطل ، وبدون جدوى ، تحقيق أمانيهم العادلة لهذا الاستقلال الوطنى ، البسيط والنهائى ، والذى يحرك ويؤثر فى كل لحظة من حياتى كمصرى وكحاكم . وهكذا سوف يظهر هذا الاستقلال ، الذى طالما حلمنا به وخنقوه ، وينتصر نتيجة لقدرتهم على أن يحكموا أنفسهم وأن يسلكوا سلوكا حضاريًا كما يتطلبه التقدم العالمي من كل أمة ترغب فى أن تحافظ على مكانتها بين الشعوب الحرة كحقيقة فى عصرنا .

ولسوف يظهر التحليل التاريخي لفترة حكمي بكل وضوح ، أنني لم أكن أبدًا مرددًا لصدى المؤرخين الفرنسيين (١) ، ولا ذلك « الثائر الذكي » ، الذي كان يتراجع أمام

Grand Memento Encyclopédique. Larousse, 1936 . T I pp. 346 - 347 . ( \)

الضغط اليومى من جانب المندوب والقنصل البريطانى . ففى شهر يناير ١٨٩٤ ، كنت أقوم بالتفتيش على عرض عسكرى فى وادى حلفا ، وقد أكد المؤرخ الفرنسى ، وبأسلوب واضح ، أنى كنت سيئ النية تجاه الضباط الإنجليز (٢) .

ذلك أن العروض العسكرية المثيرة في شاورع القاهرة وأمام قصر عابدين ، لكتيبة المشاة الإنجليزية هذه ، والتي كانت عائدة من الهند ، وقام السير إيفلين بيرنج Sir Evelyn Baring ، الذي أصبح لوردًا ، " بإنزالها في الإسهاعيلية وجعلها تدخل القاهرة بملابس الميدان " ، لم تكن إلا مجرد مناورة للتهديد . ولكن الحقيقة تختلف عن ذلك تمامًا . ولن أخفيها . ولم أكن ، بالتأكيد ، مرددًا لصدى ، أو ذلك " الثائر الذكي"، إذ كنت وفي سن الشباب حينئذ ، قد تركت نفسي لكي يحيط بي أشخاص معروفون كانوا يأملون في الوصول إلى استقلال مصر .

ولن يكون هناك شيء أكثر منافاة للمعقول من أن يقال: إنى أظهرت ميلاً واضحًا تجاه مغتصبي بلادنا ، التي استولوا عليها بالمكر ، والمؤامرات ، والعنف . وهؤلاء المغتصبون ، كانوا منذ سنة الاحتلال نفسها ، عام ١٨٨٨ ، قد أعلنوا ، وفي مناسبات عديدة ، ودون أن يفوا بوعودهم \_ وعلى رأسهم لورد دفرين Lord Dufferin \_ أنهم كانوا مستعدين للجلاء عن مصر ، ولقد ادعى لورد كرومر لنفسه الحق \_ كها أعطى لنفسه حقوقًا أخرى كثيرة \_ في أن يدعى أن له حقوقًا تجاهى ( وهى التي لا أدين بها له أبدًا ) ، وذلك بالنسبة لفرمان توليتي خديوية مصر ، والواقع أنى استلمت هذا الفرمان من سلطان تركيا ، (٣) وفقًا لحقى الشرعى في وراثة الحكم ، يوم ٩ يناير ١٨٩٧ ، أي بعد يومين من وفاة والدى ، الخديو توفيق ، والتي حدثت فجأة تقريبًا يوم ٧ يناير ١٨٩٧ ، بينها كنت لا زلت موجودًا في فينا لإكهال دراستى .

ثم ادعوا بعد ذلك أن بيرنج قد حصل من السلطان عبد الحميد ، وببعض الصعوبات(٤) ، على فرمان توليتي ؛ ولكنهم لم يذكروا السبب في ذلك .

 <sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، نفس الصفحة .
 (٣) يقصد سلطان الدولة العلية العثمانية .

Grand Momento Emcyclopédique, Laronsse, 1936, To I, P, 346, ( § )

ومع ذلك فقد كان عليهم أن يعترفوا بأن الحكومة التركية قد قررت ، وضد مطالب لندن واللورد ، ونتيجة لحادث ، أن تأخذ من مصر ، وعلى حدودها على ساحل آسيا ، والبحر الأهر ، ثلاث قرى هى : مويلح ، وديبة ، والوجه ، الواقعة داخل حدودها على ساحل بلاد العرب ، والتى كانت إنجلترا تنوى أن تنشئ عليها قواعد إستراتيجية لشبه الجزيرة العربية ، كها هو الحال بالنسبة للعقبة الآن . وكان قرار تركيا هذا بطبيعة الحال موجودًا في فرمان توليتي الحكم . وعلى أى حال ، فلقد توليت رسميًا السلطة في القاهرة يوم ١٦ يناير فرمان توليتي الحكم . وعلى أى حال ، فلقد توليت رسميًا السلطة في القاهرة يوم ١٦ يناير عملون عند وفاة والدى . وهذه هي الحقيقة .

إن عرشى وسلطتى قد آلتا إلى عن طريق الميراث المباشر والشرعي من أسلافي العظماء . وهذه المسئولية ، كان سلاطين إستانبول (٦) المختلفون قد اعترفوا لهم بها وأكدوها في مناسبات عديدة ، منذ عهد مؤسس أسرتنا . هذا علاوة على أن هذا الوضع قد اعترفت به كل الدول الأوربية لى ، وكذلك إنجلترا .

ومن السهل الاعتراف بأنه إذا كان إسهاعيل العظيم قد أجبر على التنازل عن العرش لأسباب كها يقولون إدارية ، وإذا كان توفيق ، والدى ، الطيب الكريم ، قد أجبر على أن يضحى بهيبته من أجل إنقاذ بلادنا من ذلك الغضب المعادى للأسرة ، ومن تطرف أحمد عرابى ، فإنه لم يمر يوم من فترة حكمى لم يحمل بصهات عملى . ولقد تصرفت بالوسائل الضعيفة التى كانت لى ضد ظلم اللورد ، ومن أجل كرامة مصر ، ومن أجل سيادتها ، وللحصول على استقلالنا .

وكانت تقاليد الأسرة تلهمنى فى هذا الدفاع المستميت عن حقوقنا ، وحريتنا . وابتداء من محمد على ، المؤسس العظيم لأسرتنا ، هدف كل الخديويين الذين سبقونى ، على أن يحصلوا كل يوم على المزيد من تخليص مصر بدرجة أكبر من سيادة السلطنة العشانية .

أما فيما يتعلق بي ، فقد أسرع الإنجليز ، على العكس من ذلك ، بانتزاع

<sup>(</sup>٥) يقصد النظار.

<sup>(</sup>٦) في النص القسطنطينية.

التاج (٧) الذى أفخر بأنى حملته ، واحتفظت به أثناء حكمى بكل سُرف ، وبمفهوم المسئولية ، التى كثيرًا ما أنكرها لورد كرومر Cromer فى كتابه مصر الحديثة Modern المسئولية ، ومع ذلك فقد اعترف لى بكل المبادرات ، وكل تحسينات كنت قد اقترحتها فى صالح مصر ، والتى نسبها لى بكل بساطة ! واعترف المؤلفون الذين قرأت لهم حتى اليوم ، بالصفات والمواهب التى جعلتنى جديرًا بهذا المكان . ولم ينكروا على ورغم تفسير غير متعمق الأفكارى وأفعالى بأن مطالب واجباتى كحاكم ، وكمواطن ومصرى ، كانت دائها أمام عينى ، وأن فهمى الكامل لها قد وجه خطواتى عبر صعوبات الاحتلال الذى وقع ، والذى لم يمكن القبول به أبدًا .

لقد وضعوا ، على رأس نقاط ضعفى ، الطموح ، والتعطش إلى القيادة ، وحب المؤامرات ، على الطريقة الشرقية كما يقولون . وهذه الدوافع الثلاثة إذا كان في وسعها أن تشرح بعض فترات حكمى ، إلا أنها لم تكن إلاّ تشويهًا لشعور واحد ، ومستمر ، وقوى للغاية ، وهو الذي كان يجرك كل أفعالى . ألا وهو حبى لبلادى .

وهذا الحب لمصر هو الذي يوجه قلمي .

إنه يبرر كل ما مكننى من أن أقف فى وجه الإمبريالى الغاشم ، والمغتصب الأجنبى لكل حقوقنا المدنية ، والعسكرية ، والسياسية . وهو يوجه كل ما هو مقدس من واجباتنا : وهو الدفاع عن بلادنا ، وبأنفسنا .. وهو لا يشرح « المؤامرات » ، ولكن المحاولات الواضحة ، أو الخفية ، للإسراع بتخليصنا من القهر . وأخيرًا ، فهو الذى يطلب ألا تكون مجهوداتى من أجل خدمة مصر ، وجعلها مستقلة ومزدهرة ، مشوهة ، أو تمحوها أصوات ذوى المصالح .

وليحفظ المستقبل ، لوطنى الحبيب ، الاستقلال والرخاء ؛ ذلك الوطن الذى كان البتعادى عنه سوف يكون أكثر عذابًا ، لولا أن الارتشاف من منهل الرسول كان قد أسبغ على السكينة منذ وقت بعيد .

 <sup>(</sup>٧) التاج لم يدخل كجزء من شعار الدولة إلا ابنداء من ١٥ مارس ١٩٢٢ ، مع إعلان المملكة في مصر.
 وربها يذكر ذلك مجازًا ، وربها رجع ذلك إلى أنه كان قد كتب مذكراته بالفرنسية ، أى يوجهها للقارئ الأوربي ، ويقرب إليه الأمر .

## ( فترة حـكمى ) [۱۹۱۲ ـ ۱۸۹۲]

ق أول مقابلة لى معه ( عباس الثانى ) ، أعطانى انطباعًا مواتيا . وفى ٢١ فبراير (١٨٩٢) كتبت إلى لورد سولسبرى : أرى أن الخديو الشاب سوف ٢١ فبراير (١٨٩٢) كتبت إلى لورد أم ينبئ بها سوف يجدث بعد ذلك ١٠٨٥. يكون مصريًا للغاية . وإنى أرى في هذا ما ينبئ بها سوف يجدث بعد ذلك ١٨٩٥.

.... • تولى جورست السيطرة على الأمور، في صيف ١٩٠٧، وكان الخديو هو الأول من بين القوى الضخمة التي كانت تتحكم في تلك الفترة في الحياة المصرية العامة ، (٩).

(لويسد)

Lord Cromer; Abbas II. (A)

Mc Millan and Company. London, 1915. p. 4.

Lloyd; Egypt since Cromer. (4)

# ثبت تاریخی بحکام وخدیویی مصر

|             | الميلاد |       | الوفاة | الحسكم                  |
|-------------|---------|-------|--------|-------------------------|
| محمد على    | _ 1779  | **    | 1129   | ۱۸٤۸_ ۱۸۰۰              |
| إبراهيم     | \\\     | ~     | 1881   | ( يونيو _ نوفمبر ) ١٨٤٨ |
| عباس الأول  | - ۱۸۱۳  | tales | 1408   | 1408-1484               |
| سسعيد       | _ \\\\  | -     | 7771   | 3011-1761               |
| إساعيل      | ۱۸۳۰    | -     | 1190   | ۲۸۷۹ - ۱۸۲۳             |
| توفیسق      | 1/01    | -     | 1881   | 1497-1479               |
| عباس الثاني | . ۱۸۷٤  | -     | 1988   | 1916_1897               |



# أولاً: جدى الخديو إسماعيل ١٨٩٥ - ١٨٣٠

لقد أصبح حكم وتاريخ جدى إسهاعيل ملكًا للعالم .

ومع ذلك فأرى أنه من الضروري أن أحدد ، في بضعة أسطر ، المكانة الجديدة التي أعطاها لمصر ، فيها يتعلق بوجودها الوطني ، وعلاقاتها مع الخارج .

قبل إسهاعيل ، ورغم ذكاء وشجاعة وإخلاص البطل محمد على تجاه البلاد ، التى أنقذها من تهديد إنجلترا ، كانت مصر محاصرة بتجمع ضاغط للغاية من الأطهاع الأجنبية.

وحيث فشل محمد على في مجهوداته من أجل تخليص مصر ، كان في وسع إسهاعيل وحده أن يقوم بعمل مستمر .

ولقد توصل ، بحكمة ، ونتيجة لتضحيات جسيمة ، إلى أن يقلل من التنازلات التى كانت قد انتزعت بنوع خاص من سعيد ، وبواسطة فرديناند ديلسبس Ferdinand de كانت قد انتزعت بنوع خاص من سعيد ، وبواسطة فرديناند ديلسبس Lesseps وشركة قناة السويس . وفى الوقت الذى هدفت فيه إنجلترا والدول العظمى ، للاستيلاء على طريق أمن وسريع يوصل إلى ممتلكاتهم عبر المحيط الهندى ، حاول إسماعيل أن يقضى على أخر المعوقات أمام استقلال بلادى : وتمثل ذلك فى إصرار سلطان الدولة العثمانية على إبقاء مصر تحت السيادة العثمانية ، وكذلك فى وجود نظام الامتيازات الأجنبية .

وبعد ثلاثين عامًا من وفاة محمد على ، دخل إسهاعيل فى مفاوضات مع السلطان . ووصل إلى أهدافه ، عن طريق زياراته الشخصية لإستانبول ، وعن طريق هداياه الثمينة للسلطان وحاشيته ، واستخدام وزيره نوبار لسياسة حكيمة وفعالة ، وعن طريق إثارته اهتهام حكومات وملوك أوربا ، وأكثر من ذلك فى الأوساط السياسية المختلفة ، وفى الصحافة الأوربية ، سواء عن طريق مندوييه ، أو عن طريق كم هائل لا ينتهى من المراسلات ، وهى الأكثر تأثيرًا ، والتى توجد بالمحفوظات التاريخية فى قصر عابدين الحديوية وحدها ، ما لا يقل عن عشرين ألف رسالة منها .

وكان الشاغل الأول لإسماعيل هو تسوية حق وراثة العرش عن طريق مبدأ الوراثة المباشرة ، والذى يشبه ما كان يحدث فى الأسر الملكية فى أوربا . وكان محمد على قد توصل إلى الحصول ، عن طريق الفرمان السلطانى الصادر فى أول يونيو ١٨٤١ ، على حق الوراثة بالنسبة لأفراد أسرته ، طبقًا لنظام أكبر الموجودين سنًا (١) . وطبقًا لهذا الفرمان ، تولى ابنه إبراهيم أولاً ، ثم عباس الأول ، وسعيد ، وحتى إسماعيل ، أريكة حكم مصر . وحاول هؤلاء الولاة أن يحصلوا على حق الوراثة المباشر من أجل أبنائهم ، غير أن سعيهم فى الحصول على تدخل فعال من جانب فرنسا ، أو إنجلترا لدى الباب العالى ، لم يؤد إلّا إلى إحباط تحقيق آمالهم ، وذلك بسبب التعقيدات الدولية العديدة ، ومعارضة الدولة العثمانية .

وكان النجاح من نصيب إسهاعيل: فسبق زيارته المنتصرة لإستانبول، في شهر إبريل عام ١٨٦٦، سيل من الذهب. وكان في صحبته أسطول فخم، من سفن ترفع العلم المصرى (٢)، وكان الأول والوحيد الذي يفعل هذا ، بعد أساطيل الفراعنة منذ آلاف السنين.

وتوجت المجهودات الدبلوماسية لعدة سنوات ، بقبول زيادة قيمة الجزية السنوية التي

<sup>(</sup>١) وكان الأمر كذلك في الدولة العثمانية ، وفي كل البلاد الإسلامية تقريبًا .

<sup>(</sup>٢) العلم المصرى في عهد إسماعيل يشبه العلم العثماني تمامًا ، أحمر وفيه هلال ونجم أبيض ، فيها عدا أن النجم العثماني خماسي الشعب ، والمصرى سداسي الشعب .

تدفعها مصر . وارتفع هذا الرقم إلى ١٥٠,٠٠٠ كيس (٣) بدلاً من ٨٠,٠٠٠ كيس ، حيث إن الرقم الأخير لم يعد يتمشى مع ارتفاع المستوى المعنوى والاقتصادى للبلاد .

وهكذا قرر السلطان عبد العزيز تطبيق نظام الوراثة المباشر لعرش مصر ، من الأب للابن الأكبر ، ثم منه إلى ابنه الأكبر ، وذلك بفرمان ٢٧ مايو ١٨٦٦ (٤) ، الذي أعطى لإسهاعيل شخصيًا . وكان إسهاعيل يرغب ، بعد ذلك مباشرة ، في أن يكتب بنفسه وثيقة إضافية ، يوقعها السلطان تتعلق بمسألة إمكانية خلو العرش، أو عدم بلوغ الوارث الشرعى سن الرشد ، وتحديد طريقة تشكيل مجلس الوصاية . (٥)

ولم يقتصر هذا الفرمان على مجرد نظام تولى الحكم فى أسرة الوالى ، بل اعترف كذلك بسلطته واختصاصاته ؛ فمنحه إمكانية زيادة عدد جنود الجيش إلى ثلاثين ألف رجل ، وأن يضرب فى مصر ما يلزمه من نقود ، وبطراز يختلف عن طراز نقود السلطنة العثمانية ، وأن يمنح من الرتب المدنية حتى الرتبة الثانية ( الرتبة الثانية من الطبقة الأولى ) .

وقد هدف نشاط إسهاعيل الذي لا ينتهى إلى نقطة أساسية أخرى في إدارة البلاد: إذ كان يرغب في أن تكون مصر « قطعة من أوربا » ، وكان أحد أشكال الحكومات الأوربية هو النظام البرلمانى . وكان لا يأبه كثيرًا بالمحافظة على كل اتساع لسلطته ـ وهى سلطة شبه مطلقة \_ والتى كانت ، منذ عهد محمد على قد احتوت السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . ورغم المحاولة غير المثمرة لإنشاء مجلس الشورى ، في عام ١٨٢٩ ، فقد افتتح إسهاعيل ، رسميًا، أول برلمان مصرى ، في يوم عيد ميلاده ، في ٢٥ نوفمبر ١٨٦٦ .

وفى خطابه الذى ألقاه باللغة العربية ، عبر إسهاعيل عن رغبته الأكيدة في سرعة تحسين الظروف المادية للبلاد ، ومستقبل وطنه مصر .

<sup>(</sup>٣) تقريبًا ٢٠٠، ١٧٥ جنيه إسترليني ، أو ٢٧، ٢٥٠، ١٧، فرنك .

<sup>(</sup>٤) ١٢ محرم ١٢٨٣ هجرية ؛ وتأكد هذا الفرمان في ٨ يونيو ١٨٧٣ .

<sup>(</sup>٥) نص فرمان ٢٧ مايو ١٨٦٦ على أن حق حكم مصر سيعود إلى الابن الأكبر لإسهاعيل ، وكذلك إلى الابن الأكبر لكل أبنائه .

واشتملت الأعمال الأولى للمجلس ، ومن بين غيرها من القرارات ، على سرعة العمل في إنشاء تلك الشبكة العظيمة والمثيرة للإعجاب ، من مائة واثنتي عشر ترعة ، والممتدة في كل اتجاه في أرض مصر ، من الجنوب حتى الشهال ، وهو الأمر الذي استمر تنفيذه طوال سنوات حكم إسهاعيل ؛ تلك الشبكة التي تعطى لصحرائها القاحلة هذا المورد العظيم من الثروة ، وأعنى بها الزراعة ، والتي يأتي منها كذلك تجارة القطن الحالية (٦) .

وكان التقدم في جميع ميادين الحياة في البلاد ، وكذلك العلاقات الوطيدة التي أقيمت مع كل الحكومات الأوربية تقريبًا \_ سواء بطريق شخصى ، أو عن طريق مندوبين يتميزون بالحكمة \_ قد أعطى لإسماعيل الحق ، والفرصة ، في أن يطلب إلى السلطان أن يعترف بالمساعدة الضخمة التي قدمتها القوات المصرية ، ويكافئه عليها . وكانت هذه القوات ، تحت قيادة الجنرال الجركسي راتب باشا ، سردار الجيش المصرى ، قد أسهمت إلى حد بعيد ، بعملها النشط الحاسم ، والمؤدى إلى الصلح ، في تهدئة جزيرة كريت عام ١٨٦٧ .

وحصل إسهاعيل أخيرًا ، وبعد مفاوضات طويلة وصعبة ، على لقب خديو ( يعنى بالفارسية سيد ، صاحب ، ملك ) ـ والذي كان أسلافه ومن سبقوه من ولاة مصر ، قد حظوا به من أفواه الشعب . ولقد منحه الباب العالى حق حمل هذا اللقب هو ، وكذلك خلفاؤه المباشرون .

وكانت هناك أسباب عديدة لمنحه هذا اللقب : فبالتجربة ، ونتيجة لأن أسرته ، وبشكل مختلف عن أسر ولاة ووزراء الدولة العثمانية الآخرين ، قد حصلت بالفعل على الاعتراف بنظام تولى العرش بطريق مباشر ، والاعتراف بالاستقلال الإدارى الداخلي لمصر ،

<sup>(</sup>٦) لا تدخل قناة السويس في رقم عمليات الحفر بطول ٨, ٤٠٠ ميل والذي يمثل الطول الإجمالي لهذه الترع والقنوات ، والتي تقدر قيمتها فيها بين : ٢٧ و ٢٨ مليون جنيه إسترليني .

وترعة الإبراهيمية هي أطول هذه الترع ، وانتهى الحفر فيها في عام ١٨٧٧ ، وبعد خمس سنوات من العمل . ويبلغ طولها ٢٦٨ كيلو مترًا ، وعرضها ١٤ مترًا في المتوسط . وهي تروى أكثر من العمل . ويبلغ طولها ٢٦٨ هكتار من الأراضي ( مصر العليا ، أسيوط ، المنيا ، بني سويف ، الفيوم ) .

وهى بلاد لها تاريخ مجيد ، منذ آلاف السنين ، ولها أقاليم شاسعة ، ولها إمكانيات وأهمية تفوق ، ودون مقارنة ممكنة ، ما كانت تتمتع به الولايات العثمانية الأنحرى .

وبهذا الاعتراف ، وضع إسهاعيل مصر على عتبة الاستقلال الكبير .

ويبدو لى من غير اللازم أن أتحدث تفصيليا عن نشاط إسهاعيل الذى لا ينتهى من أجل بلادنا . وإذا كان حفر قناة السويس يعطينا مثلاً مثيرًا للدهشة ، فلا يقل عنه أمر إنشاء خمسهائة كيلو متر من السكك الحديدية ، التى بنيت في شكل شبكة تحمل الحياة ، في مصر العليا ، وفي الدلتا ، وتسير عبر الصحراء حتى السودان .

وستبقى أعمال إسماعيل خالدة: في مد خطوط التلغراف ، وتنظيم إدارة البريد ، وبناء أربعمائة وثلاثين كوبرى على الترع ، وخمسة عشر فنارًا على السواحل الخطرة للبحر المتوسط والبحر الأحمر ، وزيادة السكان ، والتوسع ، والنمو وتجميل مدن القاهرة القديمة ، وميناء الإسكندرية المتواضع ، وإنشاء « موسمين » للسياحة ، وللراحة ، وكذلك للدراسة والترفيه .

و إذا كان عدم الفهم ، والحقد والجبن البشرى قد صوروه لفترة طويلة على أنه مبذر غير عادى لأملاك البلاد ، فإن الزمن قد انتقم له من هذا الحكم الظالم . ولقد كان إسهاعيل هو السبّاق الأول لعملية التطوير الحالى لمصر، وكان في وسعه أن يعيدها إلى عظمة العصور الفرعونية والبطلمية والرومانية والعربية ، لولا أن القدر السيئ قد حلَّ ؛ ليحطم أعهاله .

ولم يكن إسهاعيل « بنَّاءَ » عظيهًا فقط ، رغم أن مصر الحديثة مدينة له بالكثير من المنشأت العامة العظيمة من مسارح وقصور خديوية ، بل كان أيضًا مصلحًا كبيرًا .

ففى عصر حكمه أخذت كلمة « الوطن » العربية معنى آخر محددًا ، يختلف عن المعنى الذي كان لها في عصر محمد على .

وكان يهدف إلى استقلال الدولة ، وإلى إعادة قيمة اللغة العربية ، حتى يميز مصر عن تركيا .

وكان إسهاعيل الصديق المخلص للفلاح ـ وعمل في مصلحته بكل الطرق ، بشق الترع

التى ستزيد خصوبة أرضه ، وبمنحه الأراضى البور ، بشرط قيامه باستصلاحها ، وبحايته بقوانين عادلة ، وبتخفيف عبء الضرائب عليه .

وعمل على إصلاح الشرطة ، وجدد إدارة الجهارك ، وحصل على الحق فى طرح قروض فى الخارج ، وكذلك الحق فى عقد اتفاقيات تجارية مع الدول الأجنبية ، وأن يقرر كها يرغب وضعية الأجانب فى مصر .

وكان إسهاعيل أيضًا مشرعًا، وندين له بالإصلاح القضائى، وإنشاء المحاكم المختلطة، تلك المؤسسة الدولية التى عملت على أن تعطى الأوربيين ضهانات مطلقة ، وذلك فى نفس الوقت الذى تضع فيه مالية الحكومة المصرية بعيدة عن كل مضاربات إجرائية .

وكان إساعيل يرغب في عدم إهمال أي من المؤسسات التي أنشأها محمد على . وكرس وقته لإصلاح التعليم ، الذي لم يكن جده قد تمكن إلا من التفكير فيه . وحقق برنامجًا للتعليم كان هدفه المحدد هو الارتقاء بالشعب المصري كله .

ومع احترامه لنظام وإدارة الأزهر ، كأشهر جامعة دينية في العالم الإسلامي ، عمل إساعيل بحكمة على إكبال النقص في التعليم الابتدائي والعالى في هذه المؤسسة . كها خفف من المعوقات التي كانت تعترض الإصلاح . وإذا كان ما يقرب من عشرة آلاف طالب قد التحقوا في عصر محمد على ، بالمدارس العليا والخاصة التي أنشأها ، فإن هذا العدد قد زاد على الضعف في عصر إسهاعيل . ورفع ميزانية التعليم العام إلى خمس وسبعين ألف جنيه مصري، وكان يرغب في إعطاء معونات لتلاميذ التعليم الأولى ، الذي كان شبه بجاني ، لمساعدة التلاميذ الفقراء ، أو الأكثر استحقاقًا لها . ولعل أكثر الإصلاحات أهمية ، ذاك الذي يتصل بتعليم البنات ، والذي كانت له آثار بالغة في أوساط المحرومين الخاضعين للتقاليد المحلية والأفكار العتيقة . وكانت هناك مدارس دينية ، في أساسها أوربية ومسيحية ، موجودة ومزدهرة في القاهرة والإسكندرية . وكان بعض المسلمين أوربية ومسيحية ، موجودة ومزدهرة في القاهرة والإسكندرية . وكان بعض المسلمين الأميرة شمس آفت ، في عام ۱۸۷۷ ، بإنشاء أول مدرسة للبنات في القاهرة . ثم أنشئت مدارس أخرى بعد ذلك ؛ وأصبحت المرأة المصرية قادرة على أن تتعاون وتسهم في تنمية مدارس أخرى بعد ذلك ؛ وأصبحت المرأة المصرية قادرة على أن تتعاون وتسهم في تنمية مدارس أخرى بعد ذلك ؛ وأصبحت المرأة المصرية قادرة على أن تتعاون وتسهم في تنمية مدارس أخرى بعد ذلك ؛ وأصبحت المرأة المصرية قادرة على أن تتعاون وتسهم في تنمية

أسرتها ، وكذلك على أن تتساوى مع الرجل فى ميدان المعرفة . وفتح الخديو فى القاهرة ، ولكل مراحل التعليم ، عشر مدارس قبطية ، ومدرستين للبنات . ومثل محمد على ، عرف إسهاعيل فائدة إرسال طلاب إلى الخارج ، وإلى فرنسا : ومن هنا عاد محركو الروح الوطنية ، التى كانت بذورها قد ظهرت من قبل مع أعمال محمد على ، وعمل إسهاعيل على تنميتها محاولاته الشعجاعة .

وفي هذه الفترة ، ظهر الكثير من الصحف اليومية والأسبوعية : ومن بينها " وادى النيل " ، التي كانت أول محاولة لجريدة سياسية بنوع خاص ؛ ولكنها ألغيت بعد ذلك بخمس سنوات ( ١٨٧٢ ) ، بينها لا تزال " الأهرام " مستمرة . وكانت " المكتبة الخديوية " التي كانت البداية الأولى لمكتبة وطنية مصرية ، والتي زادت ثروتها من الكتب والمخطوطات الموجودة في المساجد والوزارات ، وذلك بفضل رصد مبالغ كبيرة لها ؛ والجمعية الجغرافية الخديوية ، التي خصص لها أخوه مصطفى فاضل أحد القصور ، والمتحف المصرى ، المثير للدهشة ، وهو الذي أنشأه الفرنسي ماريت Mariette بمساعدة الإيطالي لويجي فسالي للدهشة ، وهو الذي أنشأه الفرنسي ماريت Mariette بمساعدة الإيطالي لويجي فسالي المستون ماسبيرو Gaston Maspero من شهرته بتنظيمه وبإثرائه ، والاهتمام بمطبوعاته ؛ وكذلك " متحف الفنون الإسلامية " . لقد كانت كل هذه الإنشاءات الأصيلة والهامة من عمل إسماعيل . وشجع إسماعيل ، علاوة علي ذلك ، إنشاء الأحمية الخيرية الإسلامية " ، والتي كان اتجاهها الوطني ثابتا على مر السنوات .

ولكى نكمل الصورة لهذا النشاط الذكى والسامى ، علينا أن نضيف أن هذا الحاكم البعيد النظر والمستنير ، قد عمل على فتح أقاليم وضمها لمصر ، بلده ، والتى هيأ لها أفضل وجود وأعظمه .

ودفع الصراع المستمر ضد حركة تجارة الرقيق ، والذى بدأ مع محمد على ، واستمر مع سعيد \_ دفع إساعيل إلى ما وراء السودان ، وأصبحت الخرطوم فى عهده عاصمة بالمعنى الكامل للسودان . وتم فتح فاشودا بشكل نهائى ، وأتم استكشاف وتعمير أقاليم

شاسعة، جنوب دارفور ، وصوب البحيرات الاستوائية : ألبرت وفيكتوريا ، وفي منطقة بحر الغزال .

وإسهاعيل هو الذي حصل على حق الحكم الوراثي المباشر لمينائي سواكن ومصوع، بعد أن كان محمد على قد حصل على حق حكمها مؤقتًا ، ونظير جزية . ووصلت فتوحاته إلى بربرة وزيلع ، في بلاد الصومال ، وإلى الساحل الشرقي لإفريقية .

وفى الداخل قام بإصلاحات اقتصادية ملموسة، وتقدم حضارى فى إقليم هرر، والذى كان كل سكانه تقريبًا من العرب المسلمين، كما قام كذلك باخضاع الجالا، في الداخل.

وهكذا رفرف العلم التركى ـ المصرى فى ذلك الوقت من حدود الكنغو إلى البحر الأحمر ، وفى المناطق الاستوائية ، على تلك الإمبراطورية التى ستضعفها الظروف . وهكذا تحققت أهداف وآمال أشجع الفراعنة ، على يد حاكم ذكى قوى العزيمة .

ودانت له المعارف الجغرافية كذلك بمعظم حملات الاستكشاف والكشوف التي تمت في عهده في القارة الإفريقية .

وكانت الأزمة المالية التى قضت على الخديو العظيم \_ جدى \_ نتيجة مباشرة للمشروعات والأشغال الكبرى التى أقامها ، وللمشاركة المصرية في نفقات قناة السويس .

وكان من الصعب تلافى الانهيار الاقتصادى لإسهاعيل ، منذ اليوم الذى ألقى فيه بنفسه في هاوية الاقتراض ، مع القرض المسمى « الدائرة السنية » ( ١٨٧٣ ) ، الذى كان يهدف إلى تحسين زراعة قصب السكر ، وإنشاء مصانع نموذجية للسكر . وزاد هذا القرض من خطورة « الدين السائر » ، الذى كان قد سمح بدفع جزية ثقيلة لتركيا ، وبالعمل على التنظيم الحديث لجيش أكبر ، وبتحصين وإنشاء الموانى البحرية الإستراتيجية ، وبإنشاء أسطول مصرى مستقل ذاتيًا .

وجاء قرض أوبنهايم Oppenheim ، لكى يزيد من خطورة الموقف ، وعندئذ لم تقدم أى دولة ، أو مصرف أى قرض الإسماعيل إلا على أساس الأسهم المصرية في قناة السويس ، والتى كان يمتلكها : وكانت تمثل ٤٤٪ من مجموع الأسهم ، وتعطى مصر ٣١٪ من الإيراد السنوى .

ومادام الكثير من المؤلفين قد ذكروها ، ويذكرونها ، وسوف يذكرونها بطريقة فضفاضة بلاشك ، فيكفينى أن أشير إلى أن بسمارك Bismark قد قرر أن يبعد أنظار فرنسا وإنجلترا، بكل طريقة ، عن سياسته للسيطرة على أوربا ، ودفعها ، مع موافقة السلطان، بطريقة ضمنية ، أو علنية ، لعزل إسماعيل .

وكانت الأيام التي مرت من ١٨ إلى ٢٦ يونيو ١٨٧٩ هي التي شهدت نهاية حكم إسهاعيل.

وكان تريكو Tricou قنصل فرنسا ، هو الذى كلف بهذا العمل القاسى ، وبمساعدة عثلى الدول ، بأن يطلب أولاً ، ثم يفرض بعد ذلك على الخديو ، أمر عزله لصالح ولى العهد توفيق ، والدى . وطلب كذلك من إسهاعيل أن يترك مصر ، الأمر الذى كان طبقًا لوجهات نظر فرنسا و إنجلترا يضمن فى نفس الوقت هدوء البلاد ـ وذلك نظير قائمة مواتية باحتياجاته المدنية ، التى رفضت بكل إباء .

ولم يكن القنصل العام البريطاني لاسلز Lascelles ، في هذه المناسبة ، إلا زميلاً له أهمية ثانوية . وكانت فرنسا هي التي قامت كذلك ، وفي شخص فورنييه Fournier ، سفيرها في إستانبول ، بإقناع السلطان بأن يستدعى إسماعيل إليه .

وانتهى هذا الأسبوع القاسى والحزين بالوداع النبيل والمؤثر للوالد الحاكم لولده . ورافقه الحاكم الجديد ، خليفته حتى الإسكندرية ، وحتى على الباخرة ، التى أقلته صوب المنفى النهائى ، وصوب البوس بعد العز والفخامة ، وصوب الوحدة ، والصمت المر .

ولدى شيء أرغب في أن أقوله بهذه المناسبة .

فحين بدأت اللجان الأوربية في إعلان الإفلاس المالى لإسهاعيل ، كان والدى رئيس مجلس الوزراء . ولم يكن يفهم شيئًا من هذه الأوراق التي سودتها الأرقام الشيطانية . ولكنه ، بعد أن شرحوا له الوضع الخطير لوالده ولبلاده ، أعطى كل ما كان يمتلك ، أملاكه وأملاك أسرته ، لكى يدفع الديون ، ولم يحتفظ لنفسه إلا بخمسهائة فدان . وكتب: « إنى أتنازل باسمى وباسم أبنائي وأحفادى » . وشارك في هذه اللفتة الأعضاء الآخرون من الأسرة الخديوية ، وأعطوا أراضيهم التي شكلت حيند أملاك الدولة . وحين

تمت تسوية الديون ، بقى فائض من الأرض يقدر بمليونى جنيه . وطالب الأمراء بنصيبهم في هذا الفائض ، الذي اعتبروا عودته إليهم ضرورة .

ورفضت المحاكم المختلطة أى مدفوعات ، مدعية أنها « أراض حصلوا عليها بطريقة غير صحيحة » ، ولكن الحكومة لم يكن لها نفس هذا الرأى ؛ وكان من المكن رفع هذه المسألة أمام المحاكم المصرية ، وظلت الأمور عند هذا الوضع . وبعد ذلك ، وحين استبدل الأمراء مرتباتهم بالأراضى ، استلم أعضاء الأسرة ربها أكثر مما كانوا قد أعطوه . وكان هذا يمثل نوعًا من التعويض .

أما أبناء توفيق ، أنا ، وأخى محمد على ، وابنى عبد المنعم ، والذين يرثون عرشى ، فإنهم لم يحصلوا على شيء ، ولم يطلبوا أبدًا أي شيء .

## ثانياً: والدى ، الخديو محمد توفيق

#### 1497 - 1407

تولى الأمير توفيق العرش ، في عام ١٨٧٩ ، خلفًا لوالده ، إسهاعيل العظيم ، وأثناء أخطر الأزمات المصرية .

وإذا كانت الإنفاقات الناتجة عن حفر وافتتاح قناة السويس ( ١٨٦٩ ) ، وكرم إسهاعيل الذي كان يحلم بأن تكون لمصر حضارة حديثة ، مثل الدول الأوربية ، قد حفرت خندقًا خطيرًا في المالية المصرية ، فليس أقل من ذلك حقيقة أن هذه التهورات المزعومة لهذا الحاكم المحب للفخامة ، جدى ، قد دفعت البلاد فعلاً على طريق العمل ، وصوب مرحلة من الازدهار .

أما خليفته ، فكان يرغب ، رغم كل شيء ، في التمكن من إنقاذ مصر من هذا الشقاء الذي لا يمكن علاجه ، وظهر أنه يوافق ، وبحسن نية ، على الاستهاع إلى نصائح الدول . فأعاد إنشاء « المراقبة الثنائية » ، وهي ذلك الشكل الخفي والقبيح « للسيطرة الثنائية Condominium الفرنسية الإنجليزية » ، ووافق على قبول ممثليهم في اللجنة الدولية للتصفية ، التي كانت تعمل على ضهان حقوق كل دائني مصر، عن طريق تدخل الدول .

وأعطت الأعمال الأولى لحكومة توفيق أملاً في فترة مقبلة من الإصلاح الاقتصادي وسيادة الهدوء في البلاد . ولكن هذا لم يتحقق أبدًا .

وأخذت الثورة تزأر ضد الحاكم في الأوساط العسكرية ، ونسبوا إليه التفضيل الزائد لعدد من الضباط من أصل جركسي ، الموجودين في الجيش .

وكلفوا ضابطًا مصريًا ، من تحت السلاح ، والذى عينه والدى بعد وصوله إلى العرش ، في رتبة أمير الآلاى ، ويسمى أحمد عرابى الحسنى ، والذى سيحصل سريعًا على شهرة حزينة بعمله الثورى ، على أن يقدم للخديو التهاسًا بطلب طرد وزير الحربية ، عثمان رفقى باشا ، الذى كان من أصل جركسى .

وعلى العكس من ذلك ، قام عثمان رفقى ، وبتوجيه ماكر من الأجانب ، بخلق شقاق بين العناصر العسكرية ، وباستدعاء عرابى وصاحبيه أميرى الآلاى ، والذين كلفوا بتقديم الالتهاس إلى الخديو ، لكى يبلغهم بطردهم من الجيش ، وتعيين ضباط جراكسة في أماكنهم ؛ وأخيرًا بالقبض عليهم بسبب موقفهم المتعارض مع القوانين والأخلاق العسكرية .

وفى أثناء ذلك الوقت ، اتسع نطاق حركة التمرد . ونجحت الآلايات الثلاثة ، التي كانت تحت قيادة الضباط الثلاثة المعاقبين ، في أن تخرجهم من السجن .

وكان من نتائج هذه الأحداث المفاجئة وغير المتوقعة ، بذر الفوضى والشعور بالضياع فى قلب الشعب المصرى . وتم عزل رفقى وزير الحربية ، وتولى الوزارة ، بدلاً منه ، محمود باشا سامى البارودى . ولم يأخذ الخديو ، والدى ، هذا القرار نتيجة لضعف ، أو جبن ، بل كانت رغبته الوحيدة هى تحاشى وقوع حرب أهلية ، بدت له تتهدد البلاد بعواقب وخيمة ، خاصة مع وضعها المالى المزعزع .

وأخيرًا ، ودائها تحت تأثير الاقتراحات الأجنبية ، طلب الحزب العسكرى وأعضاء مجلس الأعيان من الخديو إقالة وزارة رياض ، وإنشاء البرلمان ، وتكوين جيش من ثهانية عشر ألف جندى ، طبقًا لفرمانات سلطان الدولة العثهانية .

والحقيقة أن هذا الالتهاس كان إنذارًا نهائيًا ، إذا ما أخذنا في الحسبان أنه تم تقديمه في قصر عابدين ، بواسطة عرابي نفسه ، الذي ذهب إلى القصر على رأس آلاي بأكمله ، يوم ٩ سبتمبر ١٨٨١ .

وتحت ضغط هذا الحدث الفظيع ، كان قنصل إنجلترا ، والمراقب المالي الإنجليزي في

صندوق الدين موجودين « صدفة » فى تلك اللحظة فى قصر عابدين . وعين توفيق شريف باشا مكان رياض .

ومن حيث المظهر ، كان من الممكن الاعتقاد فى أن كل شىء قد تم ترتيبه من أجل الأفضل . ولكن الأمر لم يكن كذلك .

وابتداء من هذه اللحظة سبقت إنجلترا فرنسا ، وحلت محلها ، بعد أن كان نفوذ فرنسا متفوقًا في كل الميادين حتى ذلك الوقت ، وأصبحت إنجلترا هي صاحبة القرار الوحيد والمطلق بالنسبة لمصير مصر ، التي حكمتها ، بالفعل ، منذ عام ١٨٨٠ .

وفى أول الأمر ، أعطى التوغل الإنجليزى لنفسه مظهر الصداقة المخلصة لمصلحة مصر. ولكن سرعان ما بدأت إنجلترا ، وبعد الإنذار مباشرة فى استخدام النفوذ الألمانى ، وأثارت قلة ثقة فرنسا ؛ وعملت فى نفس الوقت على إثارة شكوك تركيا ، التى أسرعت بإرسال بعثة إلى مصر ، برئاسة درويش باشا ، لكى يدرس الأوضاع فى البلاد ، والجيش ، والحكومة ، وعن ولاء الخديو نفسه ، والذى نسبوا له نية أنه يتبع فى سوريا سياسة محمد على ، والرغبة فى أن يتخلص ، وبشكل نهائى ، من السيادة العثمانية .

وكها رأينا كانت إنجلترا تمتلك ، ومن بداية حتى نهاية ثورة عرابى ، ٤٠٪ من أسهم قناة السويس ، ولا تسير إلا وراء هدف واحد : هو السيطرة الكاملة على البلاد .

وحاولت مظهريًا أن تبدو على أنها صديقة الجميع ، ولكنها لعبت من ناحية على المعارضة بين الحزب العسكرى والحديو ، ومن ناحية أخرى بين الحديو والسلطان ، وذلك بشد الخيوط المعقدة ، التى زادتها تعقيدًا .

وأخذت أحداث مصر تسير ، منذ هذه اللحظة ، كها أظهرتها صديقتى ، الفرنسية العظيمة مدام جوليت آدم Juliette Adam ، تسير حسب رغبة إنجلترا .

ورغم كل صعوبات الموقف السياسي ، تم انتخاب أول برلمان مصرى ، وبحريّة ، ف ١٠ نوفمبر ١٨٨١ ، وافتتحه والدى يوم ٢٥ ديسمبر من نفس السنة ، برئاسة سلطان باشا، الوطنى المخلص ، وصاحب فكرة إنشاء حزب يدين بالولاء .

وفى أثناء ذلك الوقت كان أحمد عرابى قد حصل على رتبة اللواء ، وحصل على وزارة الحربية ، وسيطر كذلك على مجلس الأعيان ، الذى كان الخديو قد أعطاه حق التصويت على ميزانية الجيش .

وحدثت اضطرابات أخرى . ففى لجنة المراقبة الفرنسية الإنجليزية ، ترددت فرنسا ، رغم أنه كان من الواضح أنها كانت مدفوعة من إنجلترا لإجبار مصر . فرغم أن فرنسا كانت لا تزال هى الدولة المفضلة من نواح مختلفة ، إلا أنها قد ترددت فى أن تنضم إلى عمل يستخدم القوة . وكانت إنجلترا تبحث عن فرصة ؛ لكى تضمن السيطرة التامة على بلادنا . وجاءت هذه الفرصة فى وقت مبكر عها كانوا يعتقدون ، ذلك أن الأحداث قد تتالت ، بعد التمرد العسكرى ، ونتيجة لدسائس المثلين القنصليين ، ومندوبي تركيا ، وكذلك ، بعض الأمراء من أسرتنا .

لقد أصبحت كل التفاصيل لفترة حكم توفيق المعذبة ملكًا للتاريخ . وكان عذاب والدى يتمشى مع المجهودات اليائسة ، من أجل إنقاذ مصر من عبودية احتلال أجنبى ، كانت ذريعته طموح رجل ، لا جدال في خيانته لأميره ، ووطنه ، وإخوانه . ونخطئ بكل تأكيد إذا ما جعلنا من هذا الطاغية العسكرى أحد أوائل أبطال الوطنية المصرية .

ولقد نص بروتوكول تيرابيا ، في إستانبول ، بتاريخ ٢٣ ــ ٢٥ يونيو عام ١٨٨٧ ، الذي وقع عليه ممثلو فرنسا ، وإيطاليا ، والنمسا ، وألمانيا على تعهد جماعى « بعدم الحصول على أية ميزة إقليمية ، ولا الحصول على تنازل بامتيازات شاملة ، ولا أية ميزة تجارية من أجل رعاياها ، سوى تلك التي يمكن لكل الدول الأخرى أن تحصل عليها كذلك » .

وبعد أسبوعين ، قام الأسطول البريطاني بضرب الإسكندرية ؛ وبعد شهرين من ذلك، وفي يوم ١٥ سبتمبر ١٨٨٢ ، دخل الجيش الإنجليزي في القاهرة .

وعلى أية حال ، فقد كان على الاحتلال أن يكون مؤقتا . وأعلنت إنجلترا أمام العالم أجمع ، والذى دهش لهذا العمل التحكمى ، بأنها لا ترغب فى شىء ، سوى تدعيم العرش ، وإعادة الأمن ، وحماية المصالح الأجنبية .

ولكن المهزلة لم تكن قد وصلت إلى نهايتها بعد .

وتسلى لورد كرومر بأن يرسم الخطوط العامة لسيرة والدى ، وجاءت خليطًا من الدراسة الساخرة ، والملاحظات ، والرقة . وحين نرفض أن نكون قصيرى النظر أمام تلك اللعبة الحاذقة ، والتي تتمثل في تحطيم صورة أحد الشخصيات ، بمجموعة من التحديدات ، فإن القارئ سوف يقدر الصفات الإيجابية العديدة ، التي اضطر لورد كرومر إلى الاعتراف بها لهذا الحاكم النبيل ، والتي أفرد لها أكثر من عشر صفحات ونصف الصفحة من كتابه مصر الحديثة Modern Egypt .

الإنسان هو مجرد إنسان ، وحتى الحكام ، فهم أيضا بشر ، معرضون للخطأ .

لقد امتلك الخديو توفيق ، بلا جدال ، كل قوة الشخصية وقوة الصفات اللازمة لحكم بلاده .

ولقد تزوج بواحدة فقط فى بلاد تشتهر بتعدد الزوجات ، وكانت أول مرة يقوم فيها حاكم ، وربها مواطن ، بالتصرف بهذه الطريقة ؛ وكان مثله يرفع المستوى الأخلاقي للأسرة المسلمة في أيامنا .

وكان مؤمنًا دون تظاهر ، ومتدينًا دون تطرف ، ومع ذلك فكان مستعدًا بإصرار لتأييد إخوانه فى الدين ، وحصل على ذلك التأثير الخير ، الذى يسمح للبلاد بأن تستعيد وتعيد عقد علاقات وثيقة للتعايش مع الأوربيين الذين كانوا قد خشوا زيادة التعصب الذى سببه عرابى وزملاؤه .

وفى تلك الظروف ، التى كانت المؤامرات والنفاق سائدة فيها ، و إلى أقصى درجة ، كان الخديو توفيق ، والدى ، مخلصًا وثابتا على مبدئه . وكانت له ، علاوة على ذلك ، موهبة العرفان بالجميل ، وهو أمر نادر عند الرجال .

وكانت كل أعمال حياته متأثرة بشعور العزة العالية . وإذا كان قد أظهر نفسه متساهلاً في ظروف عديدة ، فإن ذلك كان نتيجة لوطنيته . وكثيرًا ما منع نفسه من اتخاذ موقف يمكنه أن يكون حاسماً ، ولكنه قد يسرع بتعريض شعبه لحرب أهلية دون خلاص . وكان الخديو توفيق كريماً . ولم تكن أى حركة من حركاته تحمل علامة هذا الطغيان الذي كانت

أوربا ترى فيه الصفة السائدة عند الشرقيين ، وبنوع خاص لدى رؤساء الحكومات الشرقية . وعلى العكس من ذلك ، فقد اعترف عالميًا بأن الظلم الذى ارتكب باسمه ، كان دائمًا رغم إرادته ، ولم يؤخذ عليه أى عمل استبدادى . وكانت رقة مشاعره ، وفراسة توجهاته إلى أن يعرف بالتحديد من أى جانب يكون الخير أو الخطأ . وبذلك ، كان على العالم أن ينحنى أمام استقامته ، وتوازن ذكائه . ولم تتمكن المساوئ التى حدثت فى فترة حكمه من أن تحطم ذلك التوازن الثمين ، الذى وضعه فى خدمة وطنيته . وكان وجوده ونسبه وتأثيره المعنوى هبة مستمرة لبلاده . وكان هذا هو السبب ، وطوال فترة حكمه ، فى أنه لم يارس أى رغبة أوتوقراطية على الرجال الذين طلبهم ، مع الاحتياجات والأحداث ، لكى يتعاونوا معه فى الحكومة .

وكان النشاط الضخم لإسهاعيل قد حرمه من أن يتابع تعليم أبنائه العديدين . وحصل توفيق على التعليم الذى كان موجودًا فى ذلك العصر للطبقات العليا من المجتمع التركى المصرى . ولم يمنعه هذا من أن يتابع ، وبكل اهتهام جاد ، ومع قدرة طبيعية للتحليل ، الأحداث والمشكلات اليومية ، سواء فى مصر ، أو فى بقية أنحاء العالم . وكان على علم دائم بالسياسة الدولية ، عن طريق الصحف وعلاقاته الشخصية مع الدبلوماسيين والمثقفين الأجانب الذين كان يجب أن يتحدث إليهم . وسمح له تفكيره اليقظ بأن يضع الملاحظات الفعلية وتجاربه مع الرجال فى خدمة هذه الآراء . ومن هذه المهارسة ، حصل على معرفة واسعة بالبلاد ، واحتياجاتها وإمكانياتها .

ولقد كتبوا أن الخديو توفيق كانت تنقصه الشجاعة أثناء العمل ، وخاصة أمام اتخاذ القرارات . وربها كان في المقاومة شجاعة أكثر من النزول إلى المعمعة ، بحركة غير متعقلة ، وبدون فائدة .

وأرغب فى أن أضيف لهذا الموضوع أنه برغم المشكلات التى خضع لها والدى ، ورغم موقفه الحرج وقت استيلاء إنجلترا على البلاد ، فإنه لم ينحن . ووافق على الأمر الواقع وما حدث ، لأنه لم يكن قادرًا على أن يفعل خلاف ذلك . وكان يعتقد في صدق نوايا إنجلترا .

وقالوا: « إنه تدخل لمدة قصيرة ، حتى سيادة الأمن ، ومن أجل ضهان وحماية شخص حاكم مصر ، وتدعيم العرش ، وحماية المصالح الأجنبية » ( وخاصة الإنجليزية ) . وسر الحديو بأن هذا الاحتلال سيكون لمدة قصيرة ، والذي كان يمكنه أن يزيد من سرعة تنفيذ الإصلاحات ، ولكن نجاحها تأثر بخطأ المحتلين أنفسهم . وعلينا أن نعترف بأن الدعاية الإنجليزية ليس لها مثيل .

ولم يكن توفيق بالرجل الذي يمثل خداعًا ؛ ولم يغش أبدًا في هذه اللعبة الخطيرة التي تسمى الحكم ، والتي كانت مراراتها ، وفخاخها ، ومخاوفها ليس لها نهاية سوى موته .

ولم يرغب ولم يقدر على أن يتخلى عن بلاده العزيزة تحت رحمة المحتلين ؛ كما أنه لم يستسلم للإجراءات المحزنة من قبل هؤلاء الأجانب الذين وافق على قبول حمايتهم في أشد لحظات حكمه مأساوية .

وحاول أن يمد دائمًا يد المصالحة إلى المصريين وإلى الأجانب ، ويبذل في هذا التقارب دفعة جديدة ، تعطى لمصر الأمل والقوة ، لكى تولد من جديد بعد قطيعة ١٨٨٢ .

وتمكنت مصر من أن تحقق إصلاحًاتها ، وتمكنت البلاد من أن تستعيد بتصميم طريق التقدم والنمو، نتيجة للمرونة الواضحة لتوفيق ، وسياسته الحكيمة ، وأخيرًا نتيجة لقوة تحمله وبعد نظره . وفي هذا الطريق ، وتحت حكمه ومنذ وفاته ، أخذت مصر تسير إلى الأمام صوب الحرية التي أراها تتفتح على ضفاف النيل .

وأثناء كل الوقت الذى حكم فيه ، وجد والدى نفسه محصورًا فى دائرة مثبطة للعزيمة ، وظالمة ، ولا يمكن تبرير أفعالها : دائرة من الحقد ، والعنف والشكوك . ومنذ فتنة عرابى، التى زاد الاحتلال من نتائجها ، أصبحت يده مغلولة ، ووجد نفسه مهزومًا فى عمله كحاكم . ولقد عمل كل من الباب العالى ، ولورد كرومر ، والمراقبون الأجانب للدين العام ، وكذا عدم مبالاة الأهالى ، وإخلاء السودان ، وسلبية رجال السياسة ، وعقبات أخرى متنوعة لم يتمكن أبدًا من أن يخلص نفسه منها ـ عملت كل هذه العناصر على وأد كل مبادرة ، أو قرار كان يمكن أن يتخذه فى الوقت المناسب .

ولكني واثق من أن نقاط ضعفه الواضحة هذه ، أوحت، له بها رغبته في أن يحمى بلاده

من أى خطر يراه ضدها ، ودون أن يتمكن من أن يبعده . وليس هناك ما هو أصعب من عمارسة الحكم في ظروف مثل تلك الظروف الوعرة .

وفى ذلك الوقت كنت بعيدًا . وكانوا قد أرسلونى إلى التريزيانوم Theresianum فينا، تلك المدرسة الشهيرة التي كان على أن أحصل منها على الثقافة العسكرية ، والتدرب على القيادة ، واحترام القوانين ، والتي اضطررت فيها بعد ، وأثناء حكمى ، أن أرجع إليها بلا انقطاع .

وكنت بعيدًا ، نعم . ومع ذلك ، وطوال حياتى ، كان عندى شعور ثقيل بأن هذا القهر الدائم ، وهذا الانصياع لمختلف الرغبات والأهواء ، سوف يسقى توفيق كأس المرارة كاملة .

وكان الضغط الفظيع ، الذى مارسه ضده كل من عرابى ، وكرومر ، والدول الأجنبية التى تمارس نظام الرقابة ، كان هذا بلا شك أحد الأسباب الأولى لنهايته المبكرة . إن قلبى ليتمزق حنانا دائمًا له ، وإن شعور الحسرة والمرارة عليه لا يفارقنى .

ومنذ وفاته ، كنت لا أحلم إلا بتخليص مصر وحاكمها من العبودية لإنجلترا .

ولتسمحوا لى هنا بأن أثنى على ذكرى والدى العظيم ثناء عميقًا ، فأنا ابنه ، وإنى أدين له بالاحترام من أجل كل الخير الذى حصلت عليه منه ، وخاصة من أجل المبادئ والنصائح الغالية التى ملأت شبابى ، بتوجيهى ، وتبصيرى بحقيقة الحياة والسلطة .

ورغم أنه لم يكن له نسبيًا إلا القليل من الوقت والهدوء والصحة ، فإنه أحاطنى بكل رعاية أبوية : فتابع وأصلح تعليمى ، كأب وحاكم . ورغم أنه لم يخرج من مصر أبدًا ، فإنى أدين له بحب ومعرفة مزايا الرحلات . وفي سن عشر سنوات ، كنت قد زرت أوربا ، وفي سن الحادية عشرة ذهبت ومعى أخى محمد على إلى لندن ، حيث قدمونى للملكة فيكتوريا كولى عهد لمصر ، بواسطة سفير تركيا ، وفي سن الثانية عشرة ، كنت في النمسا ، في داخلية التريزيانوم في فينا .

وأدين أيضًا لوالدى بمعرفة اللغات الأجنبية ، علاوة على التركية ، اللغة الأم ، واللغة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

العربية المصرية ، كما أدين له كذلك وبنوع خاص بهذه القدرة الغريزية لتقييم الرجال ، دون أن أخطئ بشأن صفاتهم ، أو إخلاصهم . وأخذت عنه كذلك ملكة عدم ترك نفسى تنهار أمام الخصوم ، أو أمام ضياع الأمل المحتوم فى الوجود .

ويمكننى أن أؤكد ، أن التواكل الشرقى ، الذى كثيرًا ما ينسبونه إلينا ، لم يكن أبدًا بالنسبة للخديو ، والدى ، سببًا لعدم التحرك ، أو ترك الأمور كما هى . لقد ناضل ، وتحمل آلامه حتى آخر رمق ؛ وهذا شرفٌ يحسب له .



## الغصل الأول طفولتي وبدايـة حكمـي

المولد \_ الطفولة \_ الشباب الأول \_ رحلاتى فى الخارج \_ وقامتى فى سويسرا \_ فى التريزيانوم \_ وفاة توفيق \_ جلوسى على العرش \_ عدم كفاءة النظار \_ أول مجلس نظار لى مناورات لورد كرومر .

ولدت يوم ١٤ يوليو ١٨٧٤ ، في سراى نمرة ٣ في الإسكندرية (١) .

وكانت هذه السراى جزءًا من أملاك محمد على ، مؤسس أسرتنا ، وكان قد بناها كها بنى الكثير غيرها فى مصر . وكانت تقع على طول الترعة المسهاة وبواسطة محمد على نفسه ترعة « المحمودية » ، تيمنًا باسم السلطان ، محمود العثهاني ، رجل الإصلاح الكبير ، وسيده . وانتقلت ملكيتها إلى والدى ، الخديو توفيق ، بحق الإرث .

وهناك تفتحت عيناى على النور ، في الوقت الذي كان فيه جدى ، الخديو إسهاعيل، في قمة لمعانه ، يبهر أوربا وكل العالم المتحضر في هذه الفترة بمشروعاته وإنجازاته .

<sup>(</sup>۱) كان بالإسكندرية ثلاثة قصور: الأول هو قصر رأس التين ، والثانى هو قصر الرمل ، والذى آل بعد ذلك إلى مصطفى باشا ( فاضل ) ثم أطلق عليه بعد الثورة مصطفى كامل تمجيدًا لهذا الزعيم الوطنى، وظل موجودًا إلى أواخر الستينيات ، وكان مقر قيادة المنطقة العسكرية الشهالية ، والثالث هو قصر أو سراى نمرة ٣ ، والذى آل بالميراث إلى والدة الخديو توفيق ، حرم الخديو إسهاعيل . وبعد تجريد الخديو عباس الثانى من عملكاته تحول إلى ملكية الأمير عمر طوسون ، وشغلته كلية آداب جامعة فاروق الأول ( الإسكندرية ) مع كلية التجارة لبضع سنوات [ المترجم ] .

وقبل أن أدخل الكلية ، مرت السنوات الأولى من حياتى بشكل مختلف إلى حد بعيد عن حياة أولئك الذين كانوا يعيشون فى تلك الفترة ، فى غالبية الأسر المسلمة ، مها كانت مكانتهم الاجتهاعية .

وكان الخديو توفيق بالنسبة لأبنائه والدًا حقيقيًا . فغمرهم بعنايته الفائقة ورقته ، والترابط الأكثر قوة ، رغم التقلبات الأليمة التي وقعت في حياته .

أما والدتى فإنها كانت بالنسبة للجميع ، وبالنسبة لى بنوع خاص ، الحير الأكثر ندرة ، والأكثر كيالاً ، الذى أعطاه ربى لى فى كل حياتى ، وبخاصة فى الوقت الذى كان على فيه أن أصعد على درجات العرش ، محاطًا بالعداوات التي لا تحصى .

وورثت عن والدى الحب العميق لوطنى ، مصر ، بعد ذلك الإيهان الدينى العميق ، وحب شريعة الرسول [ على أن أترك نفسى لصيرى ، وأملى في الله .

وورثت من أجدادى نفس الأعباء المالية مثل أبى ، ونفس الصعوبات مع الإنجليز المحتلين ، ونفس الحروب ، ونفس المناقشات من أجل السودان . وكانت الأحداث تتولل، وبسرعة مثبطة للعزائم ، وبصراع غير متعادل ، مع تغيير الحاكم .

ومرت طفولتى من عام ١٨٧٤ إلى عام ١٨٨٠ فى حريم بيتنا ، حيث كانت الزوجة الوحيدة لتوفيق ، الأميرة أمينة هانم (٢) ، والدتى ، تشرف على تربية أولادها . وهنا عرفت جذورى التركية . وكان والدى قد زودنى بمربية إنجليزية ، من أجل العناية بالصحة . وهكذا كانت اللغتان الأوليان اللتان تحدثتها فى الوقت نفسه ، هما اللغة التركية واللغة الإنجليزية .

ومنذ عام ١٨٨٠ حتى عام ١٨٨٢ ، أمر والدى ، ومن أجلي وأجل أخي محمد على ،

<sup>(</sup>٢) حضرة أمينة خانم أفندى ، كريمة المرحوم إلهامى باشا ، وخصص لها الخديو إسهاعيل ستهائة كيس سنوى كمصروف شخصى لها ، مثلها فى ذلك مثل كل من حضرة عين الحياة خانم أفندى كريمة المرحوم المرحوم أحمد باشا ، حرم ( مخدومنا ) دولتلو حسين باشا ، وحضرة خديجة خانم أفندى كريمة المرحوم عمد على باشا ( الصغير ) ، حرم ( مخدومنا ) دولتلو حسن باشا .

ببناء مدرسة إلى جانب قصر عابدين ، لها حديقة كبيرة لكى تستقبل مائة طفل من الأسر الراقية . وكانوا يعلمونهم مجانًا ، ويمنحونهم الغذاء . وهناك تعودت على أن أعيش بين أولاد البلاد ، وأتحدث لغتهم ؛ وذلك فى نفس الوقت الذى كان فيه المدرسون يعلموننى الإنجليزية .

وكان تأثيرهم على حياتنا يؤثر فينا بعمق فى طفولتنا . ولم ننس أبدًا الأشياء التى حُفرت فى نفوسنا ، وأيقظت عقولنا على الفهم . وإذا كنت قد تمكنت ، فى خلال مدة امتدت إلى ربع قرن ، من أن أتحاشى الوقوع فى عجلة التقاليد ، وإذا كنت قد تمكنت من أن أبتعد بنفسى عن الروتين الشرقى ، فإن ذلك يعود بلاشك إلى أن والدى ، ومنذ سنواتى الأولى ، كان يعلم بالمسئوليات التى سوف أتحملها فى يوم من الأيام ، فعمل على إيقاظ تفكيرى واتصالى بالعمل وبالتقدم فيه .

وعلينا أن نذكر هنا أن القوات البريطانية كانت تحتل مصر منذ عام ١٨٨٢ ، مع وعد بالجلاء بمجرد أن يسود النظام البلاد . ولذلك فقد كان من الضرورى إعداد وارث العرش بشكل يجعله يعرف ويتمكن من إدارة الشئون العسكرية ، والدفاع عن البلاد .

وحين تركت مصر لزيارة أوربا للتسلية والمتعة لم أكن قد أكملت عشر سنوات بعد ، ولم يكن والدى قد حرما من وجودى بجانبها من قبل . وقد صحبنى موجه عاقل كدليل وسط عظمة الغرب ، وكان والدى يعرف أن النفوس تتفتح وحدها أمام الجهال وسحر المناظر المغرية ، سواء كانت هذه المناظر من صنع الطبيعة ، أو كانت من عمل فنانين مشهورين ، وهكذا وجهنى صوب المظاهر المختلفة لعمل الشعوب.

ويقولون : إن السفر يعني قليلاً من الموت . ولكن هذا مجرد خاطر شاعري .

والحقيقة شيء آخر تمامًا: فالسفر، هو التخلص من الروتين، والترحال ورؤية الأحداث يهيئان المرء لأن يعتاد على الحياة، وأن يكون ذهنه في حالة صافية من المقدرة على الاستقبال والتلقى للاتجاهات الجديدة.

وزرت ، بالتفصيل ، كل المصانع الكبرى في أوربا ، ومن مراعى أيرلندا الخضراء إلى سهول روسيا التي ليس لها حدود ، ومن فرنسا ذات السات الشخصية والمميزة ، إلى ألمانيا

المنظمة والضخمة ، ومن شواطئ إيطاليا الجميلة إلى فيوردات النرويج ، ومن غابات التيرول إلى السهول المبتلة والقنوات المليئة بالمياه في هولندا . وهكذا تشكل تفكيرى ، شيئًا فشيئًا ، أمام مظاهر نشاط الإنسان ، وقوة العمل .

ووقعت بعض الأحداث في هذه الرحلات . وأذكر في بعض الأحيان ، وبابتسامة ، تلك المغامرات الصغيرة التي لن تقوم ، فيها بعد ، إلا بتزيين الذكريات ، ولكنها كانت تأخذ أهمية كبيرة في الصبا .

ففى مانشستر ، حاولوا بكل وسيلة أن يجعلونى أصعد ، ومع العدد الصغير من حراسى ، فى رافعة تستخدم بشكل عام فى رفع بالات القطن . ولكن ما إن صعدناها وقطعنا مترًا ، أو مترين ، حتى رفضت الآلة أن تحملنا ، ونزلت بشكل عنيف . ولم يحدث لنا أى ضرر ، ولكنى صممت ، مع كل السلطة التى كانت لى فى صباى ، على أن أصعد بالسلم . لقد حققت الأسانسيرات بعض التقدم !!

ومن جانب آخر، لم يكن هذا خطأ الرافعة. وعرفت بعد ذلك ومنذ ذلك الوقت، أنه إذا كان لكل شيء وظيفته وفائدته ، فله أيضًا استعماله الخاص . وحينها أرى شخصًا يخرج عن دوره ، ويبعد الأشياء عن وظيفتها الطبيعية ، أقول لنفسى : « واحد آخر يرغب فى ركوب الرافعة ».

وأثرت مصانع « إسن » في تصوراتي . فهذه المدينة المليئة بالحديد والنار ، التي يتحرك فيها الآلاف من العمال ، قد أعطتني فكرة عما يمكن أن يفعله العلم بالاشتراك مع العزيمة . وكان إعجابي بالمناطق الصناعية في بلجيكا لا يقل عن ذلك . وزرت أيضًا هولندا ، حيث لم أمل من الإعجاب باستمرار مجهود هذا الشعب الشجاع ، الذي هو في صراع دائم مع البحر . ويظهر امتداد المناطق المجففة من البحر والمزروعة ، وجوانب خنادقها ، والشبكة المتلألئة من قنواتها ، هذه المعركة بين الإنسان والعناصر الطبيعية ، التي حصل فيها الذكاء البشري على نقاط ، في غالب الأحيان .

وفى فرنسا ، اجتذبنى الاتجاه الفردى للسكان ، والتوزيع الديمقراطى للملكية ، وتواكل الفلاح، وحبه للأرض، وإخلاصه للذكريات، وخاصة تميزه بالعقلية الاقتصادية .

وتحلكنى الإعجاب بإبداع العامل ، ودقة عمله ، واستعداداته الخاصة للصناعات الفنية ، واهتهامه بتشكيل المادة ، وانشغاله دائها في عمله بالمقاييس الجهالية .

وسمحت لى إيطاليا بأن أوازن بين اختيار المناهج وبين الظروف . وحينها كنت ، فى هولندا ، فقد شاهدت الصراع ضد البحر ، الذى كان يطغى على الأرض ، وهو يستعد دائهًا لغزوها ، وفى إيطاليا رأيت الصراع من أجل ردم المستنقعات . وذكروا لى أن النيل نفسه قد أعطى المهندسين الفكرة بهذه الطريقة . ودهشت لأن إدارة الرى ، فى مصر، لم تتعامل أبدًا مع النهر بخطة طويلة المدى ، يكون نجاحها مضمونًا ، ونتائجها وفيرة النفع .

وشيئًا فشيئًا ، ودون أن أشك فى ذلك ، ومع شعورى بالسرور البالغ ، أكملت تعليمى عن طريق الدراسة لطبائع الأشياء والأماكن فقط. وكانت أحاسيسى ، كطفل ، تسمح لى فى ذلك الوقت بمعرفة الرجال ، والتمييز بينهم .

وربها كانت ملاحظات سطحية إلى حد ما . فمثلاً ، أحببت عند الفرنسيين بساطتهم بدون تكلف ، وفلسفتهم كرجال سعداء ، وخصائلهم البورجوازية التى تصحح الكثير من النزعات المؤقتة . ولقد أثر في الألمان بالقوة الكبيرة لانضباطهم وبمنهجهم . ووجدت لدى الإنجليز العلاقات المحببة في مجتمع مقسم بين سحر الود الساذج وبين جمود شعب متعالي ومنغلق .

وباختصار ، فإنى تعودت على تنوع الشعوب . واستعد تفكيرى لفهم صفاتهم ، وبالتالى التفكير في أعهالهم وآمالهم . وهكذا أصبحت معدًا بطريقة جيدة لإكهال دراستى الثانوية . لقد رأيت الكثير ، واحتفظت بالكثير . وكان من اللازم إعطاء إطار لهذه المعلومات ، وأن ندعمها بالعلم والتقنية . وبعد ذلك لم أسافر إلا في أثناء العطلات .

ورأى والدى أن الوقت قد حان لإتمام تعليمى الأوربى فى بعض المدارس السويسرية ، فى جنيف ، أو لوزان ، أو غيرها (١٨٨٣ ـ ١٨٨٧ ) . وبدا له أن عقلية هذه البلاد المحايدة ، وشكل دستورها تعتبر ضهانات عتازة من أجل تشكيل أحد الأطفال الذين

سيكون عليهم في يوم من الأيام أن يحكموا بلادًا لا يمكن محاولة القيام بأى شيء مفيد فيها بدون رصيد وافر من الحرية . ومن ناحية أخرى ، كان من الأمور الدقيقة أن يعهد بأمر تربيتي إلى إحدى الدول التي كانت تتنازع النفوذ في وادى النيل . وفي سويسرا ، كان في وسعى أن أجيد كل اللغات الأوربية ، في نفس الوقت ، دون أن أخشى من سيطرة معنوية ، قد تؤثر ، في المستقبل ، على العلاقات الدولية لبلادي .

وكان أمام عينى ، علاوة على ذلك ، مثالٌ لديمقراطية منظمة . وتمكنت من أن أفهم أن النظام لم يكن إلا نتيجة لحرية أحسن صياغتها ، وأن وطنية أحد الشعوب تكفى فى بعض الحالات ، لكى توحى لهذا الشعب بسياسة حكومة تتمشى مع التقدم ، وتتطابق مع آمال الجهاهير .

وتأثرت كثيرًا بها رأيته في سويسرا الحرة . وكنت صغيرًا ، ولم تكن روحى قد أسىء تشكيلها بالأحكام المسبقة عن الجهاعات ، تلك الأحكام التي كانت تسمم مواطن الملوك ؟ وأعجب من كل روحى بهذه الصداقة الكبرى ، وهذا التضامن القوى ، والتي تجعل من الشعب السويسرى جهورًا مفكرًا وفعالاً ، ومنظها ، مع بقائه حرًا ، فخورًا ، ودون أن يكون عدوانيًا بأى شكل من الأشكال . ولفت نظرى تنظيم الجيش الذي وضع طبقاً لمناهج جديدة ، وبهدف دفاعى فقط . وظهر لى أن نظام الجندى المواطن ، الذي يطلب إليه التعاون من أجل الدفاع العام ، دون أن يكون قد وضع بلا حركة في ثكنات ، هو الحل الأمثيل لمشكلة الدفاع . ولاحظت أيضًا ، ودون أن أكون ميالاً للحرب ، أو من أنصار الاتجاه العسكري ، أن السويسرى يبقى كذلك جنديًا . والعناية التي يعطيها كل مواطن لمناته وأسلحته ، والانتظام في وفائه بمسئولياته العسكرية ، والسرور الذي يتحدث به عن ضباطه وعن فترات التدريب ، تكفى لإظهار أنه في حالة وقوع إنذار يخرج رجال عن ضباطه وعن فترات التدريب ، تكفى لإظهار أنه في حالة وقوع إنذار يخرج رجال الجبال ، والذين أخرجهم وليام تل بحركة تحرية من العبودية . إن السويسريين جديرون بالانتساب إلى أجدادهم . والحياة المنتظمة والأبوية لسكان القرى ، ونظافة منازلمم ، والمناد الذي يعتريهم حين يتحدثون عن بلادهم ، والاستقلال الذي يهارسونه تجاه الإدارة ، بعد أن يقوموا بواجباتهم المدنية ، كل ذلك ، شعرت بأنه كان ثمرة يهارسونه تجاه الإدارة ، بعد أن يقوموا بواجباتهم المدنية ، كل ذلك ، شعرت بأنه كان ثمرة

لاستقلال حصلوا عليه بثمن غالٍ ، ولحرية حافظوا عليها ، وبصدق، نقية من كل تشريع .

وبعد أن وجدوا أن تعليمي كان متقدمًا إلى درجة معقولة ، قبلوني في أكاديمية التريزيانوم في فينا . وكان عمري عام ( ١٨٨٧) ثلاثة عشر عامًا . ورغب الإمبراطور فرانسوا جوزیف François Joseph فی أن يهتم بي : فكنت شابًا ، وكان يعرف أن مصيري هو أن أخلف والدي في يوم من الأيام ، ولا يتذكر ، دون انفعال ، أنه كان له بالكاد ثهانية عشر عامًا حينها جلس على العرش . وفي عام ١٨٩١ أدخلوني إلى البلاط ، وقابلوني بكل ترحاب . ودعوني في بعض المرات للعشاء . وفي أحد الأيام ، ارتكبت خطأ لا يمكنني تذكره دون أن أنفعل . وبسبب شرود الذاكرة ، فإنني لم أترك المدرسة إلا في الساعة المحددة للعشاء . وفي هذا الوقت لم تكن هناك سيارات . ولذلك فإني وصلت متأخرًا كثيرًا إلى القصر ، دون أن أدرى بخطئي . وكانت وجوه الخدم المندهشة قد أفاقتني إلى الساعة . ونظروا إلى نظرات قاسية ، وغير راضية في نفس الوقت . وحركني حينئذ نشاط الشباب المنطلق ، وصعدت السلم أربع درجات بأربع ، أمام صف من الخدم آسفين من مثل هذا الموقف الذي يعتبر فضيحة ، في بلاط تقليدي للغاية مثل بلاط الهابسبورج . وفجأة ، انفتح أحد الأبواب أمامي ، وعلى مصراعيه ، فأسرعت ، ووقعت في وسط قاعة الطعام ذات الأضواء المتلألئة . وكان الجميع حول المائدة ! كانت كارثة حقيقية ! ولكنى لم أنفعل . وذهبت مباشرة إلى الإمبراطور الذي ابتسم لي ، ومدلى يده ، وجلست في المكان المخصص لي دون أي ضيق .

وسرعان ما تفاهم شبابى مع مثل هذا السلوك الخاطئ، الذى كان على، وأنا أكبر سنا، أن أعتبر أنه لا يمكن إصلاحه . ولكن لم يمض وقت طويل حتى وقعت مرة أخرى فريسة لشرودى . فقد دعيت فى أحد الأيام عند القيصر إسكندر الثالث Tsar Alexandre III. وكان رجلاً فخياً ، وله طول كبير ، وعيونه صافية فى وجه تحيط به لحية حريرية ذهبية . ووجدته فى صحبة نسيبه الملك جورج King Georges ، ملك اليونان ، والذى قدمه فى . وكان الملك جورج مرحبًا ولطيفًا بنوع خاص . وكان ترحيبه ساحرًا ، وتقريبًا وديًا ،

حتى أننى ، أمام مثل هذه البساطة ، مقارنة بالجلالة الأولمبية لإسكندر الثالث ، قد تصورت أننى أتفاهم مع شخصية من نفس المرتبة . فناديته ببساطة بلقب «سعادتكم» . واكتفى بأن ابتسم . وأخذت هذا على أنه تشجيع لى ، واستمررت . ولم أفكر إلا بعد أن تركت القصر ، وشعرت بخطئى .

وهكذا ، وبعد أن اتصلت برجال المصانع ، تداخلت في مجتمع الملوك . ولم أكن أعلم أنه سرعان ما سأكون محملاً بمسئولية قيادة شعب إلى مقدراته . واعتقدت أن سنى الصغير سوف يعفيني لبعض الوقت من هذا العبء . ولكني كنت قد شعرت من قبل بثقل كل ذلك ، وكذلك بكل الشرف لتحمله . ومع ذلك فإنى أعترف بأننى قد تأثرت بمتعة العمل والمجهود أكثر من رفاهية القصور الإمبراطورية . وتأكد لى هذا الانطباع فيها بعد ، وقت حفل استقبال في بلاط إنجلترا . وكان الملك إدوارد السابع Edward VII قد قلدني في نفس الصباح القلادة الكبرى لصليب الملكة فيكتوريا Victoria ، ونبهني إلى أنه رغم أن هذه القلادة ليست في مرتبة مرتفعة مثل وسام « الحيّام » [Bain] ، والذي كنت أحمله من قبل، فإنه على رغم ذلك أن أحمله مع القلادة في كل مرة أحضر فيها حفل استقبال يشارك فيه أعضاء الأسرة الملكية . وفي نفس المساء كنت مدعوًا إلى قصر وندسور . ونفذت تعليهات الملك إدوارد ، ولكنني عند وصولي إلى الصالون ، لاحظت أنني الوحيد الذي يحمل في عنقه سلسلة صليب فيكتوريا . فاتجهت إلى أحد الحجاب ؛ فأجابني بأنه على بالفعل أن أحتفظ بالكردون فقط ، فأسرعت لتصويب الأوضاع . وما كدت أعود إلى الصالون حتى قال لى الملك إدوارد: « إنك أنت الذي كنت على صواب ، لقد أوقعوك في خطأ ، وكنت على صواب ؛ كانت قلادة صليب الملكة فيكتوريا هي التي يجب أن تحملها».

واعترتنى الدهشة من سرعة وصول المعلومات إلى إدوارد السابع ، وكذلك من الأهمية التى يعلقونها على ملابس المدعوين . واحتفالات البلاط لها مظاهر الطفولة المحيرة . وملابسهم لم تعد تثير دهشة أى شخص ، وزينة كساوى كبار ضباط القصر والضيوف العظاء تأخذ، من وجهة نظر حضارتنا ، مظاهر الحفلات التنكرية . وتصل بعض الكساوى إلى ما يقرب من الشكل الطفولى .

وفى عصر التقدم ، يبدو أن إشراك الأمراء فى حكم الشعوب على أساس العنصر وحده دون النظر إلى ما يمكن أن يقدموه من خدمات لشعوبهم ، أمر سخيف للغاية .

وكان هذا بلاشك ما كان والدى قد رغب في إظهاره لي ، حتى دفعني ، وأنا صغير إلى الحياة ، ليس عن طريق الأبواب الذهبية للقصور والتي هي في الغالب أبواب لسجون \_ ولكن عبر الطرق المليئة بالعمل ، والتي يجب أن تسير عليها بعد ذلك الأمم التي تضع حب العمل والتقدم فوق كل شيء . ولاشك في أنه فكر في أن الحكم ليس معناه الاحتفاظ بعرش، وقوة ، أو أسرة ؛ ولكن ما كان عليه أن ينشئه قبل أي شيء ، هو خلق قوة الحياة، وبالتالي السرور . وهكذا تفتحت نفسي على فهم واجب الأمير . ومن يوم لآخر ، بدا لي أنح أفهم بشكل أكثر ضرورة التجديد في عادات بلادي وفي سياستها . وكان عليهم أن يقولوا : بأني كنت قد شعرت بالشقاء ، الذي ينتظرني ، وبأن شعورًا ينذرني بأنني سوف أستلم خلافة والدى على عرش مصر بين الدموع . وعلمت بمرضه وبوفاته تقريبًا في نفس الوقت . وفي يوم فظيع ، في التريزيانوم يوم ٦ يناير ١٨٩٢ ، استلمت في المساء ، وأنا ذاهب للنوم ، برقية من رئيس مجلس نظار والدي \_ مصطفى فهمي \_ يعلنني فيها بمرض الخديو توفيق . ولما كنت غير معتاد على مثل هذه الاتصالات السريعة ، فهمت توا خطورة المصاب. وفي صبيحة اليوم التالي ، وحين وصلت البرقية الثانية ، كان لدى شعور محدد بفراقه الأبدى . وكان قد توفى يوم ٧ يناير ١٨٩٢ ، في الساعة السابعة وسبع عشرة دقيقة، في قصره في حلوان . وفهمت حينئذ أن والدي كان مريضًا منذ وقت بعيد . وفهمت سبب استعجاله بإرسالي للقيام برحلات ، وأنا لازلت صغيرًا ، عبر أوربا وحتى رأس الشيال : كان يرغب في أن أتعرف على هذا العالم الأكثر تقدمًا من عالمنا ، قبل أن أصبح محصورًا في دائرة الحكومة ، وتحت رحمة احتلال أجنبي !

ومن « فينا » أرسلت إلى سعادة رئيس مجلس النظار البرقية التالية :

فينا ، في ٨ يناير ١٨٩٢ ، الساعة الثانية والنصف :

الله الله العظيم قد صدمنى بشدة . وهذه فاجعة كبيرة ، ليس فقط الأسرتنا ، ولكن كذلك لكل مصر . وبمجرد أن أحصل على بيانات عددة عن الباخرة فى

تريستا ، سوف أسافر بدون تأخير ، مع الإبراق لكم بساعة إقلاعى من تريستا . وفى انتظار وصولى ، فإنى متأكد أيها الباشا العزيز ، بأنه بفضلكم ، وزملائكم ، فإن الأمور لن تتوقف .

المخلص عباس

ومن جانبه أرسل سعادة الصدر الأعظم برقية ، في نفس اليوم ، إلى رئيس مجلس النظار يعترف بحقى في تولى العرش ، عن طريق الميراث من والدى :

لا لقد عبرت لصاحب الجلالة الإمبراطورية السلطان بأنه طبقًا للفرمان الذي يسوى مسألة وراثة خديوية مصر ، فإن خلافة المرحوم توفيق باشا قد انتقلت إلى ابنه الأكبر ، صاحب السمو عباس حلمى باشا، وأنه في انتظار وصوله إلى مصر ، سيكون لسعادتكم، مع معاونة الزملاء ، تسيير إدارة البلاد . لقد أعطى صاحب الجلالة الإمبراطورية أوامره في هذا الاتجاه ؟ وإني أسرع بإبلاغك عنها » .

## توقيع جواد الصدر الأعظم

لقد كان ألمى قاسيًا ، ولم يكن لدى وقت أظهر فيه ذلك . ولم يكن عندى وقف إطلاق نار ولا هدنة : فالعرش كان شاغرًا ، وكان من الواجب أن أجلس عليه . وتذكرت كلمات صاحب الجلالة الإمبراطورية الإمبراطور فرانسوا جوزيف ، حين ذهبت لتحيته عند خروجى ، للمرة الأخيرة من مدرسة التريزيانوم العزيزة : « إن أجمل طريقة للقيام بالواجب تجاه الموتى هى أن نجيد عملنا ونحترم أفكارهم » .

وعند سفرى من فينا ، لم يكن سفير تركيا قد استلم بعد أى تعليهات من الباب العالى بالنسبة لى . ولكننى علمت ، فى تريستا ، بتهنئة السلطان لى ، وبنصيحتى الحضور إلى إستانبول ، قبل أن أذهب إلى منصبى . وأعترف أنى كنت أشعر بإغراء لقبول هذا العرض . وكان يلذ لى ، قبل الجلوس على عرش الخديوية ، أن أستمع إلى نصائح جدى ،

إسهاعيل، وأن أسمع بعض المعلومات منه شخصيًا . ولكنى شعرت ، بعد تفكير ، بالخطر الذى كان يتهددنى . فكنت شابًا ، وبلا خبرة ، وكان على أن أناقش شئون مصر مع سلطان اتفق الجميع على الاعتراف برقته الفائقة وحذقه العميق . وظهر لى الموقف فى منتهى الوضوح . فهناك أشياء تربح إذا لم توضع على البساط الدبلوماسى . أما إرسال الفرمانات فكان سيتم بالطريقة العادية ، دون أن يكون هناك أى اتجاه لتعديلها . وسأرى فيها بعد إذا ما كان فى وسعى أن أدخل عليها بعض التحسين ؛ أما الآن فمن الأفضل الانتظار . ولذلك فإنى صرفت النظر عن رحلتى . وضحيت بالعاطفة من أجل العقل . وكان هذا أول عمل سياسى لى : تضحية أولى .

وسافرت سريعًا إلى مصر . وأصر الأمير فؤاد ، عمى ، والذى كان فى ذلك الوقت ملحقًا عسكريًا بسفارة تركيا فى فينا ، على أن يصحبنى حتى السفينة . وطلب منى أن أسمح له بالقدوم إلى مصر . وكان دائمًا فى المنفى مثل والده ، الخديو إسهاعيل ، الذى كان قد أخذه معه إلى إيطاليا . ونتيجة لكرم الملك همبرت من آل سافوا Roi Humbert كان قد أخذه معه إلى إيطاليا . ونتيجة لكرم الملك همبرت من آل سافوا Instituto Internazionale فى تورينو ، ثم قبل فى الأكاديمية العسكرية Academia Militare التى تخرج منها ضابط مدفعية . وكان الأمير فؤاد ابنا لجدى الذى أكن له كل توقير ، وكان علاوة على ذلك فى شرخ الشباب . فكيف فؤاد ابنا لجدى الذى أكن له كل توقير ، وكان علاوة على ذلك فى شرخ الشباب . فكيف كان فى وسعى أن أرفض الطلب الأول الذى انتظره منى ؟ وعند وصولى إلى القاهرة ، أبلغته أنه ليس هناك ما يعارض عودته ، وعينته ياورًا ، مع رتبة لواء .

وكان على أن أصل إلى مصر فى أسرع وقت . وحتى لا أنتظر وصول سفينة مصرية لعدة أيام ، وضع الإمبراطور فرانسوا جوزيف إحدى سفن اللويد النمسوية تحت تصرف . واصطحبنى عالمان ، وأربعة ضباط من التابعين لإمبراطور النمسا .

وكان أحد هذين العالمين ، سويسريًا ، وهو المسيو لوى روييه Louis Rouiller ، وكان أستاذى للقانون الدولى فى الأكاديمية الشرقية فى فينا . وكان رجلاً رفيع الذكاء ، عميق الثقافة . وكان يتمتع بمزايا عنصره ، وفهم جيد مطلق ، وهدوء محترم . وكان يحب مؤسسات بلاده ؛ ولم يكن هناك ما هو أجمل ، بالنسبة له ، من مبادئ حكومة سويسرا

الحرة . وطلبت من فرانسوا جوزيف أن يتفضل بتركه تحت تصرفى فى مصر ، حيث سأحتفظ به كأمين عام للنظارة (سكرتير عام) . وقدم لى خدمات واضحة حتى وفاته .

وبينها كنا مسافرين بالسرعة المعتادة للسفن فى ذلك الوقت ، حاول المسيو روييه أن يحدد ، وفى نظرة إجمالية ، شروط نهوض مصر ؛ وعاش من جديد معى الخطوات المتتالية لعملية إعادة بعث تدهش العالم ، وهذا يعنى :

يقظة دموية وفكرية فى نفس الوقت مع بونابرت . مقاومة مريرة من جانب العنصر العسكرى ، ولكن توغل فى النفوس من جانب الثورية الروحية الدينية ، وتعاليم حفنة من العلماء . عناد الإنجليز من أجل البقاء بعد خروج الفرنسيين . وبعد ذلك ، وفجأة ، ظهور الشخصية الكبيرة لمحمد على ، تلك العبقرية العظيمة التى أثارت انتباه أوربا ، وأصبحت هى المقدرة لمصائر الشرق خلال نصف قرن . وحوّل محمد على أحد الأقاليم العثمانية إلى دولة كبيرة ، بعد أن كانت تسوده الفوضى . وكان أحد الضباط فى أبى قير عام ١٧٩٩ ، وتحول بعد ست سنوات من ذلك التاريخ إلى باشا مصر . واعترف الباب العالى بذلك عام ١٨٠٥ . وكانت خطته قد بدأت تتحدد وتكتمل : فكان يرغب فى أن يكون السيد فى الداخل ، ويصل بدأب إلى أن يجعل من مصر بلادًا حرة ومستقلة . وتزاحمت خطوات هذا العمل الضخم ، الواحدة بعد الأخرى فى تفكيرنا .

وكانت هزيمة الإنجليز في الحياد ، وهروبهم من الإسكندرية ، ومنعت القوة المتزايدة لمحمد على محاولات الأجانب ؛ وتمكنت القبضة الحديدية من تخليص البلاد من الماليك الطفيليين ؛ وأعيد تنظيم الجيش بفضل تعاون سيف Sève ، الذي أصبح سليهان باشا ؛ وعملت قوة من ١٠٠، ١٠٠ رجل على ضهان استقلال البلاد ؛ وجاء إنشاء المدارس العسكرية ؛ وتكوين أسطولين : الأول في البحر المتوسط ، والثاني في البحر الأهمر ؛ وأخيرًا أخذت ثلاثون سفينة حربية قوية تدفع بأعلامها الوطنية خفاقة في الريح ، وذلك بعد بضع سنوات فقط من نفارين ، التي عملت فيها الأساطيل المتحدة لإنجلترا ، وفرنسا وروسيا على تحطيم الأسطول . ثم الحرب : إخضاع الوهابيين ، وفتح السودان ، ووصل

إسماعيل إلى منابع النيل ؛ وغزا محمد بك كردفان ، ووصلت سلطة مصر إلى حدود البحر الأحمر .

ولكن أوربا كانت تراقب . وأوقفت محمد على وهو فى أوج انطلاقته . وبدونها ، كان الباب العالى سيصبح تابعًا لمصر . ومع ذلك فإن أسرة محمد على قد تأسست . واضطر الباب العالى ، إلى قبول الأمر الواقع بعد مفاوضات لا تنتهى .

ثم جاء الأفول ، مع سعيد الذي ترك مصر مَدِينةً . ثم جاء بعد ذلك حكم إسماعيل ، الذي أخذت عليه مجموعة من رجال المصارف الشرهين إسرافه ، و إن كان في الواقع هو المنمى الكبير لمصر الحديثة . وكان إسماعيل حكياً ، وكانت لديه معرفة بالحياة وبالحكومة . وتمكن عن طريق حسن علاقاته بالسلطان من أن يزيد من اختصاصات الحديويين . وكان يزور السلطان كثيرًا ، وكان يعود دائماً من رحلاته إلى إستانبول ببعض التنازلات الهامة . ولقد أخذوا عليه إسرافه ومظاهر الفخفخة ، ولكن ماذا يمثل ذلك بالنسبة لعظمة واتساع وتنوع عمله : فلقد أعيد تنظيم الأشغال العامة ، ولقيت الزراعة عناية خاصة ، وتطورت الهيئة القضائية ، وتم حفر قناة السويس نتيجة لمعاونته ، واتبع سياسة دولية منفتحة ، فجاء أكثر من مائة ألف أوربي للإقامة في مصر ، وحملوا إليها ،

برغم شراهتهم ، مناهج حديثة ، ومبادئ للتقدم . حقيقة إن هذا العمل الفخم سوف ينتهى بإشراف الدول على المالية المصرية . ولكن هذا كان يمثل الفدية العابرة للرخاء الذى بدأ فى الظهور . وكان إسهاعيل قد بذر ، وترك وراءه أشياء أخرى غير الديون : لقد أصبحت مصر أمة . (٣)

وظهر التقدم فى كل مكان وبكل الأشكال . وبدأت الثروة فى الظهور ، وكان العمل شرفًا فى سلام عميق . وكان فى وسع مصر أن تجد ، فى واقعية سعيدة ، القوة فى النهوض ، والأمل فى المعيشة بالكامل . ولكن التدخل غير الموفق من جانب رياض ، وعدم قدرة الوزراء ، تسبب فى إثارة عواصف . وحاول توفيق أن يُهدّئها ، ولكن بدون جدوى . وخانه عرابى باشا . وجاءت أحداث الإسكندرية ونتائجها لكى تجعل نهاية حزينة لحكم جميل ؛ وهكذا اختفى ، حاملاً معه عزة وحب بلاده ، وأنه قد خدمها دون أن يخون أبدًا أى أحد .

وهكذا كان محمد على قد ورّث لخلفائه المثال على الرغبة في العمل ، وكان أيضًا قد أيقظ الشعب . وكان إسهاعيل قد نظم الأمة على أسس حديثة . وكان قد علّمها . وكان قد أنفق كثيرًا ، ولكن الذين أخذوا عليه ذلك كانوا هم فقط الذين لم يفهموا وجهات نظره العظيمة . أما بالنسبة لتوفيق ، فإنه نقل إلى خلفائه تقاليد الأمانة والولاء وفعل الخير .

وكان فى وسع أفكارى أن تقف عند هذا الماضى الغنى ، وتعجب بالآمال الجميلة ، والتى ذبلت ، فى الواقع بمشغوليات ليس لها مثيل . وعند إثارة حكم أسلافى ، تنبهت إلى دورى ، إلى عظمة العمل الذى كان على أن استمر فيه . ولم يحدث أبدًا أن شعرت بهذه الدرجة بأننى مصرى ، وبجلوسى على العرش الذى كان محمد على قد أسسه ، والذى كان إسهاعيل قد رفعه بخديويين عظهاء ، وأن والدى قد شرفه بأخلاقه .

وأخيرًا ، تحدثنا عن والدى . وكان يتميز بأمانة دقيقة ، وطيبة لا نهاية لها . ولكن

<sup>(</sup>٣) من المفيد هنا أن نذكر الخطاب النبيل ، الذى أرسله للصدر الأعظم ، إسهاعيل باشا وهو خارج إلى المنفى . وهذه دلالة ، بدأ الجيل التالى في معرفتها .

المحيطين به كانوا لا يخدمونه بصدق ، وكان يكره العنف . ولكنه أخطأ في استهاعه إلى نصائح أولئك الذين اعتقدوا أن زيادة حقوق الأمة تعادل انخفاض قوة الأسرة الحاكمة . وكانت أوربا تميل إلى أن ترى في المصريين مجرد مستهلكين . وكانت سيطرة أصحاب الديون تزداد دائها في ضغطها وتثير الشعب .

وبدأ حكمي مبكرًا للغاية ؛ فكان عمري سبعة عشر عامًا .

وانتهى كذلك مبكرًا للغاية ؟ فلم يستمر سوى اثنين وعشرين عامًا .

وكنت فى تمام نضجى حين انتزعوه منى ـ وبمناسبة الحرب الأوربية العظمى ، فى عام ١٩١٤ ، والتى لم تكن تتعلق أبدًا بمصر . وبعيدًا عن أن تكون البلاد فى موقف صعب ، كما كان عليه الحال فى الماضى ، فإنها كانت على العكس من ذلك ، فى كامل ازدهارها ، وكانت كل الدول الأوربية تنظر إليها بكل ترحيب .

وبرغم القطيعة المفاجئة لدراستى ، فإنى قد حصلت ، وفى خلال السنوات الماضية ، على مادة تنير تفكيرى فى كثير من المشكلات التى كانت قد قهرت مصير توفيق . وبالإضافة إلى اتصالاتى اليومية مع الأوربيين والأوساط المثقفة ، فإن المطالب الأبوية قد فتحت أمامى ، ولمصلحتى ، وجعلتنى قادرًا على الملاحظة وعلى فهم الكثير من الأحداث ، والكثير من الأشخاص ، الذين كان دورهم فى حياة مصر قد وضع أمامى علامات استفهام كثيرة .

كانت أوربا قد اعترفت بقيمة مصر . فهل يأتى اليوم الذى سيشعر فيه إخوانى فى الوطن بحيوية ومستقبل بلادهم التى أعيد بناؤها ، بفضل مجهودات جدودى ، التى أقدرها مع الخوف من ألا أتمكن من أن أكون على مستواهم ؟ وإنى مازلت أذكر ، وكما لو كان الأمر بالأمس ، ذلك الاستقبال الحار ، الذى قدمه الشعب لى ، وبخاصة شباب القاهرة ، وكان شبابى يعبر عن آمالهم ، ويتسبب فى حماسهم . وبمجرد وصولى إلى القصر قدمت لى التحية من كل القوات المجتمعة ، وتحت تأثير عاطفة أكثر قوة ، حتى أنها أضافت بعض المفاجآت ، وكنت أعرف أن الاستقبال الشعبى سيكون ملينًا بالمودة : ولكن لم أتخيل أبدًا أنه سيكون بهذا الحماس . لقد كنت سعيذا ومتأثرًا . وتفتح ذهنى فجأة على

ضخامة مجهوداتى ، مقارنة بقوتى الضعيفة ، وسألت نفسى عما إذا كان في وسع إخلاصى أن يرتفع إلى مستوى الثقة التي يظهرونها لى .

وخرجت من أحلامى على صوت الموسيقى العسكرية . وعزف الجنود المصريون السلام الوطنى ، بينها عزفت الموسيقى العسكرية الإنجليزية السلام التركى . وهكذا رغب اللورد كرومر ، ومنذ وصولى ، بأن يظهر لى سياسته باتفاقياته الموسيقية .

وبدا لى عزفُ السلام التركى بواسطة الموسيقى الإنجليزية فريدًا فى نوعه . ولكن الملاحظات التى تمكنت من أن أصل إليها ، فيها بعد ، عن السياسة الإنجليزية فى مصر، أعطتنى المعنى العميق لهذه الظاهرة ، والتى كانت تهدف إلى أن تظهر بوضوح أن إنجلترا والباب العالى ، سيكونان دائهًا متحدين لعرقلة نمو الحريات واستقلال مصر .

كان هذا هو تكتيك إنجلترا ، التي لم تتردد في أن ترضى السلطان في أحد الأيام ، وتقوم في اليوم التالى بقضم حقوق تركيا . ولم يكن لى بعد تجارب كافية وعمق تفكير ، لكى أعطى أهمية لهذه السياسة الخبيثة . وكنت أجهل المصاعب المختلفة التي ستواجهني . ولكن خيالاتي سوف تتبدد سريعًا .

وحينها كنت أحضر ، أثناء العطلات ، لزيارة والدى ، كنت أصدم دائها ، بالتفاهة الفكرية والمعنوية للوسط المحيط بتوفيق ، والدى . وكانوا جميعًا من المتقدمين في السن .

ومنذ أول اتصال لى بالشخصيات السياسية والإدارية فى مصر ، تأكدت فكرتى التى تتعلق بها يحيط بعرش مصر .

وفى مراهقتى البريئة ، اعتقدت أنه يمكننى ، على الأقل ، أن أجد عند هؤلاء الشيوخ آراء حكيمة ، وبعض المؤشرات . ولكنه لم يكن هناك شيء من ذلك . وسرعان ما تأكدت أننى لن أحصل على شيء من هؤلاء المستشارين الطبيعيين للعرش . ولم يكن النظار عاجزين عن إبلاغى بحالة البلاد ، فقط ، بل كانوا يجهلون كل اختصاصاتهم ؛ ولم يكن الموظفون الذين يتعاونون معهم أكثر معرفة منهم . ولما كانت كل الأحداث الفاجعة التي كانت عنيفة ضد والدى الراحل ، كانت تجعل اختيار موظفين أصدقاء ، ومخلصين ،

وقادرين أمرًا صعبًا للغاية ؛ ولما كان المتعاونون معه متقدمين في السن للغاية وليست لهم طاقة ، حتى أنهم لم يكونوا في حالة تسمح لهم بمساعدتي ، فلقد وجدت نفسي وحيدًا ثما ، وعمرى سبعة عشر عامًا ، من أجل أن أتحمل مسئولية مثل هذا العمل الدقيق . وكان حبى للوطن خير دافع لى ؛ لأتفهم معنى الحكم برغم قلة خبرتي ، وبرغم أن البلاد كانت تحت «سيطرة » محتل أجنبي .

وصلت إذن إلى السلطة ، محرومًا من كل توجيه ينبهنى إلى الصعوبات ، وخبايا السياسة ، ودهاليز الإدارة . ولما كنت قد تخرجت من مدرسة عسكرية تمامًا ، بدأ اهتمامى ، في أول الأمر ، بالوضع العسكرى الذى خلقه عرابى بالفعل ، والفتنة والاحتلال . وكان من الطبيعى تمامًا أن أتجه لدراسة التعليم العسكرى في بلادى ، والذى كان الإنجليز قد عدلوه : فكان يمكنه ، بعد ضبطه ، أن يصبح سلاحًا ضد سيطرة بريطانيا العظمى . ولما كنت حديث التخرج من « التريزيانوم » في فينا ، ومتأثرًا بمناهجها ، لم يمض وقت طويل كنت حديث التخرج من « التريزيانوم » في فينا ، ومتأثرًا بمناهجها ، لم يمض وقت طويل ككى أعلم بعدم كفاية التعلم ، لضباطنا ، نظرًا لبدائيته الكبيرة . وسرعان ما علمت أن كبار الضباط كانوا يعينون بنوع خاص من بين أولئك الذين كان من المعروف عنهم أنهم ينتسبون إلى لوج الماسونية الإنجليزى .

وفي أول اجتماع لمجلس النظار الذي رأسته ، كان من المستحيل على أن أحصل على أي إيضاح بشأن الدور الذي سأقوم به . أما كبير الأمناء ، ذو الفقار الكهل ، الذي كان مع ذلك ناظرًا للخارجية من قبل ، فكان لا يعرف حتى وضع الشخصيات حول مائدة المداولات . وأفاد المستشار المالي الإنجليزي ، والذي كان مكانه المعتاد في الآخر ، من هذا المداولات ، وأفاد المستشار المالي الإنجليزي ، والذي كان مكانه المعتاد في الآخر ، من هذا الوضع ، وجاء لكي يستقر أمام رئيس المجلس نفسه ، واستمر يحتل هذا المكان حتى عام الوضع ، وجاء لكي يستقر أمام رئيس المجلس نفسه ، واستمر عمل هذا المكان حتى عام الديوان . وعلى كل الأسئلة التي طرحتها على كبار الموظفين في القصر ، وإلى أقرب المتعاونين معي ، كانت الإجابة لا تتغير «كها يرغب سموكم » .

و بعد الاجتماع ، جاء خليل باشا ، سكرتير مجلس النظار ، وقدم لي قرارات [ دكريتو ] لتوقيعها . ولما سألته : « أين أضع توقيعي » ؟ كانت إجابته : « حيث ترغبون » . ولما كانت لى معلومات فى هذا الشأن ، قرأت القرارات المقدمة إلى ، الأمر الذى بدا لخليل أنه شىء غريب تمامًا . وفى خلال هذه القراءة ، اعتقدت أن أحد القرارات يستحق أن يدرس بنوع خاص . فوضعته جانبًا . وكان متصلاً بمدة الخدمة العسكرية فى مصر ، التى أنقصت من ست إلى خمس سنوات . وكنت قد أقمت فترة طويلة فى سويسرا ، وكنت معجبا للغاية بالميليشيات الموجودة فيها ؛ ولاحظت أن كل الدول الأوربية كانت تميل إلى إنقاص فترة الخدمة العسكرية . وكنت أعلم شخصيًا تلك الاضطرابات التى ستأتى بها ، وبالنسبة لتجنيد العمال الزراعيين ، وحرمان الأرض من أيدى العمال ، والتى تنتج عن طول فترة بقاء الفلاحين فى الخدمة العسكرية . ووعدت بأن أتحدث عن ذلك فى اجتماع عجلس فترة بقاء الفلاحين فى الخدمة العسكرية . ووعدت بأن أتحدث عن ذلك فى اجتماع عجلس النظار التالى ، مع ملاحظاتى فى هذا الشأن ، وأجلت توقيعه .

ولم يصدق خليل باشا . وكان السبب الرئيس لدهشته هو جهله ، و إلا فها الذي دفعه لكى يظهر سوء نيته ، التى لم أكن أشك فيها ؟ فأسرع إلى رئيس المجلس وذكر له أننى أرفض التوقيع على قرار ، كانت قد تمت المداولة بشأنه في مجلس النظار . وجرى رئيس المجلس ، والذى كان لا يرى أبعد من أنفه ، بدوره إلى لورد كرومر ، مستشاره المعتاد . ولم يفهم أن مثل هذه الحركة التى قام بها كانت خطيرة ؛ وكم من تفسير خاطئ وخارج لأحد تصرفاتى كان يمكنه أن يخلق لى المضايقات .

ورأى لورد كرومر فى ذلك فرصة مواتية ، لكى يصغرنى فى أعين رعيتى . وكان يأمل بذلك فى إبعادى عن سلطة ، كان يعتقد أننى شديد الاهتهام بها . وكان يخشى من شبابى، ومن بأسى ، وكان يعلم أننى أهتم ، من كل قلبى ، بمهام الحاكم ، والتى يجب أن تكون نتائجها لها قيمتها بالنسبة للبلاد ، التى كنت قد وهبتها كل وقتى وحياتى بشكل نهائى .

وأذكر أن اللورد كرومر قد أظهر غضبًا كبيرًا ، وأخذ فى نشر التوبيخات الشديدة ، ذاكرًا أنى قد تجاوزت حقوقى ، وقمت بعمل غير دستورى . فحصلت على الحقيقة . وسرعان ما عرف مندوب إنجلترا تفسيراتى واحتجاجاتى ، فسكت ؛ وفشلت الضربة هذه المرة .

وكان سوء النية صفة ثابتة لمثل إنجلترا في مصر . لقد كان لورد كرومر متضايقًا مما يسميه تدخلي في شئون الدولة ، والذي لم يكن سوى إظهار حسن نيتي . وكانت الهالة التي يحيط بها نفسه محكمة بالقدر الذي يبرر تعاليه ، ولكي يهارس سلطة كان يمكنها أن تدفعه بسهولة حتى الطغيان . وكانت حركات تملق هابطة توجه إليه من جانب نظار ، لم يكونوا رجالاً سياسيين ، ولكن مجرد موظفين مُستهلكين . وأساء استخدام قوته وهيبته التي حصل عليها نتيجة لعدم وجود قيمة تمامًا لأولئك الذين كان من الواجب عليهم أن يحموا مصر وحرياتها ، والذين كانوا ، في غالب الأحيان ، لا يفكرون إلا في مصالحهم وفي راحتهم .

ومنذ ذلك اليوم ، رأيت وضعى بوضوح . فعند حضورى ، اعتقدت أننى سأقوم بتوجيه مصائر البلد المحتلة عسكريًا . ولم يكن في وسعى أن أتصور نفسى ، في هذا الاحتلال ، والجيش لا يلعب إلا دورًا من الدرجة الثانية ، يقوم به لمجرد تغطية مشروعات وعمليات الموظفين الإنجليز ، المكلفين بتشكيل البلاد على النمط البريطاني ، ويوجهونها إلى مخططات حكومتهم . وفيها مضى ، كانت قلة التجربة الساذجة ، نظرًا لسنى ، قد جعلتنى أرى في الجنود البريطانيين الذين وصلوا إلى القاهرة بعد الأيام المخجلة في الإسكندرية ، والمعارك الدموية في التل الكبير (١٨٨٢) ، مجرد جنود أجانب وجدوا في بلادى ، ولا يقومون بأى أذى .

وبعد ارتقائى العرش ، وجدت لدهشتى العميقة ، وبكثير من المرارة ، فخاخًا منصوبة لبلادى ، بدعوى المحافظة ، كها أعلنوا ذلك فى لندن ، على الأسرة الخديوية ، وعلى مصالح المصريين والأجانب فى نفس الوقت .

ولما كانت الأهداف الفعلية للدولة المحتلة ، والوضع القاسى الذى غرقت فيه شخصيًا وكذلك شعبى ، قد أخذت بعد ذلك مباشرة فى الظهور لى ، فقد اتضح لى أن الأمر لم يكن مجرد احتلال عسكرى مؤقت ، ولقد صدق حدسى فحتى هذه اللحظة التى أسجل فيها هذه السطور ، وبعد الحرب العالمية ، وبعد الأحداث الهامة فى تطور دول العالم ، لا تزال إنجلترا تحاول أن تدعم مركزها ، مستندة إلى الأحلاف ، التى هى مجرد فخاخ .

وكان على أن أعرف أن ممثل بريطانيا العظمى ، وتحت اللقب الذى يبدو ظاهريًا أنه متواضع وعادى : مندوب وقنصل عام ، يستولى ، بأقل ما يمكن من أشكال ، وأدب ، على سلطات معينة للخديو والحكومة .

ولكنى كنت أعلم أن مصر لم تكن أبدًا قد غزيت عن طريق إنجلترا ، ولا توجد على قائمة مستعمراتها .

ولا شك أن لورد كرومر قد اعتبر أن خديو مصر ، لم يكن هناك إلاّ لكى ينفذ القرارات التى تمليها [ وزارة الخارجية البريطانية ] Foreign - Office ، ولكى يعطى الصفة المشروعة لقراراتها . على أننى قد آليت على نفسى ألا يجد الإنجليز في شخصى ما كانوا قد قدروه لى من دور ـ فبجلوسى على العرش ، أقسمت على أن أدافع بأى ثمن عن حريات بلادى . ولا أريد أن أحنث بقسمى . ومع ذلك ، فقد شعرت في بداية حكمى بالفراغ من حولى . وسمعت زئير عداوة إنجلترا . وشيئًا فشيئًا بدأت أتفهم السبب ، الذى جعل والدى يرى أنه من الأفضل ألاّ يحيط نفسه بالأضواء ؛ إذ إنها كانت ستطفأ فورًا ، من جانب المندوب البريطانى .

وقررت منذ هذه الساعة أن أبدل بمجلس القدماء الذى أعطوه لى ، رجالا متعلمين ، تربوا طبقًا للمبادئ الحديثة ، ويمكن لشبابهم أن يسمح لهم ببذل الجهد ، ولكن ما أوقفنى هو أننى لم أكن أعرف إلا القليلين جدًا ، من أولئك الذين كان يمكنهم أن يقاوموا تغلغل المصالح ، أو مشاعر الخوف .

وكان لهم عذرهم ، إذ إن أولئك الذين كانت لديهم نيات الاستقلال تجاه الدولة المحتلة ، كانوا معرضين لكى يُعلنوا في الحال بأنهم غير مرغوب فيهم ، وينتهى مستقبلهم . ولم يكن هناك مكان تحت الشمس البريطانية إلا من أجل الفلاح ، والمستسلمين . وهذه الحالة كانت تسمح بأن تضمن وتحمى إنجلترا من معارضة ثبطت عزيمتها قبل أن تكتمل قوتها ، وبشكل يسمح لها بالدخول في ميزان المصائر الوطنية . وكنت أعرف أن الشعور الوطنى للمصريين كان ثابتًا وعامًا . ولكن كانت هناك درجات عديدة في هذه الوطنية ، في

تلك الفترة المضطربة . وكان الكثيرون لا يظهرون حبهم للبلاد إلا بالكلمات ؛ وكان القليلون هم الذين تجرءوا على ترجمة ذلك بأفعال .

وكانت للسياسة الإنجليزية ركائز ، نجهل عمومًا وجودها في دول أخرى . ولذلك فإنه ليس مما يثير الدهشة ، أن تقوم دولة عظمى ، تعيش سياسيًا على عنادها وأخطائها ، ولما خططات ضخمة ، ولكن لم يكن لها أبدًا خطة عامة ، تقوم في بعض الأحيان بأفعال غريبة عن المهارسات الدبلوماسية \_ وليس مبدأ « فرق تسد » أبدًا إنجليزيًا ، ولكنه أحد توجيهاتها القليلة الذي أخذته من العالم اللاتيني . ونتيجة لمجهودات اللورد كرومر ، كانت القطيعة والانقسام في كل مكان في مصر \_ وبذر المندوبون البريطانيون الفوضى والحقد بين الأسر . وفتح جواسيس إدارة المخابرات Intelligence Service كل الأبواب؛ وكان أفراد منهم في كل طبقات المجتمع : في الضواحي غير المهيئاة ، وكذلك في قرى الفلاحين ، وفي الصالونات المريحة وفي الأحياء الأرستقراطية ، وفي أكواخ المتواضعين ،

وكانوا من كل رتبة ، ومن كل مستوى ، ومن كل الطبقات الاجتهاعية ، ومن الجنسين . ولقد عرفت في يوم من الأيام ، أن إدارة المخابرات قد أفسدت بعض أفراد من أسرتى نفسها . وبالاختصار ، فإن بريطانيا كانت تستعد ، وبالوسائل الأكثر خسة ، لكى تستولى على شعب كانت السنوات الطويلة من الظلم قد جعلته يتصف بالخوف ، والذى كانت الطيبة التقليدية تبعده عن المغامرات .

ولقد احتفظت بذكرى مريرة وقاسية عن هذه الفترة . وكانت صراحة وإخلاص الشباب لا تتمشى مع المؤامرات ، وأنصاف الحلول . ولقد رأيت أشخاصًا يتصلون بى بروابط الدم ، يحومون حولى : وبعيدًا عن أن يكونوا متعاونين فى عملية إعادة التجديد الوطنية التى كنت قد بدأتها ، فإنهم كانوا ، وربها رغهًا عنهم ، وبالتأكيد بكل أسف ، قد باعوا ضهائرهم إلى هؤلاء الأجانب ، الذين لم يكتفوا فقط برؤية مصر تخضع لاحتلال عسكرى ، بل حاولوا أيضًا أن ينتزعوا منها روحها .



## الغصل الثانس تــو لــی الســـــلطــة

المقابلة الأولى مع لورد كرومر .. نصائحه .. مشروع للتعديل في مجلس النظار .. حسين فخرى باشا .. نظارة الحربية .. الجيش .. الجيش .. عهودات للاتحاد مع الأمة .. خيبة أمل جديدة .

جاء ممثل إنجلترا لمقابلتى ، بمجرد أن بدأت الأحداث التى تلت اجتماع أول مجلس نظار لى تنمحى .

وكان لورد كرومر رجلاً متوسط الطول ، وله وجه يدل على الطاقة ، ونظرة نافذة . وقالوا إنه مثقف ، وادعى القريبون منه أنه كان يشغل أوقات فراغه بترجمة « أوديسة » هوميروس إلى الإنجليزية . ورغم ذلك ، فلم يكن هناك أى شعر فى حديثه ؛ وكان رجلاً عمليًا بكل معنى الكلمة . ولم يأت أى سحر طبيعى لكى يصحح هذا المظهر من صفاته .

وكان خادمًا نشطًا لإنجلترا ، ويخضع كل أفعاله لمصالح بريطانيا العظمى ، ودون أن يشغل نفسه بالمؤثرات التى يمكنها أن تؤثر على ضميره . وكان يميل إلى اعتبار كل ما لم يكن سوى آمال أنه حقوق .

وكانت مقابلتنا الأولى عادية . ونظرًا لسنى الصغير ، اعتبر عمثل إنجلترا أن من حقه أن يعطيني توجيهات ونصائح . وقبلتها مع بعض الغضاضة ، ولكنى عرفت أن هذه كانت

مراسم شكلية النُّغاية . وتوقف اللورد النبيل عند اعتبارات غير محددة ، وعلى موضوعات ثانوية .

وكان رجلاً له قيمة فعلية ، وسأقوم بالصراع معه . ولاشك في أن اللعبة كانت شيقة ، ولكنى أعترف أن الطرفين لم يكونا متعادلين . كنت وحيدًا ، دون تأييد . وكان لورد كرومر مدعاً بدبلوماسية مستنيرة ، وبوزارة لندن التي كانت تثق فيه ، وبممثل بريطانيا العظمى لدى الباب العالى . ولم يكن ورائى سوى الفراغ : فلا يوجد هناك أى تنظيم ، ولا أى رجال ، ولا تقاليد ، ولا مبادئ . ولم يكن من المسموح لى عمل أى إعلام ، بينها كان لدى خصمى ، وتحت تصرفه ، البرقيات والصحافة . ولم يكن هناك من يعرف تفكيرى أبدًا .

وإذا ما قامت إحدى الصحف ، أو إحدى الجرائد الفرنسية بذكر بعض الأحداث لتوضيحها بشكل طبيعى ، فإنى أتهم بأننى كنت المحرك لها . وهذا العمل الذي يعتبر أنه «عدم الخضوع الذي لا يمكن مسامحته » ، كان يضاف حينتذ إلى عدد من الأخطاء المزعومة تجاه إنجلترا .

ومع ذلك ، فإن لورد كرومر كان يصر بنوع خاص على نقطة بعينها : فحركة عرابى لم تكن قد أخمدت تمامًا بعد . وكان يكفى وقوع إحدى الحوادث ، لكى تظهر من جديد . ولذلك ، فقد كان على أن أكون حريصًا للغاية ، وأن أتذكر بنوع خاص أننى إذا ما كنت على العرش ، فإن ذلك يرجع إلى إنجلترا ، التى أيدت حقوق أسرتى . وكان هذا المعنى يأتى بلا انقطاع في محادثته .

وكان ذلك بغيضًا على نفسى ، خاصة وأنى كنت ، وأنا صغير ، قد شاهدت هذه الأحداث التى يحدثنى عنها ؛ وكان دائهًا حاضرًا فى فكرى هذا البؤس الذى كان قد وقع بمصر بسبب جنون بعض الجنود غير المنضبطين ، والذين وقعوا ضحية لبعض النصائح الخبيثة . وكان هذا هو المناخ المسموم الذى تعيش فيه الجهاهير غير المتعلمة ، مدفوعة بشعور من الاتجاه الوطنى غير المحدد ، ولكنها كانت تسير إلى أسوأ تطرف ، مدفوعين ببعض الرؤساء المحنكين والطموحين ، والذين كانوا فى الغالب يعملون لحساب بعض الشخصيات التى كان من مصلحتها نشر الفوضى والثورة فى الحكومة .

وجاءنى شعور بأنه كان قد حاول ، ولنفس الأسباب ، أن يهارس ضغطًا على والدى ، ومن أجل هذه الأهداف . وفي الحقيقة أن والدى كان قد واجه صعوبات كبيرة بعد ثورة عام ١٨٨٢. ومع ذلك فإن هذه الثورة لم تنشب نتيجة أفعاله . وكانت قد انفجرت تلقائيًا في عهد حكمه ، ولكنها كانت لها جذور عميقة وقديمة ، ولم تكن له أية مسئولية عنها .

وكان توفيق قد تأثر أبلغ التأثر من الفوضى التى حدثت فى عهده . وكانت استقامته وصراحته قد تأثرت أمام فتنة شجعها أولئك الذين عرضوا القضاء عليها ، أنفسهم . وكانت روح عدالته قد فقدت الرؤيا بعنف ، نتيجة للطريقة التى عمل الإنجليز بها على حل الأزمة : ضرب عنيف بالمدفعية وبلا فائدة .

وكانت التلميحات المستمرة من جانب لورد كرومر ، إلى دور الحماية البريطانية ، حين كان يتحدث إلى والدى ، تفتقر إلى الكرم . وحين ذكرها أمامى كانت غير لائقة . وزادت عن ذلك كثيرًا حينها كانت مصحوبة بالتهديد . والواقع أن لورد كرومر جعلنى أفهم أنه إذا ما أصررت على كرامتى ، وعلى رفض الدور الصغير « كومبارس » الذى ترغب إنجلترا فى أن تتركه لى ، فإنه سوف يدفع الشعب المصرى للوقوف ضدى .

ونعترف بأن هذا الأسلوب كان فريدًا فى نوعه ، ولا يساير أبدًا مهمة تهدئة النفوس ، التى عهدت بها أوربا إلى إنجلترا .

ولكن مثل هذه التهديدات لم تؤثر فى ، خاصة وأنى كنت أعلم أن تحقيقها مستحيل . وكنت قد خلفت ، وبطريقة نظامية ، والدى ، الخديو توفيق ، والذى توفى وهو فى كامل ملكيته لعرشه ومخصصاته . ولذلك فإنه لم يكن على شخصيًا أى التزام تجاه إنجلترا ، حتى وإن قبلنا أن والدى كان عليه ذلك ، بدعوى أنها كانت قد أطفأت الحريق ، الذى كانت قد أشعلته .

ولم يكن أمامى سوى العمل على النهوض بالبلاد ، وتنظيم إدارتها ، وأن ننشئ على أسس أكثر قوة ، استقلالها الذى ضمنته أوربا أكثر من مائة مرة ، والذى طالب به رجال الدولة الإنجليز المشهورون ، دون توقف .

ولم أفكر لحظة فى أنه يجب على أن أضحّى ، ونتيجة للاعتراف الذى لم يكن على شخصيًا أن أوفيه ، بالحقوق الثابتة للعرش وواجباته .

وواصلت اعتبار لورد كرومر ممثلاً لدولة أجنبية ، أعطتها أوربا مأمورية احتلال بلادى عسكريًا ، حتى يتم إعادة النظام الذى كان قد تأثر بالهياج الذى بدت أسبابه باقية على غموضها .

ولقد قررت ، دون تردد ، أن أعيد تشكيل وزارتي . ولم أكن أرغب في الاحتفاظ بمصطفى فهمى ، الذي كانت تنازلاته تجاه إنجلترا تشبه ضعفه كثيرًا .

وبدا لى أن وجود هذا الرجل على رأس الوزارة أمر غير مقبول . ولم تكن له سوى سلطة محدودة على المصريين . وكانوا يأخذون عليه عدم تمسكه بمبادئ الإسلام ، وموقفه مصبوغ بالتسليم تجاه المحتلين . ولم يترك مصطفى فهمى أية فرصة لكى يسخر من الإسلام ، ولمحاربة الباب العالى .

أما اتجاهه الوطنى فلم يكن له جذور . ولم يكن من أصل مصرى . وكان أسلافه قد أتوا من كريت . وإن المؤكد ، هو أن هذه الشخصية كانت تظهر ، فى كل مناسبة ، أنها معادية لسياسة التعاون مع تركيا ، وعملت على إبعادى عن الخلافة ، دون أن تشك فى أنها كانت تخدم ، بهذه الطريقة ، رغبات أعداء البلاد ، وتعطى مقررات سلطتها للمشروعات الإنجليزية .

وفكرت في حسين فخرى باشا ، لكى يحل محله . وكان جركسيًا . وكانت سمعته من حيث الأمانة والولاء ثابتة تمامًا . وكان يتمتع بثروة ضخمة ، وكانت حالته وأخلاقه يضعانه بعيدًا عن إغراءات عادية ، وتسمح لاستقلاليته بأن تظهر في حرية . واعتقدت أنّه يمكنني أن أجد فيه متعاوبًا مخلصًا لبلاده ، معاديًا للسيطرة الأجنبية ، ويمكنه أخيرًا أن يساعدني في مهمتى ، بمشاركتى في أعبائى ، وبتحمله مسئوليات وظائفه العليا بكل شجاعة . وكانت قد تمت التوصية عليه بنوع خاص عن طريق أحد أعوانى ، ناظر الخارجية ، تيجران باشا ، وعن طريق محمود شكرى ، الذي كان قد ألحق أخيرًا بشخصى .

وكان تيجران باشا قد تمكن من أن يحصل على ثقتى عن طريق أخلاقه وقيمه . وكان أرمنى الأصل ، ونسيب نوبار باشا ؛ وكان مرتبطًا ، وبعمق ، بالبلاد التى يخدمها ، وكان خلصًا للفكرة الوطنية ، ومعاديًا لكل سيطرة أجنبية ، رغم أنه كان يرحب بالآراء الحديثة ، ويعيش معيشة أوربية تمامًا .

وكنت قد رأيت ، أنه ليس من الواجب على أن أستشير لورد كرومر . وبدا لى أن اختيار النظار يرجع للخديو وحده ، وليس لنزوات دولة أجنبية ، تحتل البلاد مؤقتًا .

وبدا لى أنه من غير المعقول أن نرى أن عملية احتلال مصر عسكريًا تعطى لإنجلترا الحق فى التدخل فى السياسة الداخلية للقصر . ولم يكن أسلافى ، ولا أنا ، قد وضعنا أبدًا حقوقنا بين أيدى مندوب صاحبة الجلالة البريطانية .

ومع ذلك فإن لورد كرومر اعتبر قرارى هذا أمرًا خطيرًا للغاية ، وغير مواتٍ إلى درجة بعيدة . وأبلغ وزارة الخارجية البريطانية ، مع كل المشاعر السيئة التى كان قادرًا عليها، وغير معترف ، على هواه ، بنياتى ، وجعلنى أظهر على أننى لعبة فى أيدى ممثل الدول المعادية للسياسة الاستعارية لبريطانيا العظمى . ولم يلتفت لورد روزبرى الدول المعادية للسياسة وأقل حقدًا ، لهذه التهويلات . وأجاب بأنه ، إذا كان من غير المهم أن نهتم بكل « ما يقولون » ، فإنه من الثابت أن قرارى كان من طبيعته أن يدخل تغييرًا جذريًا ومفاجئا فى العلاقات الإنجليزية ... المصرية .

ولم يعد في وسع الخديو اختيار رئيس نظاره دون موافقة المقيم الإنجليزي:

المندوبية البريطانية ، القاهرة .

« إن التغيير الوحيد المقبول سيكون تغييرًا في صالح مصطفى باشا فهمى . ومثل هذا التغيير نرحب به .

ولكن حكومة صاحبة الجلالة ، والتي استشرتها برقيًا حسب الرغبة التي عبر عنها عظمتكم ، ليس من رأيها أن التغيير الذي سيحدث في الوقت الحالي سوف يخدم الصالح العام ، وعلى أن أعلمكم بأن حكومة صاحبة الجلالة ترى أنه من الواجب عليكم اتباع

نصائحها بالنسبة لمسألة معرفة ما إذا كان العمل الذي تقترحونه سوف يخدم الصالح العام، أو لا يخدمه .

ومن ناحية أخرى ، فإن مصطفى باشا فهمى قد تم الاتصال به ؛ ووجدوا أنه سوف يمر بعض الوقت قبل أن يستعيد صحته ، وبشكل يسمح له بالعودة إلى وظيفته . وفي هذه الظروف فإن بعض التأخير لا يمكن تحاشيه » .

وحين انتهت أزمة يناير ١٨٩٣ بعد هذه المذكرة الشفهية «للوكالة البريطانية \_ القاهرة»، وتعيين رياض باشا رئيسًا للمجلس ، أرسل لورد روزبرى ، في ١٦ فبراير ١٨٩٣ ، خطابًا إلى لورد كرومر ، يعتبر برنامجاً مفروضا ؛ وهذا ملخصه :

" إن الخديو عباس حلمي ، ودون استشارة لورد كرومر ، كما كان يفعل والده ، أبدل أربعة نظار . وأحدهم يعادى سياسة الإصلاح التي يستمر الإنجليز في تطبيقها . وكانت بريطانيا العظمى قد تدخلت في مصر حين رفضت جميع الدول القيام بذلك ، فتعهدت بإعادة النظام وبتنظيم الإدارة على أسس ثابتة . وإن الخطاب الدورى للورد جرانفيل Granville ، بتاريخ ٣ يناير ١٨٨٣ يقول : إن انجلترا سوف تعطى للخديو نصائح ، بهدف تدعيم نظام لأشياء لها عناصر الاستقرار والتقدم . ولم تحتج أية دولة على ذلك . وجاء خطاب ثان للورد جرانفيل وأعلن أن إنجلترا تعنى أن يلتزموا بوجهات نظرها ، وأن المكومة البريطانية لن تأخذ مسئولية إدارة تتصرف ضد رغبتها . وإذا كان الخديو عباس حلمي لن يتنازل أمام قرارنا ، فمن المكن أن يؤدى ذلك إلى أخطر النتائج . وإذا ما تراجع ، فإنه سوف يتحاشاها . ولكن يكون بعد ذلك ما يخشى منه . وفي نفس الوقت فإن تراجع ، فإنه سوف يتحاشاها . ولكن يكون بعد ذلك ما يخشى منه . وفي نفس الوقت فإن القوات البريطانية لن تغادر مصر . وسيكون انسحابها خطرًا على الجالية الأوربية ، وستظهر الفوضى مرة أخرى وسيكون من اللازم الالتجاء إلى تدخل جديد ، ليست هناك فائدة من مناقشة صيغته الآن . ولذلك فإن سياستنا ستظل نفس ما كانت عليه في الماضي » .

وكان الادعاء المثار هو التالى: إذا ما أعطيت نفسي الحرية في أن أتسبب ، برغبتي ، في

أزمات وزارية ، فيمكنني كذلك أيضًا أن أقسو على الموظفين الذين لم يعودوا يرضونني ، وأتسبب بهذه الطريقة في إثارة الفوضي في الإدارة .

وكنت مخلصًا للكلمات التى أعلنتها عند تركى الباخرة فى الإسكندرية ، لكى آخذ فى القاهرة عرش والدى : « إنى أفضل الموت على أن أتنازل عن أقل جزء من حقوقى » ، فاحتججت بشدة لدى اللورد . وكلفت فى نفس الوقت كل القناصل العموميين للدول الأوربية لكى يذكروا الحادثة لحكومات بلادهم .

ولما كانت لى كل المسئولية للسلطة فى أعين شعبى ، وأسرتى ، فقد كنت ، من ناحية أخرى ، ممنوعًا من أن أختار أكثر المتعاونين معى بطريقة مباشرة ، كها أرغب .

ولم يكن فى وسعى أن أقبل مثل هذه النظرية ، ولكن ، ولكى أتحاشى ، مرة أخرى ، أزمة يمكن أن يستغلها الإنجليز لصالحهم ، لم أصر على الشخص (حتى لا أجبر على التنازل عن المبدأ) ، واضطررت ، وأنا آسف إلى التنازل عن تعيين فخرى باشا، وإلى أن أستدعى رياضا كرئيس للنظار .

ولاشك فى أنه لم يكن « نسرًا » . وكان قد خدم والدى بلا اهتهام وبأخطاء ، وكان له عجرد « نسيج » أحد الموظفين ، وكان يتأثر بكل نفوذ ، مهها كان مصدره ، وكان خجولاً بشكل يمنعه من أخذ أية مبادرة ، وكان من كبار محبى الهدوء ، وبشكل يمنعه من التفكير في الكفاح ضد شخصية على درجة كبيرة من القوة ، مثل شخصية اللورد كرومر . وكان خائر العزيمة ، وطموحًا ، وكان يدعى أنه هو الذى يسيّر الأمور ، ولم تكن له حتى القوة الضرورية لمقاومة عواطفه الشخصية .

حقيقة أنهم قد قدموه لى من قبل على أنه المبشر بالاتجاه الوطنى المتكامل ، وعلى كل حال ، فإن اتجاهه الوطنى كان غير فعال لدرجة كبيرة : وكان محصورًا فى الكلمات ، وإن كان هذا لم يمنع لورد كرومر من أن يخشاه ، ويجعل زملاءه الوطنيين المصريين يثقون فيه . أما المبادئ الأفلاطونية التى ادعى رياض أنه يؤسس عليها نظامه السياسى فإنها لم تطبق أبدًا : ذلك أن الاتجاه الوطنى لهذا الرجل ظل دائمًا عقليًا . وكان متطرفًا ، وادعى أنه يجب مصر ؛ لأنه كان يكره كل ما لم يكن مصريًا .

وكان قد ظل تركيًا قديمًا ، واعتبر البلاد منطقة نفوذ يتم استغلالها ، واستخدام السخرة فيها إلى ما لا نهاية ، وفي صالح أرستقراطية جشعة . وكان يرغب في السلطة ، دون أن يعرف معناها . وبالاختصار ، فإنه كان يضع الاتجاه الوطني خارج نطاق الحرية ، أما تضامنه فكان لا يهارسه إلا مع ذويه .

ولم يكن لدى رياض أية شجاعة ، ولا أى شعور سامى . ويكفى التلويح له بمنصب، أو مركز يؤمل فيه ، أو الوعد بميزة من الميزات ، لكى تضمن صمت هذا الرجل السياسى ، الذى كان مع ذلك ثرثارًا . ولكن الاتجاه الوطنى لديه كان لا ينفصل عن مصالح الأسرة ، وأفاد طوال حياته من نفوذه ومن مركزه ، لكى يعين أقاربه فى المراكز الأكثر ميزة .

ولم يثبط فشل محاولتى الأولى ، ولا الانتقادات التى جاءت من جانب اللورد كرومر ، من عزيمتى أبدًا . وكنت مصماً كل التصميم على أن أقوم بكل شىء من أجل مصر : أن أوقظها ، وأن أعطيها معنى شخصيتها ، وأقودها أخيرًا بكل الوسائل إلى أن تفهم أنه لن يكون هناك سلام لها إلّا في استقلالها ؛ ولكن هذا السلام لن يكون منحة من الخارج . فلكى تكون حرًا ، من الواجب أن تكون قويًا .

وكان هذا هو السبب الذى حول انتباهى إلى تنظيم الجيش . ووجدت أنه لن يمكننى القيام بأى شيء دون أن آخذ في يدى الوسيلة الوحيدة القادرة على ضهان الحريات الوطنية . وعند وصولى إلى مصر ، شجعوني على هذا الطريق بواسطة إخلاص السردار نفسه ، السير فرانسيس جرينفل Sir Francis Grenfell . وكان ينتسب إلى أسرة بريطانية عريقة ؛ ولكن مشاعره كانت متوازنة مع موقفه تجاه بلادى ، وتجاه الأمير الذي يخدمه .

ولم يحاول أن ينزع من إشراف ، ولا من نفوذى ، القوات التى كان هو قائدها ، والتى كنت القائد الأعلى لها . وكان مشبعًا بمشاعر الولاء ، والانضباط ، فنجعل الضباط المصريين والإنجليز فى كل حاميات مصر ، يقسمون يمين الولاء . وفى القاهرة ، تلقى بنفسه هذا اليمين من الضباط الإنجليز ، المعارين إلى الجيش المصرى ، بينها تلقى شيخ الأزهر ، وهو أكبر شخصية دينية فى البلاد ، قسم الضباط المصريين .

ولكنه لم يكن من نصيبى أن أحتفظ لوقت طويل بهذا المتعاون المخلص ، الذى كانت صراحته كجندى قد جعلتنى أقدره ، وكانت صفاته المنضبطة بلاشك ستجعلنى أحبه . فبعد شهر واحد من وصولى ، استدعى الجنرال السير فرانسيس جرينفيل لكى يارس القيادة العامة للقوات البريطانية في مالطة . ولقد أسفت عليه بكل عمق .

وكان من الطبيعى أن تثير خلافته فى منصبه الشاغر الجنرالات البريطانيين الموجودين فى خدمة الجيش المصرى . ولكنى حاولت ألا يكون الضابط الذى يقع عليه الاختيار قادمًا جديدًا إلى مصر ، حتى يتمكن من أن يكرس نفسه لتعليم القوات ، دون أن ينظر إلى نفسه من أول الأمر : وكذلك كنت أرغب فى أن يكون هذا الضابط شابًا ، وبكامل وسائله وإمكانياته الفكرية والبدنية .

وكان العمل المطلوب القيام به ضخيًا ؛ ويلزمه عزيمة وقوة من أجل تنفيذه .

وكنت قد لاحظت بنوع خاص الجنرال كتشنر Kitchener من بين الجنرالات الإنجليز المعارين إلى مصر . وكان قويًا ومليئًا بالحيوية ، وشابًا ، ونشطًا ، وجنديًا في تكوينه ، وكان يتمتع بطاقة ومبادأة مواتية ، وقد بدا لى على أنه الرجل اللازم لهذا الموقف . وكان لورد كرومر يقدر له قيمته ، وكان ينوى استدعاءه للإدارة العامة للشرطة . ولكنه حين رأى العطف الذى أظهره له ، تحول فجأة إلى خصم له . فتوجهت بطريق مباشر إلى الملكة فيكتوريا ، لكى أرجوها أن تؤيد ترشيح الجنرال الذى اخترته . وكان هذا هو أول طلب أوجهه إلى ملكة بريطانيا العظمى . وسرعان ما جاء الرد : وتحققت رغباتي .

وبعد أن حصلت على الموافقة بشأن قائد الجيش ، أخذت فورًا في الاتصال بالجيش ، مقررًا أن أجعله يرتبط بى ، وذلك عن طريق الاصلاحات ، وعن طريق الرعاية في كل وقت . وعملت في أول الأمر على تحسين وضعية الضباط المصريين ، الذين لم يكن من حقهم أن يتطلعوا إلى رتبة أرقى من رتبة أميراً لاى . فعينت محافظ الإسكندرية ، محمد ماهر بك ، نائبًا لمحافظ محافظة الحدود (١) ، مع منحه رتبة اللواء . وكنت حريصًا على أن أظهر للضباط المصريين أن مستقبلهم الوظيفي لم يكن مقفلاً أمام أي أمل ، وأنه يمكن لكفاءتهم أن تجد مكافأة لها بوصولهم إلى أعلى المناصب الإدارية .

<sup>(</sup>١) كان اسم محافظة الحدود هو الاسم الذي يطلق على مديرية أسوان ، قبل استعادة السودان .

وفى خلال ستة أشهر ، تمكنت من أن أنظم عملى بطريقة جعلتنى فعليا أشرف على كل ما يدور فى نظارة الحربية . وهكذا حصلت على معلومات عن استخدام الأموال المرصودة فى ميزانيتها وفى بعض الأحيان بطريق غير سليم . وكانت مبالغ كبيرة وهامة قد حولت عن أهدافها الطبيعية . فمثلاً ، كانت الأموال التى تجمع من أجل الإعفاء من الخدمة العسكرية ( البدل العسكرية ) ، وكانت تبلغ ما يقرب من ٠٠٠ ، ٢٥٠ جنيه ، تستخدم فى ملء خزائن إدارة المخابرات ، والإنفاق على العملاء والدعاية الإنجليزية ، ليس فقط فى السودان ـ الأمر الذى يمكن تبريره ـ ولكن أيضًا فى الحجاز ، واليمن ، وحتى فى طرابلس الغرب ؛ وربا كانت تلك البلاد ذات أهمية كبيرة بالنسبة لإنجلترا ، ولكنها كانت نسبية فيا يتعلق بمصر .

ولما كنت قد عقدت العزم على إصلاح الجيش ، فكان من اللازم تمامًا أن أعرف أولاً الظروف التي كان يتطور فيها . وكانت هذه المؤسسة الضرورية ، والخطرة ، قد وضعت مصر على مسافة صغيرة من هلاكها . وكنت أرغب في أن نتحاشى ، في المستقبل ، فتن المتآمرين الذين كانوا ، تحت ادعاء الاتجاه الوطنى والمبادئ ، يضعون الشعب في أغلال العبودية ، بعد أن يقضوا على روحه المعنوية .

ومارست فى كل مكان حقى فى الرؤية ، وراقبت تفكير ضباطى وكذلك علاقاتهم . وكان من الخطر أن يميلوا صوب إنجلترا ، وكان ذلك أشد خطرًا حتى من تركهم يشاركون مع المهيجين .

ولما كانت كل الوسائل حولى صالحة ، للتجسس على ، وجدت أننى بدورى ، يحق لى أن ألجأ إلى إستخدام وسائل خصومى ، لكى أفلت من حبائلهم : فأصبحت لى المخابرات الى كل مكان ، فى المدارس ، وفى الوحدات العسكرية ، وحتى فى منزل السردار . وخدمنى فى ذلك ، وبشكل يثير الإعجاب ، عدد من الشباب ، المخلص لبلاده وأميره ، والذين كان نشاطهم وتطوعهم نابعًا من اعتقاد عميق بأنهم يقومون بعمل دينى . وفى هذه الفترة ، كان نشاطهم وتطوعهم نابعًا من اعتقاد عميق بأنهم يقومون بعمل دينى . وفى هذه الفترة ، كان الدين لا يزال قادرًا على إثارة حماس الرجال ، ويشحذ همهم . وكان عامة الشعب لا يزالون يجهلون معنى الوطن ، وربها رجع ذلك إلى أن من كان يسير أموره لم يكن يخدمه ،

ولا شك أيضا في أن ذلك كان يرجع إلى أنه لم يكن قد ظهر أى مبشر ؛ لكى يدعو إلى الإيهان بالوطن .

وعمل الشيوخ ، من جانبهم ، على خدمتى ، كوسطاء مع الجنود . وربها كانوا يعملون لصلحة . فلم يكن الإيهان يكفى دائه الإطعام رجال الدين ؛ ومهها كان إعجابهم بملذات الجنة ، فإنهم كانوا لا يكرهون أن يتبعوا الطرق الأكثر راحة التى تؤدى إليها .

وبالطبع ، فإن المراقبة الدقيقة لكل ما كان عسكريًا ، لم تكن أبدًا ترضى السردار ، ولا لورد كرومر بنوع خاص . وكان ماهر باشا قد أصبح وكيلا لنظارة الحربية ، ونُظر إلى تحرياتي على أنها أصبحت دقيقة .

فنصبوا لى شركًا ، فلها كنت فى زيارة لمحافظة الحدود ، سمحت لنفسى ، بعد استعراض فى وادى حلفا ، بتقديم بعض الانتقادات على الحركات التى أدوها ، وعلى ملابس الجنود المصريين الذين كانوا قد عهد بهم إلى مدرسة الضباط الإنجليز منذ عشر سنوات ، واعتقدت أن وضعى ، كرئيس أعلى للجيش يعطينى هذا الحق ، وأجبت على اقتراحات بعض الضباط المصريين الذين جاءوا يشكون لى من موقف أحد البكباشية تجاههم ، ومن عدم كفاءته .

وكان الذى يعلم جنودنا من « الماسونيين الأحرار » الإنجليز . فبعد خروجهم من المدرسة كان ضباطنا يُدعون للانضهام إلى « المحافل » الماسونية الإنجليزية . وكان رئيس المحابرات في مصر هو في نفس الوقت رئيسًا للمحفل العسكرى الإنجليزي . وكان الضباط الذين لا ينضمون لهذا المحفل لا يقبلون أبدًا لقيادة القوات .

ولذلك فقد كان من المنطقى أن أولئك الذين ظلوا بعيدين عن المحفل أنشئوا كتلة ، كانت معادية تمامًا للإنجليز . وكان سبب عدم رضائهم يرجع إلى النظام الذي يجعل عدد الضباط الذين يخرجون من المدرسة يعادل عدد الضباط الذين يخرجون من المدرسة يعادل عدد الضباط الذين عرجون من المدرسة السلاح .

وهؤلاء الضباط وجدوا في ـ كمصرى ـ رئيسهم الطبيعي ، حتى أكثر من كوني أميرهم ،

وفى نفس الوقت من يدافع عن كرامتهم العسكرية ، وطلبوا إلى أن أقوم ببادرة فى وادى حلفا ، وقد كان ، فمن بين أربع سرايا ، خرج ضباط ثلاثة من تحت السلاح ، وواحد فقط من المدرسة .

ولكن اللورد كتشنر ، الموفد إلى مصر ـ تلبية لطلبى الشخصى من الملكة فيكتوريا ـ والذى تم تعينه سردارًا للجيش المصرى ، اعتبر أن هذه الانتقادات كانت موجهة وبوضوت ضده شخصيًا . وأسرع بأن قدم لى استقالته ، واستقالة ضباطه . ثم كانت بيننا مجادلات انتهت بالتصالح . ومع ذلك فإن المستقبل قد أظهر أن لورد كتشنر كان غير قادر على النسيان ، أو على وضع المشكلة في حجمها الطبيعى . فلقد جاءت بعد طغيان لورد كرومر ، تلك الفترة القصيرة للغاية ، والتي تتسم بالمرور الودي للسير إلدون جورست كرومر ، تلك الفترة القصيرة للغاية ، والتي تتسم بالمرور الودي للسير إلدون جورست بهذا التطور ، وبدلاً من أن يكون إلى جانب نضج وزيادة وعي شعبى ، استمع إلى تخيلات شخصية . وانتهز كل فرصة لكي يسمم علاقاتنا ، حتى وإن وصل الأمر إلى خلق حادثة ، لكي يحتفظ بجو مشدود دائمًا بيننا .

وعلى أية حال فإنه لم يثر دهشتى ، عند وصولى إلى الفيوم ، أن أرى رئيس مجلس نظارى، رياض ، يجرى أمامى؛ لكى يعلمنى بعدم الرضاء العميق للورد كرومر بشأن هذه الحادثة مع كتشنر ، وقدم لى تصريحًا كتب بألفاظ مهينة للبلاد ولى شخصيا لتوقيعه ،

وحاولت بلا جدوى أن أفهم رياض باشا أنه لا يمكننى أن أتصرف خارج الحقيقة ، وأنه من الواجب أن أكون فى القاهرة ، بعد ظهر نفس اليوم ، وإنى أرى أنه من الضرورى رؤية لورد كرومر قبل أن أقوم بالتوقيع ، وبلا جدوى أظهرت لرئيس نظارى ما كان فى هذا التصريح \_ مما يجرح شخصى ومصر ، ورفض أن يستمع إلى أسبابى ، ولم يحاول أن يفهمنى ، وكانت لديه فكرة ثابتة : الطاعة ، ليس أبدًا لأوامرى ، ورغم أنى أمير ، ولكن لأوامر كرومر ، الذى ما كان ينبغى أن ينظر إليه إلا كأجنبى ،

وهذه هي الشروط التي لا يمكن وصفها والتي كان اللورد .. حتى دون أن يستشيرني .. قد

وضعها : شكر علنى لقوات وادى حلفا ، ولقيادتها ، ولضباطها : طرد فورى لماهر باشا، وكيل نظارة الحربية .

وكانت المهلة الأخيرة المعطاة لرياض ، بواسطة ممثل صاحبة الجلالة البريطانية هي الظهر . وكان الظهر قد أتى حينها اضطررت ، وأنا خائف ، إلى أن أوقع التصريح التالى :

مدينة الفيوم ، فى ٢٦ يناير ١٨٩٤ تصريح من صاحب السمو خديو مصر إلى سعادة السردار ـ وإدى حلفا

« قبل أن أترك مصر العليا لكى أعود إلى القاهرة ، أرغب فى أن أؤكد التعبير عن عميق مشاعرى وحسن توصياتى للجيش الذى زرته عند الحدود . و إنى أحرص كذلك على أن أؤكد لكم رضائى التام بشأن مظهره وتنظيمه ، ذلك الرضاء الذى أظهرته لكم من قبل . وإن من سرورى أن أهنى الضباط ، سواء المصريين أو الإنجليز ، الذين يقودونه ، وإنى سعيد لكى أرى الخدمات التى قدمها الضباط الإنجليز لجيشى .

وإنى أرجوك ، ياسعادة السردار ، إبلاغ هذا التصريح لعلم الضباط والجنود ، .

عباس حلمی (۲)

وكان شكرى ، المجبر عليه ، قد أصبح معروفًا لدى الجميع ، وكانت استقالة ماهر هى وحدها التى أُجلت حتى حضورى . وقد طلبت من رياض أن يبلغ ممثل فرنسا فى القاهرة ، المسيو دى رفرسو M. de Reverseaux بهذه الأحداث . وادعى أن هذا الأخير قد أجابه بأن عليه أن يلاحظ أكبر درجة من التحفظ . وكان كل ذلك غير صحيح : فكها عرفت من المسيو دى رفرسو نفسه ، فإن رياض لم يره ؛ وكان في هذا الحكم على رياض . لقد جاءت الأجيال التالية وشهادة التاريخ ؛ لكى تؤكد حكمى عليه . لقد كذب على أميره ، وأذل مصر.

<sup>(</sup>٢) انظر الجريدة الرسمية ، « الوقائع المصرية » ، في ٢٨ يناير ١٨٩٢ .

ومنذ ذلك اليوم ، حددت القيمة المعنوية لهذا الرجل الذى قد استدعيته ، لكى يعمل إلى جانبى ، وكان قرارى قد تم اتخاذه بالنسبة له : فسأبدله فى أول فرصة . وكنت أعرف ، بالتأكيد ، ذلك التأثير السيئ الذى يارسه قصر الدوبارة على القرارات الوزارية ، ولكنى لم أكن قد شككت فى أنه عند هذا الرجل الذى كنت قد استدعيته إلى أعلى المناصب، رغها عنى فى الحقيقة ، مثل هذا الضعف ، وعدم الاهتهام ، وعدم الولاء .

حقيقة أنه ، فى أثناء حكمى ، لم يأت مصرى له قيمته ، لكى يقابلنى ، ويعيننى ، ولكى يظهر لى الطريق السليم ! فبسبب الاحتلال وهوجة عرابى التى أبعدت عن والدى كل عنصر قادر ونشط ، لم يكن هناك أى شخص يجرؤ على أن يضع نفسه صراحة إلى جانبى . ولكن ، كم من موظف ، كان يرغب ويأمل فى إحداث تغيير واضح فى النظام ، أعطانى معلومات من كل ناحية عن الحالة الفعلية للإدارات ، وعن الأحوال الحقيقية للبلاد!

وحصل كرومر وكتشنر على الإرضاء الكامل نتيجة لجبن رياض . ورغم المظاهر ، كنت أنا الذى كسب الجولة . فبعد وقت قصير من تلك الحادثة ، اضطروا إلى التراجع ، ووافقوا على أن يحددوا ترقية الضباط من « تحت السلاح » بعدد ثلاثة فقط فى السنة ، وبموافقتى ، وأن يذكروا أسباب ترقيتهم .

ولم يعد فى وسعى ، بكل أسف ، أن يكون لى أقل أمل بشأن الاتجاه الوطنى المسرحى لرياض باشا ، وكانت عندى أيضًا بعض الأسباب التى تجعلنى أشك في إخلاص ماهر .

واضطررت ، بعد هذه الحادثة نفسها ، والمعروفة منذ ذلك الوقت باسم حادث الحدود، إلى أن أتخلى عن إشرافي على الجيش ، الذي أصابه الشلل تمامًا منذ هذا اليوم . ولم يكن أمامي عداء الإنجليز فقط ، ولكن كذلك إمكانيات معينة يقومون باستغلالها بكل حنكة .

وكان اختيار الضباط سيئًا ، ويشتمل على كثير من المساوئ . فبدلاً من أن يجتذبوا لمهنة الجندية أبناء الطبقات العليا من الأمة ، كانوا لا يطلبون سوى الشباب من أصول متواضعة . ولما كان من حق السردار أن يدخل إلى المدرسة ، وبدون اختبار ، عشرة تلاميذ من اختياره ، فإنه كان لا يرسل إليها سوى زنوج أميين ، وخدمًا ، أو أبناء بعض خدامه ، الذين كان يكافئهم بهذه الطريقة على خدماتهم وإخلاصهم .

وهؤلاء التلاميذ الذين لم تكن لهم أية ثقافة قبل أن يدخلوا المدرسة الحربية ، لم يكونوا يعرفون إلا ما كانوا يعلمونهم ، أى تقريبًا لا شيء . ألم يكن الشعار هو عدم إعطاء الجيش أى قوة معنوية عن طريق تجنيده ، ولا قوة فعلية عن طريق تدريبه ؟ وكان الإعتزاز الذى يشعر به الرجال الذين استدعوا خطأ لحمل الرتب ، بزياراتهم الأخوية للضباط الإنجليز ، ينتسبون إلى أسر عريقة ويتمتعون بالاحترام والثروة ، يسلمهم لسيطرة وسط تغطى فيه الصوفية على أسرار المخططات السياسية . وهكذا غزت الجيش مجموعة من القيم العالية ، والتي لم يكن في وسعها أن تبرر اختيار إنجلترا إلا باظهار الخضوع والاعتراف بالجميل . وكان هذا هو سبب قرارى بتقليل عدد الضباط من « تحت السلاح » ، واشتراط أن يأتي الجميع من المدرسة الحربية ، محتفظًا بثلاثة مراكز فقط في العام للضباط الآتين من بين المجميع من المدرسة الحربية ، محتفظًا بثلاثة مراكز فقط في العام للضباط الآتين من بين المجميع من المدرسة الحربية ، محتفظًا بثلاثة مراكز فقط في العام للضباط الآتين من بين

ولكن الاختيار ظل صعبًا . ذلك أن مهنة العسكرية لم تكن شرفًا كبيرًا لدى الطبقات العالية الحاكمة . وكانت أحداث ١٨٨٢ قد قللت من اعتبار الجيش ، ولم تعد الطبقات العالية ترغب أبدًا في رؤية أبنائها يدخلون في منظمة كادت أخطاؤها الأخيرة أن تؤدى إلى ضياع البلاد . وأفادت انجلترا من هذا الوضع ؛ وانخفض مستوى الدراسة في المدرسة الحربية ، نتيجة لعدم جدوى الاختيار ، ولقلة إقبال المتعلمين على الدخول في السلك العسكرى .

وبفضل حملة السودان استعاد الجيش المصرى شعوره بوطنيته . وكان موزعًا في بلاد شاسعة ، وبالتالى في حالة غير مواتية لإظهار الرأى ، أو الرغبة . ومع ذلك ، فإن شعورًا جماعيًا بالرفض أمام قلة الاحترام الكاملة وقسوة « كتشنر » ، ساعد على عودة التضامن داخل إطار الجيش . ومن ناحية أخرى فإن نظام اختيار الضباط كان قد تحسن . وأصبح داخل إطار الجيش . وسرعان ما تم الضباط يخرجون من أوساط أكثر ارتفاعًا ، وأصبح تدريبهم أكثر صلابة . وسرعان ما تم بينهم اتفاق ضمنى ، وتلته عملية تنظيم قوية . وانفجرت حركة تمرد الكتيبة الرابعة عشرة بينهم اتفاق ضمنى ، وتلته عملية تنظيم قوية .

من السودانيين وحامية الخرطوم وأم درمان قبل موعدها ، وأدى ذلك إلى إجهاض الحركة ، التي كانوا يعدون لها في الظل ، بواسطة القوات المصرية .

وبعد هذه الحادثة تم طرد ستة ضباط مصريين بريئين تمامًا من صفوف الجيش . وكانوا قد نقلوهم إلى القلعة حيث لم يكن هناك سجن ، وطلب إلى لورد كرومر أن أوبخهم بنفسى . فأجبت بضرورة تزويدى ، كتابة ، بها يجب على أن أقوله لهم . ولم يكن لدى أى استعداد لتوبيخ قوم شجعان كانت لديهم الجرأة والشرف ، لكى يقاوموا أوامر الأجنبى . وعندما أحضروا لى المتهمين ، أخرجت النص الذى كانوا قد أرسلوه لى ، ولكنى قرأته بسرعة حتى أن الضباط وكذلك الكولونيل الإنجليزى الذى يصحبهم لم يفهموا كلمة واحدة من هذا التوبيخ . واهتممت بعد ذلك بتعيين ضحايا لورد كتشنر والعثور لهم على وظائف مدنية .

ولكن المسألة زادت تعقيدًا . ذلك أن بكباشى ، فى إدارة السكك الحديدية ، كان مقدمًا لمجلس عسكرى لمحاكمته على إهمال جسيم ، وشى ، ولكى ينجو بنفسه ، بخمسة وسبعين ضابطًا مصريًا ينسبون لهذا التنظيم السرى .

وبطبيعة الحال أدى هذا الاعتراف إلى وقوع أكبر الضرر بالمتآمرين وإلى شل حركتهم . أما الواشى ، فإنهم كافئوه ، وميزوه بشكل خاص . وخرج منتصرًا من مجلس التأديب ، وسنراه فيها بعد مديرًا للفيوم . وفى أثناء الحرب الكبرى ، جعلت إنجلترا منه لواء . وهذه هى الطريقة التى عرف بها على شوقى المجد ، ولمجرد أنه وشى بوطنية زملائه . ومع ذلك فإنه لم يكن قد فاز إلا بتقدير الإنجليز .

وهكذا فإن الجيش كان يعتبر مفقودًا بالنسبة لى . وكانت رغبتي في السيطرة عليه ، وجعله أداة للنهوض بالبلاد ، قد قضى عليها بمناورات الدولة المحتلة .

وكانت النتيجة واضحة : فكانت لدى قوات يقودها أحد الأجانب الذى يعادى أهدافى، وفى الوسط المحيط بى ، كان هناك شواخص مفككة الأطراف ويجذب لورد كرومر خيوطها .

والواقع أن انجلترا كانت تحصل على خدمة جيدة ؛ وعلى العكس من ذلك فإن مصر ، وأميرها ، لم يكونا كذلك .

وكنت أرى كل يوم وحتى داخل القصر ، تقاعسًا كان مريرًا بالنسبة لى . وكانت الخيانة تسمم الجو . وكان رجال المخابرات يتحركون فى كل مكان . وكان إخلاص أرقى موظف تحت رحمة ما يقدمه الأجنبى . ولكم أن تحكموا !

وكانت أقوى رغباتى ، وقت جلوسى على العرش ، أن أدخل فى علاقات وثيقة مع الأمة . وعملت كل شىء من أجل أن أتقرب منها ، ودعوت إلى جوارى كل من كان له اسم ، أو قيمة ، أو ماض . وكنت أحب أن أتحادث مع المثقفين من البلاد ، وأن أسمع من أفواه الموظفين أنفسهم تلك الملاحظات التى تمكنوا من عملها فى ممارستهم لوظائفهم .

وبعد فترة عمل الصباح ، كنت أحتفظ على مائدتى ، وكل يوم ، بالنظار ، أو موظفى الدولة ، الذين كنت فى مداولات معهم فى الصباح . وكان للمحادثة صفة أكثر ودية . وكنت أتعلم ، ويمكننى فى نفس الوقت ، وبلهجة مألوفة ، أن أعطى نصائح أكثر فائدة من الأوامر .

وفى المساء ، كنت أحتفظ بزوارى فى فترة بعد الظهر ، والذين بدا لى أنهم مفيدون ، على مائدة العشاء . وهكذا كان يجلس جنبًا إلى جنب ، على مائدتى ، العلماء المتبحرون ، والمهندسون ، والفقهاء الضالعون ، والأدباء المعروفون ، والشعراء المرموقون . وكانت المحادثات تأخذ ، فى بعض الأحيان ، انعطافات ساحرة وغير متوقعة بين رجال لم يتعودوا كثيرًا على أن يتناقشوا فيها بينهم ، ولهم تكوين مختلف تمامًا .

وكانت المناقشات الفلسفية ترتفع فيها بين محمد عثمان بك جلال ، وهو شاعر له سحره ، كان قد عرب قصص La Fontaine وكتبها شعرًا ، وبين شيخ الأزهر الذي لم يكن يطل على الفلسفة إلا من بين نصوص القرآن . وعلى أن أذكر أن العالم الديني كان يضطر في أغلب الأحيان إلى الصمت بعد أن تظل علومه المقدسة بدون رد أمام الهجهات الرقيقة والأكثر إنسانية للشاعر .

وأذكر عملية تخليط لغوى حبكها عثمان جلال ودخل بها على رجل الدين ، والذي كان في نفس الوقت أحد الضالعين في علم اللغة .

ففيها يتعلق بقصة « الغراب والثعلب » ، تسلى شاعرى بأن يغلف الكلمات الفرنسية وإظهارها بجذور وخواتم كلمات عربية ، ودون أن يغير ذلك من النص . وذهل من ذلك الشيخ الكهل . ولقد ناقشوا طويلاً فيها بينهم أصل كل كلمة ، ووصلوا إلى أبعد الأمثلة من أجل البحث عن معنى . وبجدية وبدون ضحك كان الشاعر يجيب بمرارة المتحدث معه ، حتى يأتى انفجار بالضحك وبشكل عام ، لكى يعوق هذه الفكاهة .

وكنت أحب وجبات الغذاء هذه ، والتى كان يمكننى ، وأنا أعطى هدوءا لنفسى ، وخارج كل بروتوكول إدارى ، أن أحرك مسائل الحكومة ، والتى كانت تشغلنى أكثر من غيرها . وسمحت لى ، وأكثر من أى مقابلات رسمية ، بأن أحصل على معلومات عن القيمة الفعلية لمن يتحدثون معى ، واتجاهات تفكيرهم .

وفى خلال هذه الاستقبالات كانت لى فرصة رؤية العلاقات الأكثر قبولاً مع الشيخ محمد عبده ، ذلك الرجل صاحب الذكاء الواضح ، ولكن ذو الشخصية الخجولة . وكان مع الإخلاص لإنجلترا . حاولت أن أخلصه من سحر قصر الدوبارة ، ولكن بلا جدوى . ولقد اصطدمت بعناده وإصراره على الخطأ ، الأمر غير المتوقع من جانب رجل أعرف أنه طموح ، وكنت قد عينته في منصب مفتى مصر ، لكى أجعله ينضم إلى القضية الوطنية .

وكان رجلًا ، رغم اتجاهه التقليدي ، يعرف اللغة والحضارة الحديثة .

وكان قد ترك نفسه تنجذب إلى آراء أسىء هضمها ، وكانت مشاركته في الحركة العرابية قد تركت له بصهات لا تمحى من الأخطاء المضخمة .

وكنت مسرورًا من مائدة العشاء دون مظاهر ، والتي كنت أتصل بها مع الأمة عن طريق عثلين هم الأكثر ثقة للتعبير عن فكرها وعن تقاليدها . وبدا لى أننى كنت أتوغل كل يوم عثلين هم الأكثر في روح الشعب ، وكنت فخورًا حين أكتشف ، من وقت لآخر ، كفاءة لم يعترف بها ، أو طاقة غير مستخدمة . وكان شيئًا جميلًا للغاية . ولكنى اكتشفت ، في أحد الأيام ، أن

كل الموضوعات المتبادلة خلال هذه الاجتهاعات الشخصية ، كانت تصل إلى آذان وكلاء إنجلترا ، وبطريقة مشوهة تمامًا .

وذكرت ذلك لضيوفى . وأجابنى الجميع بأن المسئولين عن ذلك هم خدم القصر . ولكى لا أعطى هؤلاء الرجال البائسين فرصة ممارسة كفاءاتهم كرجال شرطة ، وكذلك من أجل تفادى الفضول المكن من جانب ضيوفى ، أوقفت هذه الاجتهاعات ، التى كانت تلذ لى كثيرًا ، والتى كانت بالنسبة لى وسيلة ترويح وحصول على المعلومات فى نفس الوقت .

وعلمت ، مع مرور الوقت ، بالصعوبات التى سوف أواجهها كحاكم محاط بنخبة لم تتأثر ، إلا بطريقة غير كاملة ، بالفكر الوطنى . ولقد باتت مصر سوقًا ضخمة تباع فيها الفسائر ، وتحاك فيها المؤامرات . أما الأرستقراطية القديمة ، التى نمت فى ظل الأسرة العلوية ، هل ياترى ستظل دوما على استعداد لخيانة هذه الأسرة ؟

وإلى جانب جيش أفسد نظامه ، هل يمكننى أن أعتمد على مجتمع فقد روحه المعنوية؟ والقوات العسكرية لمصر لم تستجب لى ، ألن أتمكن من أن أجد ، في يوم من الأيام ، قوة معنوية في الأمة يمكننى الاعتهاد عليها ؟ ذلك أن ثورة ١٨٨١ كانت ضربة فظيعة لمصر: لقد مدت أطناب الفوضى في كل مكان ، وحطمت كل شيء . وكان كل فرد قد فقد طريقه بين هذا الضياع العام . وكانت فكرة الواجب قد اختفت عند موظفى الدولة . ولم يعد هؤلاء يعرفون الطريق إلى السلام ، وحملتهم غرائزهم صوب المصالح الذاتية أكثر من أن تحملهم صوب العمل الشريف المتجرد ، والتفاني في خدمة الوطن .

وكان الشعب وحده هو الذي بقى دون أن يفسد . وقاسى ، دون أن يشكو من أفعال سادته ، وخيانتهم . وكان ينتظر ، وهو صابر ، أيامًا أفضل ، وهم دائمًا خاضعون ، بتواكلهم التقليدي ، للرغبة البعيدة لسيد الوقت .



## الغصل الثالث النفسوذ الخسارجس

السياسة التركية تجاه مصر \_ عمل أصدقاء مصر من الفرنسيين \_ فاشودا \_ الوفاق الودى .

لقد حكمت إذًا بدون أى دعم ، ومع المشغولية الدائمة بأن أدافع عن نفسى ضد الشراك التى عرفت إلى درجة بعيدة أهدافها ، وبشكل يمنعنى من العودة على نفس الطريق .

وكنت محاطًا برجال ليست لهم طاقة ، وقد تعودوا على أن ينحنوا أمام مطالب دولة تزعم أنها حامية وصديقة ، ولكن مخططاتها بشأن مصر كانت معروفة منذ وقت بعيد ، ولذلك فلم يكن على إلا الحذر المستمر لأتمكن من أن أتحاشى أى خطأ يمكنه أن يقضى على آمالى .

وإذا كانت السياسة الإنجليزية معادية صراحة لاستقلال مصر ، فإنها مع ذلك لم تكن دائرًا مكللة بالنجاح . بل كانت في الواقع مضطرة إلى التوازن مع المناورات السياسية للدولة العثمانية ، صاحبة السيادة ، وحليفة للدولتين المنافستين : فرنسا وروسيا .

وكانت الدولة العثمانية ممثلة في مصر ، عن طريق مندوب سام . وكانت قد عينت في هـذه الوظيفة الدقيقة رجلاً اشتهر بانتصاراته ، ويتميز بذكاء ودبلوماسية ، هو الغازى أحمد مختار باشا . وقد تمتع بالاحترام نظرًا لأمجاده الشخصية ، وكذلك بارتباطه الوثيق بالامبراطورية العثمانية ، التي ظل خادمها المميز .

ولم تكن مهمته بالأمر السهل: فلقد كان عليه أن يقضى على كل اتجاه لاستقلال مصر، وأن يمنع الخديو، بكل الوسائل من زيادة امتيازاته وحقوقه التى حصل عليها من فرمانات التعيين. وكان عليه أن يرعى أمر المحافظة على الكرامة الدينية للخليفة، وسلطته على مجموع البلاد.

ولكن كان عليه كذلك أن يدافع عن الحقوق التي كانت لا تزال للدولة العثمانية تجاه اعتداءات بريطانيا العظمى . ولاشك في أن عمله ضد الادعاءات البريطانية كان مدعماً من الحلفاء ، وكانت إنجلترا قد حاولت أن تفيد من مركزها المسيطر ، لكى تلغى المندوب السامى العثماني ؛ ولكن ، بينها كان رجالها الدبلوماسيون يتصرفون في هذا الإتجاه في إستانبول ، نجح سفراء فرنسا وروسيا هناك ، وفي اتصال مع ممثليهم في القاهرة ، في إبعاد هذا الخطر ، وتغلبوا على المؤامرات البريطانية ، التي كانت تعتمد على ضعف قصر يلديز (١) . Yildiz

وبينها كان سفراء فرنسا وروسيا يقظين إلى جوار الباب العالى ، حاول الوزراء المفوضون لماتين الدولتين ، في القاهرة ، أن يقربوا وجهات النظر بين الأمير ، الخديو ، وبين مختار باشا ، وذلك بتمهيد العقبات والصعوبات التي كان من الممكن أن تنشأ . ووجد ممثل الدولة العثمانية في ذلك دعاً في صراعه ضد نفوذ بريطانيا العظمى .

وحظى الغازى أحمد مختار باشا بمركز مميز في البلاد . وكانت سمعته ، بأمانته الكبيرة ، وخدماته الضخمة ، وبنوع خاص لقبه كممثل لأكبر رئيس دينى في الإسلام ، [ وهو الخليفة ] يعطيه هيبة تقرب من هيبة الملوك . ومنحه أهالي مصر مشاعرهم بارتباطهم التقليدي بالخليفة ؛ ولكن مصر لم تكن مع هذا مستعدة لكى تمنح تركيا الامتيازات التي كان خديويوها قد حصلوا لها عليها من قبل . وكان استقلالها غاليًا عليها ؛ ولم يطرح أبدًا، بالنسبة إليها ، أن تتخلى عن حرياتها المليئة بالفخار ، والتي حصلت عليها ، ودافعت عنها بعنف وعقيدة . وإذا كانت السياسة المصرية قد استندت إلى الانقسامات

<sup>(</sup>١) قصر السلطان عبد الحميد في استانبول.

الموجودة بين الباب العالى وإنجلترا ، فإنه لم يكن هناك أبدًا ، فى تفكير الشعب ، أن يؤيد اتجاهات السيطرة التى كان على المندوب السامى أن يكون منفذها ، وأن يسمح له بإعادة مصر إلى حظيرة الدولة العثمانية ، كولاية تمكنت من أن تحصل على استقلالها .

وكان المندوب السامى سلاحًا ذا حدين ، ما دام فى وسعه أن يخدم أهدافنا للتحرر تجاه الباب العالى ، وفى نفس الوقت تبعيتنا له . ولذلك فقد كان من الضرورى استخدامه بحكمة .

وكان ولاء الغازى أحمد مختار باشا ، والترحيب الذى كان ينبع من أخلاقه ، قد جعلا من المكن القيام بعمل مشترك ضد غاز آخر ، ودون التخلى عن نظام الخديوية . ونتيجة لصفاته من اللباقة ، والحذر ، وحسن التصرف ، فقد حصل ممثل الدولة العثمانية على شعبية فعلية لدى المصريين ، شعبية وصلت إلى القمة ، برغم رغبة مصر الشديدة فى الحصول على حريتها .

وكان الاتفاق الفرنسى ــ الإنجليزى لعام ١٩٠٤ يحدد بكل أسف نهاية تعاون مثمر في الغالب: وإذا كان لم يقض على الخطر الإنجليزى ، فإنه نجح في حالات كثيرة في إبعاده . أما مختار باشا ، الذي كان عدم العمل ثقيلاً عليه بلا شك ، فإنه استدعى إلى تركيا ( في عام ١٩١٢) ، حيث قبل أعباء الصدر الأعظم . وكنا نجد فيه ، منذ ذلك الوقت ، في الباب العالى ، حليفًا يعرف احتياجاتنا ، وتطلعاتنا وأوضاعنا الفعلية . ولكن عمله كان من الصعب مقارنته بذلك الذي كان يهارسه إلى جانبنا ، ذلك الدبلوماسي الذي تعلمنا كيف نقدره ، والذي اعتبر مسئوليته في مصر على أنها موقع مراقبة ، بنوع خاص ، أمام المحاولات البريطانية .

وحل محل الغازى مختار باشا كهل اسمه رءوف باشا ولم تكن له أية سلطة ، أو تقدير، ولا أيّ من هذه الصفات التي تشكل الرجل الدبلوماسي . وكان يعيش لنفسه ، في مندوبية سامية أصبحت مهجورة ، ولم يكن من المكن أن نجد عنده تعاونا ولا نصبحة .

وعلينا أن نذكر أن الثورة التركية كانت قد عدلت كل شيء . وبعد ذلك حاولت لجنة

الاتحاد والترقى أن تقوم بمغامرات سياسية عندنا ، وحيث تحولت الديهاجوجية المجنونة إلى جنون عظمة غريب . وحاول رجال تركيا الفتاة ، ودون النظر إلى المناخ الدبلوماسى ، أن يعيدوا تطبيق سياسة عثمانية في مصر ، سياسة غريبة عن الآمال المصرية في الاستقلال . وكان رئيس الحركة عاجزا بشكل واضح . وما الذي كان في وسعه أن يفعله أمام التوجيهات التي كانت تصل من إستانبول ؟ أما المندوبية السامية فإنها لم تعد تضمن الاتصال بين الحديوية والدولة صاحبة السيادة . وأعطى رءوف باشا عطلة ، ثم وضعوا مكانه ما يشبه السكرتير ، وهو حكمت بك ، والذي لم يكن لديه موارد سوى أن يستمر في العمل الناقص الذي بدأه رئيس متآمر ، وكذلك غير كفء . وكان على حكمت بك أن يُغتفى كذلك بمجرد إعلان الحرب .

وهكذا نرى أن التعاون والدعم الذى كنت أنتظره من الباب العالى لم يعطنى إلا خيالات. ومع السلطان عبد الحميد ، كان من المكن أن تكون لها فاعليتها ، أما مع لجنة الاتحاد والترقى ، فإنها أصبحت خطيرة .

وفى كل مرة كنت أزور فيها عبد الحميد في إستانبول ، لم يخف على أنه يعتبر من الضرورة الأولى أن يتيح في مصر معارضة قوية ضد سياسة التوغل التي تقوم بها إنجلترا ، و إني واثق من أنه كان مخلصًا ؛ ولكن هذا السلطان الذي كان دائماً في الظل ، والذي صوروه في صورة طاغية ، كان ضعيفًا وغير مستقر . وقتل الخوف الدائم في نفسه قيمة وتفهمًا حقيقيين . وعمل مندوبو انجلترا ، وهم يعرفون سرعة تأثره إلى أبعد حد ، على أن يثيروا أمامه صولجان خليفة منشق ، يمكنه بصلاته مع البلاد الإسلامية ، أن يعرقل في أحد الأيام السياسة الامبريالية للسلطنة . وقدموا له الخديويين على أنهم خطر مهدد لنفوذ تركيا في العالم العربي . وبالاختصار ، فإنهم اتهموا الخديويين بأنهم يعدون لخلافة من خارج العالم أن كل المجهودات ، وكل الوسائل كانت تصلح للوصول إلى أهدافها . وبرغم يمثل أن كل المجهودات ، وكل الوسائل كانت تصلح للوصول إلى أهدافها . وبرغم كل الوعود المؤكدة ، لم أحصل أبدًا ، من الباب العالى ، على قرار واضح في صالح تحرير مصر .

وحينها تم عزل عبد الحميد ، وسيطرت لجنة الاتحاد والترقى على تركيا ، أصبحت السياسة التركية في مصر غير موفقة وإجرامية .

وبدلاً من الاستمرار في عمل دبلوماسي كان في وسعه ، ودون حتى أن يصل إلى غايته ، أن يكون على الأقل نافعًا ، فإن المسيرين الجدد لتركيا نظموا دعاية غير متناسقة ، مؤسسة على الاتجاه العثماني . ووجدوا لهم بعض الأعوان النادرين على ضفاف النيل : من أصحاب الطموحات ، أو المهاويس ، مثل الشيخ عبد العزيز جاويش ، الذي كان قد تميز بقوة كلماته ، وخشونة هجهاته ، وعدم لياقة ألفاظه كصحفي معارض . وعينوه في أحد المناصب الكبيرة في السلطنة . وكذلك أيضًا الدكتور أحمد فؤاد ، والذي اشتهر بأنه وطني ، ولكنه أعلن ، بمجرد وصوله إلى تركيا ، أنه لم يكن مصريًا أبدًا ، وأصر على أن أصوله من كريت ، الأمر الذي هيأه لمنصب هام في إدارة الأمن العام ، برغم المراقبة التي كان موضوعًا كتها حتى ذلك الوقت .

وحينها أتت الحرب الايطالية ـ التركية في طرابلس الغرب ، لم تعرف طموحات لجنة الاتحاد والترقى أية حدود ، أو مدى . وعبر أنور باشا مصر ؛ لكى يصل إلى برقة ، وقام حينئذ بدعاية واسعة وفتح أبواب المدارس الحربية التركية لكل العناصر غير الناضجة من مصر . وكان يكفى الرسوب في امتحانات المدارس المصرية ، لكى يجد أحدهم لنفسه مكانًا عميزًا في إستانبول . وانجذب بعض الأولاد لهذا السراب ، وكانوا لا يعرفون اللغة الأم بالنسبة إليهم إلا بطريقة غير كاملة ، ويجهلون التركية : وكانت هذه أسبابًا كافية ، لكى يمنحوا ، في خلال بضعة أشهر ، رتبًا رفضت أمام قدرة وطاقة زملائهم العثمانيين ، الذين كانوا يحملون السلاح منذ سنوات .

ولم تتأخر التجربة عن أن تظهر خواء مثل هذه الدعاية . وظلت مصر لا تتأثر بها تعرضه تركيا ، ولا بسياسة مضادة للاتجاه الوطني الذي ساروا عليه حتى عام ١٩١٤ .

تلك هي الخطوط الرئيسة لعلاقات تركيا مع مصر في أثناء فترة حكمي.

وفى البداية ، وبرغم بعض مواقف سوء الفهم ، كانت الدولتان ، على الأقل ، متفقتين على نقطة : ضرورة إقامة جبهة أمام المشروعات البريطانية . وكان الأمر يحتاج من هذا

الجانب ، ومن الجانب الآخر ، إلى الكثير من الصبر ، والصرامة ، من أجل الوصول إلى عمل متكامل ؛ إذ ان وجهات النظر كانت مختلفة فى غالب الأحيان . ومع ذلك ، فإن اتفاق تركيا مع مصر كان يعتبر ، وبصدق ، وعن طريق الدبلوماسية ، عنصر توازن لا يمكن الاستغناء عنه ، وضهانًا ضروريًا لحقوق مصر ، والباب العالى .

وسخّر ممثلو فرنسا وروسيا كل عنايتهم ، لكى يحافظوا على هذه السياسة . وكانت هاتان الدولتان ممثلتين برجال لهم قيمة كبيرة : الماركيز دى ريفرسو لفرنسا، ومسيو كوياندير M. Koyanders لروسيا ، وهما من الدبلوماسيين المحنكين فعلاً في العلاقات ، وكانت حكمتها تود إظهار التسامح والولاء .

و إنى أذكر ، مع بعض الانفعال ، الفترة التى كان على فيها أن أتناقش مع ممثل فرنسا ، وكان شخصية ساحرة ، متسقة ، ذات ذكاء عال ، وثقافة متسعة ، وسياسة متحفظة ؛ وكان يحب بلاده قبل أى شىء ، ولكن كانت له محبة خاصة وفعلية لمصر ، ولأميرها .

وكنت شابًا ، وبدون تجارب . وبدالى أن الجميع كانوا يصطفون حولى للكسب من قلة تجاربى . وكان مسيو دى ريفرسو قد مدلى يده ، وكان يحترم آمالى ، ووظفها فيها كان يتمشى مع مصالح بلاده . وكثيرًا ما كان يظهر لى الطريق الذى أتبع ، والمخاطر التى أتحاشاها . وتعاون بكل استقامة مع عمليات إنهاض مصر .

ولاشك فى أنه ، من وجهة النظر الدبلوماسية ، لم يكن يهدف إلى المصلحة بشكل مطلق : فهو فى دفاعه عن مصالح مصر ، كان يراقب كذلك مصالح بلاده ، إذ إنه كان قد علم أن فرنسا فى وادى النيل ، يجب عليها أن تتصرف على أنها مدعوة ، بصفتها صديقة ؛ ولا يقاس نفوذها بطموحاتها ، ولكن بالخدمات التى تقدمها .

ولم تكن هذه النظرة تثير عدم رضائى: فإن عدم وجود أطهاع لفرنسا فى بلادى ، لم تكن تعنى عدم اهتهامها بمخططات بريطانيا العظمى ، التى كانت منافسة لها فى ذلك الوقت . ومالت السياسة الفرنسية بنوع خاص إلى تحرير مصر من السيطرة البريطانية ، التى كانت تعتبر ، حتى ذلك الوقت ، فى الكى دورسيه(٢) ، على أنها تمثل تهديدًا ؛ ولم يكن لى ، من

<sup>(</sup>٢) وزارة الخارجية الفرنسية .

جانبى ، أى هدف آخر . وهذا التطابق فى وجهات النظر كان عليه أن يخلق بيننا وحدة مثمرة .

وأدين لهذا التعاون بلحظات سعيدة . ولم يكتف الماركيز دى ريفرسو Reverseaux بأن يؤكد لى المشاعر الطيبة لبلاده ، بل كان يتحرك بنشاط . وكان على اتصال دائم مع السفير الفرنسى في إستانبول ، مسيو بول كامبون Paul Cambon ، الذى كانت خبرته ، وحكمته ، وإخلاصه ، تتوج خط حياة مفعم ، وكان يبطل المؤامرات الإنجليزية ، التى كانت ترتب ، وتنحل ، حول قصر يلدز . ولقد أشار على ، في تركيا ، بأعوان لهم قيمتهم ؛ وحين غين سفيرًا في روما ، في أول الأمر ، ثم في فينا ، ظل يهتم بالشئون المصرية .

وكنت أقابله فى أوربا كل عام ، وكنا نسترجع ذكريات قديمة ، ونتحدث عن الأحداث الجارية ، وعن المستقبل . وكان يقدم لى وجهات نظره عن السياسة الأوربية . وكان حسن تفكيره ومعرفته بالأوساط الدبلوماسية تسمح له بأن يحكم على الأحداث بعمق فكرى يقرب من الإلهام .

ولم تهتز صداقتنا أبدًا . فكان يعرف مخاوفي الوطنية ، وفهم طموحاتي ، وقاد خطواتي الأولى في خبايا الدبلوماسية ؛ وكان يعرف أساس تفكيري . وكنت أقدره ، لأنه لم يحاول غشى أبدًا .

وكان مثلى يعرف أن أحسن وسيلة لمصر ، لكى تحصل على استقلالها ، هى أولاً أن تلح على استقلالها ، هى أولاً أن تلح على ذلك بكل شدة . ولذلك فقد كان من اللازم خلق تيار فى هذا الاتجاه . ولقد تعاون هذا الرجل معى فى رفع الروخ المصرية .

وظاهرة غريبة ، ولكنها مع ذلك حقيقية : ذلك أن بدايات الاتجاه الوطنى المصرى الحديث قد تأثرت بالدعاية الأوربية بشكل تام . ولاشك فى أن مفهوم الوطنية كان موجودًا فى مصر ، ولكن الفكرة كانت لا تزال محاطة بالضباب . وكانت قرون طويلة من الظلم قد حرمت البلاد من أن تتمكن من أن تكوّن فكرة واضحة عن شخصيتها ومستقبلها . وكان

الضمير الشعبى قد تأثر وتغير ، إلى حد كبير ، بأحداث عام ١٨٨٢ . ولم تكن مصر قد استعادت روحها بعد .

ولم يكن هناك فى القاهرة إطارات كافية للقيام بعمل وطنى حقيقى . فكانت البورجوازية لا تزال ناعسة ، وكانت الصحافة ضعيفة ، وكان لدى الفلاح العمل الكثير من عبادة الله إلى القوة اللانهائية للنيل الذى يطعمه . ومع ذلك ، فقد كانت هناك نارٌ داخلية خبأة في الجهاهير الشعبية .

ولكن لم يكن كل هذا يمثل اتجاهًا وطنيًا فعليًا . ذلك أن جمهرة الناس ، الذين كانوا يطالبون بحق الحرية لمصر ، كانوا يفهمون هذه الحرية بطريقة خاطئة . فالاتجاه الوطنى المصرى كان في ذلك الوقت ، فاسدًا ، وكان يرجع بأصوله إلى خصومة تتصف بالحقد . ولم يكن ذلك يستهدف الأجنبى المسيطر وحده ، ولكن كل ما لم يكن مصريًا ، وحتى كل ما لم يكن عربيًا . وكان الشعب لا يعلق أهمية على الأحداث السياسية ، ولا يلتفت إلى خطر احتلال كان يتخذ ذريعة لاحتكار شامل . فكان يكره ، وبلا تمييز ، كل ما كان يأتى من الخارج ، دون أن يدرى بأنه لا يمكن للأمة أن تعيد بناء نفسها ، إلا بابتعادها عن روح الانقسام والفرقة ، والتخلى عن الأحكام المسبقة للروتين ، ثم التطلع إلى معطيات جديدة .

ولذلك فقد كان من الضرورى محاربة مثل هذه الاتجاهات ، وفتح أعين المصريين على قيمتهم ، وحقهم فى أن يعيشوا مستقلين ، وعلى الضرورة ، بالنسبة إليهم ، لإنشاء وحدة وطنية بعيدة عن كل حكم مسبق من جانب الدين ، أو الأصل ، أو العرق . وكان الأمر يتعلق كذلك بإثارة اهتمام أوربا بهذه الحركة التحررية ، والحصول على المساندة لهذا القصد من خلال الأوساط السياسية الأوربية . ولقد اهتممت بهذه النقطة الأخيرة .

وكان لوى روييه Louis Rouiller ، ذلك الأستاذ السويسرى الذى كنت ، منذ وقت طويل ، أقدر إمكانياته وإخلاصه ، والذى كنت قد ألحقته بشبخصى منذ سفرى من فينا ، يشغل منصب السكرتير العام في القصر .

ولقد تجمع حوله أربعة من الفرنسيين المميزين : المسيو بوترون M. Boutron ، رئيس المحكمة اللجنة المختلطة لأملاك الدولة ؛ والمسيو برونيير M. Prunieres ، رئيس المحكمة

المختلطة من الدرجة الأولى فى القاهرة ، والذى وصلت به النزاهة إلى حد أن يرفض منصب مستشار فى المحكمة ، لكى يستمر فى خدمة قضية الاستقلال المصرى فى القاهرة ، وبشكل أكثر فائدة ؛ والمسيو برون M. Pront ، المندوب الفرنسى فى إدارة السكك الحديدية للدولة ؛ وأخيرًا المسيو أرستيد جافييو M. Aristide Gavillot ، ذلك الصحفى الكفء. ولقد مكننا هذا الأخير وضمن لنا مساعدة وكالة هافاس ، وعدد كبير من الصحف الباريسية فى هذا الوقت .

وهذه الشخصيات الخمس ، كوّنوا في الخارج ، أول مركز للدعاية في صالح استقلال مصر .

ونتيجة لذلك ، حصلت مصر الحديثة على اتصال مع العالم الخارجي ، وأفهمت أوربا آمالها ، ووجدت مدافعين عنها في البرلمان الفرنسي .

وهؤلاء الرجال ، وتحت الاشراف الحكيم للمسيو دى ريفرسو ، ومن خلال الاتصال بالعرش عن طريق روييه ، تفرغوا لعملهم لمصلحة مصر وحدها ، واثقين من أن اعتراف مصر بالجميل لن يذهب إلا صوب البلاد التي تكون قد فهمت ذلك الهدف ، وساندته مساندة جدية .

ونتيجة لهذه الجهود أصبح نفر من الساسة الفرنسيين يقدرون تطلع مصر نحو الاستقلال ، وبات هؤلاء الرجال من أقوى المدافعين عنا . وكانوا حريصين دائمًا على أن تكون فرنسا هي التي تستمر في مساندة مصر . ونتيجة لتدخلاتهم أخذت حكومة فرنسا تستعد ، لكي يستمر عملها في التواجد على قناة السويس ، وأن ترابط إحدى السفن الحربية الفرنسية هناك .

وعلى أن أذكر ، من بين هؤلاء فرانسوا ديلونكل François Deloncle ، وإيوجين إتيين Eugène Etienne عضوى مجلس الشيوخ الفرنسى ، واللذين دافعا ، خلال ربع قرن ، وبنزاهة كاملة ، وبإيهان صادق ، عن المصالح الفرنسية في مصر ، ونزلا ، بكل ثقلهها ، وخبرتهها ، على ميزان مقدراتنا ؛ وكان الأمر كذلك مع الكاتبين الشهيرين ،

بيير لوتى Pierre Loti ومدام جولييت أدم Mme Juliette Adam ؛ وعلى هنا أن أخصهما بالشكر .

وكان أحد أبناء مصر قد قُبل فى اللجنة الفرنسية السرية لاستقلال مصر وهو يوسف صديق بك ، والذى كان فى ذلك الوقت قاضيًا مصريًا فى المحاكم المختلطة . وكانت قوة مشاعره الوطنية قد أثارت الإنجليز . فاضطر إلى التخلى عن منصبه . وقرر لورد كرومر أن يفصله ، وذلك فى نفس الوقت مع إسهاعيل شيمى بك ، مقدرًا أن مشاعر الثقة التى كان القاضيان يحتفظان بها مع زملائهم الأوربيين ، وابتعادهما عن المصالح البريطانية ، كانت سببًا كافيًا ؛ لكى يتسبب فى حرمانها ، رغم أن ولاءهما الشخصى والمهنى ما كان ينبغى أن يقابل بهذا الجحود .

وفى هذه الفترة ، كان من الأمور الخطيرة أن يظهر المرء حماسة لمصر ، أو حتى حيدته . واعتبرت الوكالة البريطانية أن أى إظهار للعواطف تجاه الدولة الناشئة هو تحدّ لإنجلترا . وكان كل عمل له اتجاه وطنى يعتبر جريمة فى حق صاحبة الجلالة البريطانية .

وكان لعمل اللجنة الصغيرة التى أشرت إليها فائدة كبيرة ؛ ولقد عملت فى ظل القصر، ولكنها كانت تعمل لمخططات كبيرة . وظهر عملها ، وإشعاعاته وقت تنظيم البعثة الفرنسية للحبشة ، والتى كان عليها أن تمد أيديها إلى مارشان Marchand فى أعالى النيل . ونتيجة لمعونة المسيو شيفنيه Chefneux اتصل مارشان بالأحباش ، مستخدمًا الدعاية ، وسلطة البطريرك القبطى ، والأصول الدينية ، التى كانت توحد بين مصر والحبشة . وقد أثبتت هذه الخطة فعاليتها فعاد إليها، منذ ذلك الوقت ، عدد من رجال السياسة من الجيل الجديد .

وكان هذا عودًا حميدًا لما كان من قبل ؛ فسياسة الخديو إسماعيل ، التي قوبلت بالنقد في استمرت في توجيه سياسة حزب الاستقلال .

وكان على هذه الأفكار أن تخدم مصالح البلاد ، وفى نفس الوقت مصالح فرنسا ، ما دامت المناورة التى يقومون بها ليس لها هدف إلا إعادة طرح المسألة المصرية وانتزاع مصر من السيطرة الإنجليزية القوية .

ثم جاءت حادثة فاشودا ، ومعها فقدان الرؤيا بعد الأمل .

وكان فشل المجهود الفرنسى ، الذى كنت مشاركًا فيه ، والذى كنت أتتبع تقدمه بكل قلق ، شديد الألم على ، خاصة وأننى كنت أول من علم بوصول مارشان Marchand إلى فاشودا ، وذلك فى نفس الوقت الذى كان فيه الإنجليز يرون عدم إمكانية القيام بمثل هذا العمل .

ووقعت هذه الحادثة المدوية والرئيسة بالنسبة لمصر ، فيها بين عامى ١٨٩٦ و ١٨٩٨ ، وأظهرت ، مرة جديدة ، إلى أى حد استغل فيه اسم الخديو كعلم منشور أمام أعين العالم لفضح ألاعيب الإنجليز .

وكانت فرنسا مشغولة بضهان وبتوسيع ممتلكاتها الإفريقية ، فى وقت هجمت فيه كل الدول العظمى الأوربية على القارة السوداء ؛ لكى تمزقها كها تشاء ؛ فأرسلت أربع مجموعات من المستكشفين ؛ لكى يتم تحديد حدود مستعمراتها ، وتوحيدها فى كتلة واحدة تضم أراضى إفريقية الشهالية ، والغربية ، والاستوائية .

ومن المجموعة المنظمة للبعثة الرابعة ، والمسهاة الكنغو ـ النيل ، والتي عرفت بعد ذلك بمسمى أفضل ، باسم رئيسها الكولونيل مارشان ، اشترك فيها فرانسوا ديلونكل François Deloncle ، رئيس البعثة ، ومسيو إتين M. Etienne ، نائب الرئيس .

وكانت البعثة مكلفة بأخذ فاشودا ، وهى مديرية مصرية كانت قد تركت للمهديين ، لم يكن قد بقى منها سوى بوابة حصن قديم ، بين أكداس من الأحجار المحروقة .

وسافرت البعثة من لوانجو ( إفريقية الإستوائية الفرنسية ) على ساحل المحيط الأطلسى، في شهر يونيو ١٨٩٦ ، ولم تصل إلى موقع تامبورا الفرنسى إلا في شهر يوليو من العام التالى ؟ وكان هذا الموقع فيها وراء حوض الكنغو ، وعلى مشارف حوض النيل (٣).

<sup>(</sup>٣) كانت بحيرة نو هى التى تنمو فيها الأعشاب الخطيرة ، التى تعوق الملاحة فى النيل الأبيض ؛ وهى أعشاب خفيفة ، وغزيرة ، لها لون يميل إلى الرمادى ، تحملها مياه النيل وترسبها هنا وهناك ، وبشكل يجعل منها حواجز متحركة تعوق الملاحة . وهى « السدود » غير المروضة .

ولم تصل إلى فاشودا ( الآن كودوك ) إلا فى شهر أغسطس ١٨٩٨ ، وبعد أن كانت قد عبرت صحارى ، وغابات ، وأنهارًا إفريقية ، غير معروفة تقريبًا (٤).

والواقع أن احتلال هذه النقطة البعيدة ، التي كان يرفرف عليها العلم الأحمر ذو الهلال والنجم ، لم يستمر إلا فترة قصيرة .

ففى يوم ١٠ يوليو ١٨٩٨ ، وحين استولى مارشان على هذه القطعة من الخرائب ، وبدأ فى بناء ساحة يمكنه أن يدافع عنها ضد هجهات المهديين ، كانوا فى مصر يجهلون عنه كل شىء .

وعرف الإنجليز من إدارة معلوماتهم أن حملة من الأحباش ، قام بتنظيمها السويسرى شيفنيه Chefneu ، قد تركت جيبوتي وصعدت نهر جوبا ، متوجهة صوب النيل .

ولكنهم كانوا يجهلون حملة مارشان ، وكان من الممكن تجاهلها لفترة طويلة بعد ذلك ، لولا أن المهديين ومعهم زورقا المدفعية بردين ، وسافين ، قد أقلعوا صوب منابع النيل الأبيض ضد الشلوك ، جاذبين بذلك أنظار المواقع الإنجليزية المصرية المنتشرة على طول الطريق .

وفى أثناء هذه الفترة كان مارشان قد قام ، وطبقًا للأوامر التى كان قد استلمها من الحكومة الفرنسية وقت سفره إلى إفريقية ، بإعلان الحماية الفرنسية على مك عبد الفضيل ، في بلاد الشيلوك ، التى تقع على الضفة البسرى للنيل الأبيض ( ٣ سبتمبر ١٨٩٨ ) .

وفجأة ، وبعد خمسة عشر يومًا ، وصلت بواخر تجر قوارب عـديدة أمام فاشودا. وأعلن كتشنر لمارشان سقوط أم درمان ، واستعادة الخرطوم (٢ سبتمبر ) . وأبلغه أنه كان

<sup>(</sup>٤) تقع فاشودا على بعد مائتى كيلو متر أمام مصب السوبات . وهذه الرحلة المليئة بالمخاطر ، وأعمال البطولة ، تثير ذكرى مستكشف إيطالى عظيم ، هو رومولو جيسى Romolo Gessi ، الذى قام ، بأوامر من إسهاعيل باستكشاف المنطقة الإستوائية من بلاد جونجه Djungnés المتوحشين ، وحيث أقام فيها سنوات طويلة ، محبوبًا من أبنائها السود . وفي وقت مارشان ، كانت هذه البقعة الخربة التى تركها المصريون لا تزال تحمل اسمه .

قد علم بوجود الفرنسيين في فاشودا ، عن طريق الكومندان درويش ، قائد السفينة «صفية» ، التي كان قد أسرها في صعوده النيل صوب السوبات .

وذكر أحد الشهود ، وبشأن هذه المقابلة الأولى ، أن مارشان والمحيطين به ذهبوا عند كتشنر ، وهم يرتدون ملابس بيضاء نظيفة ومعتنى بها ؛ ولكن السردار اختار ، من أجل نزولهم إلى الشاطئ ، مكانًا يجب على هذه المجموعة الصغيرة أن تخوض فيه ، وهى محمولة على ظهر الرجال ، بأمل رؤية بعض التأثيرات السيئة على بياض ستراتهم . ولكن شيئًا من ذلك لم يحدث .

وفى أثناء زيارة ثانية للكولونيل ونجت Wingate ، احتج كتشنر بصوته ، باسم مصر وإنجلترا ، ضد عدم شرعية وجود الفرنسيين فى فاشودا . وذكر أنه سينشئ موقعًا مصريًا إلى جانب الموقع والحصن الفرنسي المسمى سان لوى . وسيتولى الكولونيل جاكسون بك Jackson قيادته مع لقب مدير ( قائممقام ) إقليم فاشودا ؛ وستشكل كتيبة سودانية ، وضباطها مصريون ، وبقيادة الكولونيل ستيتون Stetton الحامية العسكرية هناك .

وهذا القرار ، الذى ادعى فيه كتشنر أنه سيكون له « ضجة كبرى فى العالم » ، دفع فرنسا فجأة ضد إنجلترا ، ووصل المتنافسان ، إلى حافة إعلان الحرب ـ ولمدة ثلاثة أشهر عاش الموقعان الفرنسى والمصرى جنبًا إلى جنب .

ثم أمرت الحملة بترك فاشودا ، رغم مقاومة مارشان ، والإخلاص الطويل لهذه المجموعة من الرواد . وفي ١١ ديسمبر أخلى مارشان حصن سان لوى وفاشودا . وفي هذا الوقت ، كانت فرنسا تجتاز أزمة من أقسى أزماتها السياسية .

وكان كل نشاط القائد العام الإنجليزى المصرى له هدف واحد: هو استعادة أكبر مساحة من الأراضى الإستوائية التي كان إسهاعيل قد أثرى بها تاج الخديو، وأثرى بها مصر الحبيبة، وذلك من أجل إنشاء سودان كبير، يضعه في خدمة الإنجليز.

ولقد احتفظت بالكثير من الإعجاب والود لأولئك العاملين المتواضعين والمصممين على عمل كان يمكنه أن يكون ضخبً ، والذى كان فشله يمثل ، فيها يتعلق بمصر ، نهاية حلم جميل . لقد رأيت أبطال هذه الملحمة الكبيرة ، وشددت وأنا مضطرب على أيدى الضباط النبلاء ، الذين كانوا ، لكى يحضروا صوبنا قد حققوا حملة عظيمة عبر إفريقيا ، وقدموا مثلاً للتحمل والنشاط ، الذى يمكنه وحده أن يطمئن الضمير .

باراتير! ومارشان! كان هذا بالنسبة لى آخر مظاهرة لها قيمتها لاتحاد شديد من أجل سياسة تحررية . وعند رؤيتهم وهم يبتعدون ، شعرت أن آخر فرصة دولية قد أفلتت من مصر . وكانت إنجلترا هي المنتصرة ، لقد كسبت الجولة .

كانت تركيا قد تخلت ، وروسيا قد فقدت الأمل ؛ وها هى ذى فرنسا وقد أغمى عليها ، وحولت أنظارها المجهدة إلى مكان آخر . وانتهى الصراع بتنازل كانت مصر هى رهينته . وكانت فرنسا ، والتى لم تكن مستعدة إلا قليلاً لخوض حرب كريهة ، خاصة وأنها كانت قد دخلت فى مشروعات استعهارية انتقدها الرأى العام كثيرا ، قد رأت نفسها مضطرة لأن تقنع بالتخلى . وحاولت أن تحصل على تعويضات فى أماكن أخرى ، ولما لم يكن فى وسعها التخلى عن مصر للإنجليز ، فإنها حاولت أن تقلل اهتهامها بها . وإنى أعترف بأنى وجدت صعوبة فى فهم هذا الفتور المفاجئ من جانب دولة صديقة . وكان صعبا على للغاية رؤية إهمال أكبر المجهودات ، والإخلاص الكامل ، والتخلى عن مصالح شاسعة .

ويبدو أن فرنسا قد نسيت أن مصر كانت قد أوفت بتعهداتها لها بشكل منتظم لاشك فيه . ولكن فرنسا كانت سعيدة للغاية بأنها قد تحاشت صدامًا مع انجلترا ، وأعادت إقامة علاقات ودية مع منافس لم يكن ينسى عداوته فى أحد الأيام ، إلاّ لكى يتذكرها بشكل أفضل فى اليوم التالى .

وبعد بضع سنوات من ذلك ، ذهبت لزيارة المسيو بوانكاريه M. Poincaré . وكان الاتجاه الوطنى القومى الذي تلهمه به بلاده تجعله لا يرى الأماني المشروعة للانحرين . فهنأ

نفسه أمامى بالوفاق الودى ؛ ونسى بلاشك ، فى هدوئه ، أن مصر كانت قد استخدمت كرهينة أولى فى عملية التقارب هذه ، وأعلن لى بصوته القاطع والواضح : « الآن ، وكل شىء قد تم ترتيبه ، يمكننا أن نتحدث بحرية » . نتحدث بحرية ! وذلك فى الوقت الذى ظلت فيه بلادى بمفردها فى مواجهة إنجلترا ، وهى ترى أطراف الشبكة تزداد ضيقًا كل يوم حول حرياتنا ؟ وماذا كان فى وسعنا أن نتباحث بشأنه ، سوى بؤس مصر !

لقد اختلطت الرؤية على ، وبقيت وحدى فى مواجهة احتلال بلا رقابة ، وطموح إنجليزى بلا حدود . ولكنى فهمت معنى الدرس . فمن الواجب أن تكون سياسة الدولة أنانية ؛ ومن الواجب ألا تحتل المشاعر أى مكان فيها . أما فى السياسة الخارجية ، فإن السياسة لا يفهمون سوى زواج المصلحة : لم تعد مصر تشغل بال فرنسا ، وراحت تولى • همها كله للمغرب ، وليدها الجديد .

وعلى أن أعلن ، لكى أكون عادلاً ، أن اتفاقيات عام ١٩٠٤ لم تقبلها الجالية الفرنسية في مصر ، بحماس . فتقاليد الولاء للبلاد المضيفة قد ظلت ، لوقت طويل مع بعض الفرنسيين في مصر، والذين كانوا يستندون إلى تقاليد وطنية، والذين وجدوا أن أفضل وسيلة للاحتفاظ بحريتهم تتمثل في احترام حرية الآخرين . ومثل هذا الموقف يحمل شيئًا من العزاء على تخلى فرنسا عنا ، ولكنه لا يكفى ، بكل أسى ، لإصلاح الضرر الذي قد وقع .

ووضعت أحداث ١٩٠٤ نهاية لسياسة التعاون الفرنسية المصرية . لقد ظللت مخلصًا لأصدقائنا الفرنسيين طويلاً ، ولم أكن أنا الذى تخلى عن فرنسا ، بل كانت هى التى انسحبت .

واضطررت عندئذ إلى أن أبحث في مكان آخر عن هذا الدعم الذي كنت قد فقدته ، كما كان على أن أنظم دفاع مصر ضد المشروعات الإنجليزية ، داخل البرلمان البريطاني نفسه .

هذا ، وكنت قد سعيت إلى « جس » نبض إيطاليا ، التي كانت لها طموحات كبيرة في

الحبشة ، فلربها كان فى وسعى أن أجد عونًا من هذه الناحية . ولكننى سرعان ما اكتشفت أن التأييد الذى سأجده فى التعاون مع هذه الدولة سيكون ضعيفًا ، خاصة وأن هذه الدولة كانت لا ترغب أبدًا ، تحت أى ظروف ، أن تكدر طموحات إنجلترا .

وجاءت محادثاتى مع الماركيز دى سان جوليانو Marquis de San Gioliano ، الذى كان حينئذ فى السلطة ، لكى تؤكد وجهات نظرى . وكان الفضول الذى احتفظوا به يكفى لكى يجعلنى أتأكد من عدم إمكانية قيام وفاق ، حيث كان الخوف من إنجلترا قد لعب ، عند الطرف الآخر ، دورًا أكثر أهمية وبكثير .

ولم يبق أمامى سوى أن أبحث عن وسيلة ؛ لكى أجعل صوت مصر مسموعًا فى مجالس حكومة صاحب الجلالة البريطانية ، وأن أحتفظ بمخابرات فى البرلمان ، حتى أتمكن من جعل أحد أعضائه يتدخل ، كلما طرحت مسألة أساسية بالنسبة لبلادى .

ووجدت ، قريبًا منى ، معونة غير متوقعة من المستر موزلى Mr. Mosley . وكان هذا المواطن البريطانى قاضيًا فى المحاكم المصرية . ولكن سرعان ما قدم استقالته ، وهو يفكر، وله الحق فى ذلك ، فى أن ضمير القاضى ليست له أية علاقة بجنسيته ، وخاصة عندما يشرفونه باستدعائه للجلوس فى محكمة أجنبية .

وكان موزلى قد تتبع عن قرب السياسة الإنجليزية في مصر ، ولم يوافق عليها . ودفعه شعور نبيل وغريزى ؛ لكى يقف موقف الدفاع عن الضعفاء . وفضل هذا القاضى العدل على العدالة الإنجليزية . وحينها أصبح حرًا ، وهب نفسه للدفاع عن القضية المصرية بكل قوة ، وكل ما يملكه رجل شريف من ضمير . فاتصل بالمستر روبرتسون Mr. Robertson ، قوة ، وكل ما يملكه رجل شريف من ضمير . فاتصل بالمستر روبرتسون المصرية بطريقة عضو البرلمان البريطانى ، الذى عرف حقيقة الموقف ، ودرس الملفات المصرية بطريقة عميقة ؛ وكان حكيمًا ودقيقًا ، ولفت هذا الرجل السياسى من أول الأمر انتباه السير إدوارد جراى Sir Edward Grey إليه ، وذلك بطرحه أسئلة مستمرة بشأن الإدارة البريطانية في وادى النيل . لقد اعتاد البرلمانيون البريطانيون أن يروه يتدخل في كل مرة يتحدثون فيها عن مصر في مجلس العموم ، وحصل بهذه الطريقة على سمعته كمتخصص في شئون مصر .

وكان السير إدوارد جراى ، الذى تأكد من أمانته الكاملة ، وعدم وجود مصالح له ، يطلعه بعد ذلك على كل ما كان يدور عندنا ، ويستشيره حتى إذا لزم الأمر . ولما كان قد حصل على معرفة عميقة بظروف الحياة الوطنية في مصر ، وفي نفس الوقت كان قد حصل على ثقة وزارة الخارجية البريطانية ، فإن مستر روبرتسون استعمل كوسيط بيننا يخفف من وقع الصدام في اتصالاتنا التي كانت حادة بشكل ما ، والتي كانت تحدث بين إنجلترا التي كانت ترغب في أن تسيطر على مصر سيطرة كاملة ، وبين مصر التي كانت تحاول أن تقلل من ضغط قيود الدولة المحتلة أكثر وأكثر . وكان ولاؤه يدفعه دائبًا إلى أن يعلمني بالانتقادات التي كانوا يوجهونها ضد ما أقوم به ، ومن جانب لورد كتشنر ، وسمح لى ، بهذه الطريقة بأن أقضى وإلى النهاية ، على بعض اتهامات ، كانت بدون ذلك ستظل بلا إجابة .

وأبلغنى المستر روبرتسون المحترم ، فى أحد الأيام بمحتوى تقرير من لورد كتشنر ، كان السير إدوارد جراى قد أحاطه علماً به . وكان الأمر يتعلق بإمكانية شراء الحكومة المصرية لحط السكة الحديد الذى كنت قد بنيته فى مربوط ، وبأمل إعادة إحياء منطقة كانت مزدهرة فى الماضى ، ثم فقدت الآن مقومات الحياة . ولم يكن لورد كتشنر من أنصار عملية الشراء ، ولا يعود ذلك إلى أنه وجد أن هذه العملية سوف تكون باهظة بالنسبة لمصر ، ولكن لمجرد أنه علم برغبتى فى إتمام العملية . وكتب ، وهو سوء ظن كبير: « إذا كنتم حريصين على أن تعاونوا الخديو بهذه الطريقة على أن يدفع ديونه ، فإنكم تسيرون وراء السراب ، لأنها لن تكون إلا قطرة ماء فى البحر » .

ولم أقل شيئًا في هذه اللحظة ، ولم أحتج . وظهر لي لورد كتشنر على أنه سيئ النية ، إذ انه لا يمكنني أن أعتقد بأنه كان بدون معلومات حتى هذه الدرجة .

ولذلك ، فإنه بعد إتمام العقد مع الحكومة المصرية ، فإنى قدمت بعض ما كنت أدين به للورد كتشنر :

فقلت له: « هذه هي الأرقام الصحيحة لديوني ، وهذه القائمة سوف تعرفكم بأسهاء

دائني . وإنى أرجوكم أن تتكرموا بأن تأمروا بدفعها من المبلغ الذي لى عندكم ، وأن تبلغوا العملية لحكومتكم ، حتى تطمئن بشكل نهائي . « أما الباقي فعليكم أن تدفعوه لى » .

وسكت لورد كتشنر ، وخفض رأسه ، ولاشك أنه تذكر سلوكه غير السوى ، وكذبته التى تبرع بها . ومن ناحيتى ، فإنى لم أغضب من أننى قد أعطيته درسًا فى قواعد اللياقة والأمانة .

ولم أرو هذه القصة إلا ؛ لكى أظهر بوضوح قلة التقدير التى كان المندوب البريطانى يثبتها تجاه حاكم مصر ، ولكى أبرر أمام الرأى العام الرسائل التى كنت مضطرًا لاستخدامها من أجل مواجهة الاتهامات والتجريحات من جانب إدارة الشرطة ، التى كانت تعمل غالبًا بأموال مصر ، ولكن قليلاً ما كان ذلك في مصلحتها .

وقبل ذلك بقليل ، وجدت شركة إنجليزية كانت قد أقامت خطًا حديديًا ضيقًا في الواحات ، أنها على وشك الغرق ، فتدخلت إنجلترا لنجدتها ، وتدخلت الحكومة المصرية وشاركت بالنصف في الاستغلال . واضطرت ، بالتالى ، إلى دفع مبلغ يعادل نصف رأس المال .

وتم تقدير الكيلو متر من هذا الخط الضيق والمنشأ على قضبان خفيفة ، بمبلغ ٠٠٠ ٤ . جنيه ، وتم التعاقد على هذا الأساس . وكانت الشركة إنجليزية .

وحينها قامت الحكومة بإنشاء سكة حديد حلوان ، كان التقدير أقل من ذلك ، رغم أن الخط كان طبيعيًا : ٢,٠٠٠ جنيه للكيلو متر . وكانت الشركة بلمجيكية .

وبالنسبة لسكة حديد مريوط ، طلبت أن يكون الثمن طبقًا للمصروفات الفعلية ، ولم أكن أرغب لأى سبب كان أن أحقق ربحًا من بلادى . ورغم جودة المواد المستخدمة ، ما دام جزء من الخط قد رفع في أثناء الحرب ونقل إلى الطريق الجديد الذي كان عليه أن يربط مصر بفلسطين ، ولم يتعد الثمن ثمانهائة جنيه للكيلو متر . . . حقيقة لقد برهنت على صدق مصريتي .

ولم أكن أبدًا مسرفًا ، فها ورثته من والدى كان ، كها نذكر ، غير موجود تقريبًا ، فقد تخلى عن أملاكه لكى يدفع جزءًا من ديون البلاد ، ولكنى كنت قد أعدت تكوين ثروتى ، عن طريق العمل الذى لا ينقطع ، ونتيجة لبعض الصفقات الناجحة . وكانت المشروعات الضخمة التى قمت بها قد دفعتنى إلى الالتجاء إلى العامة ؛ ومع ذلك ، فإن موازنة وضعى الشخصى لم يكن أبدًا يستند إلى مثل هذه القروض .

وحاولوا أن يروا في العملية التي قمت بها ، من أجل بيع سكة حديد مريوط ، سعيًا وراء هدف سياسي ، رغم أنها كانت تمثل مجرد عملية مالية . وكان عندى طموح في أن أربط الإسكندرية بحدود برقة حتى أتمكن من أن أخدم هذا الإقليم الشاسع ، مريوط ، والذي كنت قد بدأت فيه عمليات زراعية هامة . وكان العمل ضخيًا ؛ ولم أحقق منه إلاّ النصف بدفع بناء قضبان السكة الحديدية إلى مسافة ، ٢٣ كيلو متر تقريبًا . ولما لم أجد تعاونًا من جانب المصارف الإنجليزية ، درست الاقتراحات التي جاءتني من الخارج . وعندئذ تدخلت الحكومة البريطانية في ظروف كانت كلها تشرفني .

ورسموا لى ، علاوة على ذلك ، صورة ، على أنى مضارب أحمق ، أو مزارع لا يصلح لحكم شعب . ( وأذكر هنا أنه منذ آلاف السنين ، كان ملوك مصر \_ رغم فخامتهم \_ ملوكًا مزارعين ، ولشعب كان في أساسه من المزارعين ) .

وكان يجلو لخصومى أن يصورونى فى شكل الباحث عن الكنوز ، الذى لا يهتم ببلاده . وكما يحدث دائما فى مثل هذه الأمور ، فإن أحدًا لا يفهم نياتى ، ولا أيضًا دوافعى . وكان منفذو أوامر دار الحكومة البريطانية White Hall ، فى مصر ، من الشخصيات الرفيعة ، ذات العقلية الرجعية ، غير قادرين على الانتباه إلى تلك السمة الخاصة المميزة لكيانى وشخصى ، تلك الثنائية فى شخصيتى : فهى معقدة للغاية بالنسبة لى كحاكم ، وهى بدائية للغاية أيضًا كرجل يعشق الأرض .

ونسوا أنه قبل أن أصبح هذا الذي يبتلع ما يسمى ذهب مصر في مشروعاته الضخمة ، كان جدى إسهاعيل ، هو الأكثر نشاطًا ، والأكثر صبرًا من بين المزارعين ، والأكثر كفاءة

من بين مديرى الأموال . ونسوا بنوع خاص أن حفيده المفضل \_ عباس حلمى \_ كان قد استلهم تجربة كبرى تمنعه من أن يكرر خطيئة الكرم الزائد ، الذى كان قد وضع هذا الحاكم العظيم تحت رحمة عالم معاد .

وإنى لأشعر بسعادة عميقة حين أتذكر محاولاتي الأولى لإخصاب الصحراء ، والمستنقعات.

وكانت سكة حديد مريوط تمثل ، بالنسبة لى ، استغلالاً له ميزته لهذه الأراضى القاحلة ، وضم جموعًا من القبائل من البدو الرحل ، الذين كانوا مبعثرين ، وبدون موارد. ونتج عن ذلك ، وبالنسبة لبلادى ، وبالنسبة للمحتل ، امتلاك سهل لخط استراتيجى .

أما فيها يتعلق بأملاكى فى المنتزه ، وإدفينا ، والإسهاعيلية ، فإنها كانت تعطينى ، أكثر من المبانى الضخمة فى القاهرة ، والتى كانت تبنى فى الأحياء على أراض خالية ، كانت تعطينى الراحة والهدوء ، وتسمح لى بأن أستمر فى الصراع اليومى ، وبأن أقاوم الضغوط التى كانت تمارس على أقل حركة من حركاتى فى صالح حرية مصر .

أما فيها يتعلق بى ـ وامتلأت صحف هذه الفترة بذلك كل يوم ـ فكانت رغبتى فى خلال تلك السنوات المضنية ، أن أهرب بنفسى فى كل فرصة بعيدًا عن العاصمة ، على ظهر فرس ، أو جمل ، صوب الرمال ، وتحت سهاء زرقاء ، وفى مواجهة للأفق ، الذى كان الحنين إليه يراودنى منذ وقت طويل .

ومن هذا الاتصال بأرضنا المصرية العظيمة ولدت العلاقات مع المنتزه ، والقبة .

وكنت فخورًا بزرع الخير والحياة فى تلك الأماكن التى سادتها الفوضى ؛ كها كنت أشعر بلذة فى أن أهب نفسى لكل ما هو صعب من الأشغال ، وأن أعيش حياة بدائية فى هذه الواحات اللازمة للراحة ، وللنسيان . هذا علاوة على سرورى بأنى قد أعدت لمصر أراضى الدلتا ، التى كانت مزدهرة ، برغم أنهم قد انتزعوها منى .

أما ما كان يسرنى صيفًا فكانت هى محاولاتى المريرة لغزو المستنقعات ، التى كانت مياه دالامان الأناضولية تثريها بخضرة فخمة وملائكية ، وحتى خليج ماكرى الطبيعى ، وفى ظلال غاباتها ، وفى مقر قره داج الصغير ، كنت هناك أشعر أنى حر .

وكان إحياء الأرض البور ، والمليئة بالطين ، وتحويلها إلى حدائق ، وإثراء المراعى التى تتكاثر فيها القطعان ، وزيادة عدد الأهالى ، ووسائل المواصلات والرى هى فى آخر الأمر ما يمثل لمصر دخلاً اقتصاديًا له قيمته .



## الفصل الرابع الأحـــزاب السياسية المصرية

إظهار الود تجاهى ـ الاتجاه الوطنى فى مصر ـ حزب المحافظين ـ الحزب الوطنى ـ حزب الشعب ـ عمل على يوسف ـ رسالة مصطفى كامل ـ مجىء السير إلدون جورست بعد لورد كرومر .

كنت الحاكم السابع من سلالة محمد على ، وثالث خديو ، وآخرهم .

وكان لورد لويد Lord Lloyd قد ذكر فى كتابه « مصر منذ كرومر » أننى كنت سيئ الحظ لأسباب عديدة ، وكان ذلك بنوع خاص بالنسبة لى فى اختيار حاشيتى .

ولم يكن هذا حقيقيا ، فبجلوسى على العرش ، وفى السنوات التالية ، لم يكن فى وسعى وإمكانى أن أختار المحيطين بى . لقد كان الحال كما هو ، ولم يكن لى حرية الاختيار . ولم يكن على إلا أن أقبله ، وأتحمله ، أو أرفضه تمامًا .

ولكن بمجرد أن أصبح ذلك ممكناً ، حاولت أن أحرر نفسى من أشياء مفروضة ، كانت تهضم حقوقى .

وكنت قد ذهبت لأداء صلاة الجمعة في مسجد سيدنا الحسين ، وذلك بعد بضعة أيام من الحادث الذي تسبب عن قراري بأن أبدل ، برئيس مجلس النظار ، مصطفى فهمى، رجل الإنجليز ، شخصية أقوم باختيارها . ولقد تأكدت ، في هذا اليوم ، إلى أي درجة كانت حركتي قد أحسن فهمها ، وقدرها الأهالي .

فكان الطلاب قد تجمعوا تحت أقواس مقاهى ميدان العتبة الخضراء ، أمام المحكمة المختلطة . وعلى بعد مئات من الخطوات من المسجد ، كانت هناك مجموعة أخرى ، معروفة بشدة وطنيتها ، تقف حول ضريح السيد حسين القصبى ؛ وكانت جماهير غفيرة تصل ، وبطريقة غير معهودة في مثل هذه المناسبات من جميع الشوارع المجاورة .

وكانت المظاهرات رائعة . وكانت الهتافات والتشجيع تدوى دون أى إخلال بالنظام . وكانت الجهاهير المتحمسة والمجمعة تتعلق بعربتى وتجرها فى شوارع الموسكى . وبرغم تلقائية هذا التعبير وقوته ، فإن النظام لم يضطرب ؛ وتركت المسجد بعد الصلاة وسط جماهير وقورة المسلك ومنضبطة .

ومنذ وصولي إلى مصر ، كانت هذه أول مظاهرة للصداقة ، من جانب شعبي .

وكان من دواعى سرورى أن أرى أن الأوساط المثقفة كانت مندمجة بين الجهاهير ، وأنها أدت بالتالى إلى الكثير من الصفاء في هذا العمل الذي قدرت وده ، ومداه الحقيقي . وتأثرت كثيرًا بهذه الموجات من المتظاهرين ، ومن كل طبقات المجتمع ، الذين ، دون أن ينظموا أنفسهم ، قد شعروا بأنهم مشدودون صوب أميرهم ، بنفس الشعور الوطني . وشعرت نفس الشعور ، وبدرجة أقوى ، في اليوم التالى ، يوم السبت ؛ وهو يوم الاستقبال العادى في القصر . فكان توافد الزوار ، ونوعيتهم بشكل يدفع إلى الاعتقاد بأننا في عيد الأضحى ، حيث حضر كل من في مصر من شخصيات تحمل لأميرها التقدير وأماني الشعب بأكمله .

والواقع أنه كان يكفى وجود محاولة شخصية ، لإعطاء مصر وزارة وطنية ، حتى تظهر روح الشعب وقد تأثرت بشكل مواتٍ . ولذلك ، فإن ما كان قد خطر ببالى من اعتقاد بسلبية أبناء هذه الأمة راح يتلاشى وأيقنت أن هذا الانطباع كان ظاهريا .

لقد جاء تغيير الوزارة ليعبر عن همة و إرادة الحكومة ، ورأى فيه الرأى العام احتجاجًا واضحًا على التدخل الإنجليزي في إدارة البلاد .

وشعرت بأن الأرض سوف تكون مُهَيَّأةً قريبًا لتلقى بذور الحرية . وكان من الضرورى حرثها وتجهيزها ، واتصلت في هذا الشأن بالصحافة .

وكبد لورد كرومر نفسه عناء إعطاء ما يقرب من عشر صفحات ؛ لكى يصف فيها ، أو أكثر من ذلك ، أن يحلل فيها عادات وطباع الشعب المصرى في هذه الفترة .

ولا أرى أن أناقش هذه التأكيدات التي قدمها بكل صرامة بريطانيا .

ولكنى أحرص فقط على أن أعلن أن مصر قد طالبت باستقلالها طبقًا لمبادئ القانون والعرف المعترف به لكل الدول الأوربية الأخرى . وأفضل من ذلك ، فإن أمانينا في الحرية لم تكن تهدف إلا إلى تحقيق رغبة حقيقية للوحدة والمساواة ، والتي كانت مصرية في المقام الأول، مع الرغبة الأكيدة في أن نقوم بمسئولياتنا في شئون الدولة ، ودون أن يعتبرونا ، وبشكل أبدى ، أمة قاصرة .

ولم تكن لدينا أى نية للتوسع الإقليمي . وكان حلمنا هو أن ننظم أنفسنا ، ونحسن أوضاعنا ، وندعم شئوننا الداخلية .

وهكذا بدا أن ساعة الخلاص قد حانت ، منذ وقت طويل . ذلك الخلاص الذى تنبأ به الرجال المهنيون من الأوساط المختلفة ، وكذلك قادة الأحزاب المختلفة في بريطانيا العظمى ، الخلاص الذى كنا قد منينا به منذ فترة الاحتلال (١٨٨٢) ، وفي أثناء السنوات التالية . وكان هذا الأمر منذ نصف قرن !

وفيها يتعلق بالاستقلال ، فإن الإنجليز كانوا قد حجزوا كل الأماكن الهامة ، وحتى الثانوية ، في المصارف ، والمكاتب ، والوزارات لأنفسهم .

وكان السردار ، قائد الجيش المصرى ، لا يقصر نفسه على قيادة قواته ؛ بل كان أيضًا هو السيد الفعلى للموقف . وكان من حقه وحده أن يقرر الأوامر التي تصدر ، وأن يشرف على تنفيذ هذه الأوامر ، سواء في روحها ، أو في لفظها .

ولم يكن في استطاعة شيء أن يحول بيني وبين الإصرار على مقاومة محاولات الإنجليز لإلغاء السلطة الخديوية والاستهانة بكرامتها . وإن بلادى لتعترف ، رغم كل شىء ، بأن هذه المقاومة الفعلية كانت هى أساس استقلالها النسبى ، إذا ما اعتبرنا أن بريطانيا العظمى كانت تخطط لضم لمصر ، ولجعلها مستعمرة إنجليزية .

وكنت ، وأنا مراهق ، وحين آتى كل عام لزيارة والدى ، أسائل نفسى : « ما هو سبب وجود جنود أجانب فى بلدى » ؟ ومع ذلك ، فكنت لا أشعر بأى حقد تجاههم . ذلك أنهم كانوا ، من حولى يذكرون أن الإنجليز لم يكونوا فى مصر إلا من أجل سيادة النظام وتقوية سلطة الخديو .

ولكنى بدأت أرى منذ عام ١٨٩٢ ، كيف أن الإنجليز استخدموا الموارد المصرية ، لمصالحهم الشخصية .

وكانت البلاد خاضعة للاحتلال ، ليس العسكرى فقط ، بل والمدنى أيضًا . وكان القنصل العام ، والممثل الرسمى للدولة المحتلة ، موجودًا من أجل منع أى سلطة للخديو.

وفى هذه الفترة ، كانت الصحافة المصرية بعيدة عن أن تمثل الرأى العام . فكانت جزئيًا بين أيدى الأجانب ، أو مجموعات من أبناء الأمة يميلون بدرجة أكبر إلى إرضاء تطلعاتهم الشخصية أكثر من قيامهم بالدفاع عن مصالح مصر . وكانوا يحرصون على عدم الاصطدام بالقوة المحتلة .

ولكن نارًا مقدسة كانت موجودة في قلوب المصريين: هي الشعور الوطني .

وكان كرومر قد وصفنى ، في إحدى المرات بأنى محرض ، وفي مرات أخرى بأنى معاد للاتجاه الوطني المصرى . ولقد عرقل كل محاولة من جانبي للتعاون مع القادة الوطنيين .

وهكذا انطلقت حملات صحفية ، ودعاية ، عملت على تسميم البلاد لفترة طويلة ، ودون أن يكون لها هدف إلا بذر الخوف والحذر والشكوك تجاه حكومة الخديو .

وبطبيعة الحال ، لم أكن أنا الذي أنشأ الاتجاه الوطنى المصرى . فلقد ساهمت ظروف معينة وفي مناخ غير محدد ، على بروز هذا الاتجاه منذ وقت محمد على ، الذي كان قد

أعطى للبلاد نوعًا من الاستقلال الذاتى المثالى ، وذلك بتحويله إقليهًا خاضعًا لسلطان نركيا ، إلى أمة حرة نسبيًا ، فيها يتعلق بتنظيمها . ولقد اهتم بتحقيق أشياء عظيمة ، وحاول أن يحرر مصر من ماض مغلق في التقاليد الإسلامية ، لكى يقودها صوب مفهوم أكثر اتساعًا .

ورغم أن هذا الشعور ظل بسيطًا خلال سنوات ، وفى فترة إبراهيم وسعيد ، فإن هذا الشعور بالاستقلال الذاتى والوطنى ، قد نها فى عصر إسهاعيل وتوفيق ، على أنه من الصعب تأكيد أنه تحت حكم والدى أخذ الاتجاه الوطنى شكل الأحزاب . ولا يمكننا أن نعتبر بهذا المعنى ، تلك المجموعة الموالية لوالدى ، التى كانت قد تأسست على تعاون مخلص معه ، وهى مجموعة سلطان باشا ، رجل الدولة الشهير ، الذى كان فى وسع نفوذه أن يكون فى صالح مصر ، إذا لم تكن العملية الجنونية لعرابى قد أسرعت بنهاية الحرية النسبية ، التى كان صاحب السيادة العثمانية قد وافق عليها . وكان سلطان باشا لا يوافق أبدًا على آراء وعلى أنظمة عرابى .

وكان من المكن لهذا التمرد أن يعود إلى أصول بعيدة .

وكضابط غير ملتزم ، ومن أصل شعبى ، فإنه كان قد شارك فى تلك الفتنة العسكرية ، في وقت إسهاعيل ، والتى قام بها شاهين باشا ، ناظر الحربية ، ونسيبه لطيف باشا سليم . واعتقد عرابى فى ذلك الوقت أنه يمكنه أن يجرؤ على أى شىء ، وأن يحصل على كل شىء عن طريق تأييد ، أو مشاركة بعض الضباط غير الراضين ، أو الطموحين ، والجنود الفقراء والجهال . ونعرف جيدًا مع ذلك أن مهاجمة نظارة المالية ، بشكلها كحركة تمرد نظمها سليم باشا ، لم يكن لها هدف سوى إبعاد المستشار الفرنسى ، والمستشار الإنجليزى . ورغم أنها كانا قد استقرا كسيّدين فى مصر ، إلا أنها اضطرا إلى الانسحاب . ولكن المراقبة الثنائية الفرنسية ـ الإنجليزية قد أعيدت بعد ذلك ، وبكل أسف ، وتدعمت أثناء خديوية والدى .

ونعرف ، علاوة على ذلك ، أن الإنجليز نسبوا فكرة هذه الفتنة العسكرية الأولى ، إلى الخديو إسماعيل الكبير ، جدى ، لكى يكون ذلك اتهامًا كبيرًا ضده ، ولدفعه ، بعد

أن كانوا قـد جردوه من كل أملاكه ، وكل سلطاته ، إلى التنــازل عن العــرش ، وإلى المنفى .

ولكن أحدًا لا يجهل أن المناهج والطرق التي كانت في بعض الأحيان طفولية ، وفي البعض الآخر شيطانية ، والتي كان الإنجليز يستخدمونها من أجل نشر أخبار خاطئة ، كانت نتيجة لسياسة قديمة .

فبعد تنازله عن العرش وسفره بلا رجعة ، ذكروا أن إسهاعيل قد قام بنفسه بإشعال ثورة عرابي ضد ابنه ، والدى ، حتى يستعيد العرش ، مستعينا في ذلك براغب باشا ، لكى يتعامل مع الوسطاء المصريين .

وقيل إنه كان يتعاون ، في هذه العملية الرهيبة ، ليس فقط مع فرنسا و إيطاليا ، بل وكذلك مع إنجلترا !

وكان عرابى معاديًا لكل المسيحيين ، ولم يقم إلا بتنفيذ لعبة إنجلترا بأمل خفى يسعى إلى انتزاع عرش أسرة محمد على .

ويمكننا أن نعتبر فتنة عرابى يقظة غير يقظة الاتجاه الوطنى المصرى . ولكن الشعار المعادى للأسرة الحاكمة عند هذا الضابط ، وطموحه المجنون ، ودفعه الجيش إلى التمرد ، واستثارته للغرائز المتطرفة للجهاهير الجاهلة والمتعصبة ، قد سارعت إلى دفع البلاد كلها إلى أيدى الأجانب الذين أهانوها .

وتأكدت الروح الوطنية وتحددت في عصر حكمى . وجاء إخلاص وكفاءة ذلك الشخص الذي لا يكل ، والذي كان أكثر فصاحة بمن جاءوا قبله ، مصطفى كامل ، لكى يعطيهم برنامجًا محددًا .

وكانت فى يدى فى ذلك الوقت أسس عنصرين غير مجتمعين ومتنافرين من الاتجاه الوطنى : الحزب المحافظ لأعيان البلاد بقيادة الشيخ على يوسف ، والحزب المتطرف للشباب بزعامة مصطفى كامل. وكانت فكرة الوطن، لكل واحدة من هاتين المجموعتين، معنى مختلفًا ؛ ولم يكن فى وسعهم أن يحققوها فى شكل متطابق ، وفى نفس الوقت .

وسرعان ما فهمت عدم إمكانية توحيد هذين العنصرين معًا . وكان من الضرورى لعمل ، وبالتناوب ، على الواحد ، أو الآخر ؛ الأمر الذي يدفعني إلى القول بأني عملت على وجهين .

وكان الأمر يتعلق ، فيها يخصنى ، وعلى العكس من ذلك ، بأن أتحاشى ، وإلى أكبر درجة ، أن أدّع هذه القوى المتنافسة ، متروكة لنفسها ، وأن أقلل الخلافات داخل كل منهها ، تحسبًا من الفوضى التي يمكن أن تحدث .

وبنوع خاص ، لم أكن أرغب فى أن أقوم ، وبتفضيل ممكن ، بإثارة غيرة يمكنها أن تجعل أحد الأحزاب يقف أمام الآخر .

وكان تفضيلي يتجه صوب المعتدلين ، ولكنى كنت أفهم المتطرفين . ولن أكون من أولئك أو هؤلاء . ولما كانوا يرفضون مبدأ الاحتلال الإنجليزى غير المحدد ، فإنى كنت بكل مشاعرى مع أولئك ومع هؤلاء .

وكان موقفى يوحى بأننى لم أكن غلصا لأصحاب الاتجاهات الوطنية ولا نحو الإنجليز، ولكن تأرجحى هذا لم يصدر إلا من دافع واحد، وكان دافعًا شخصيًا فى الواقع: كنت لا أرحم الحزب الوطنى حين يقوم بعمليات مفروضة، وأكثر من ذلك لم أخف مشاعرى ضد بريطانيا العظمى، التى كانت تعمق كل يوم غالبها فى أرض مصر. وما كنت مدفوعًا فى الحالين إلا بحبى لبلادى.

وكانت الطبقات العليا تعتبر الاحتلال الإنجليزي مرادفًا للحكم ، وبسبب ذلك كانت دائرًا تحتفظ بنفسها عن بُعد ، ولا تؤيد الخديو ولا إنجلترا ، ولا تعتقد بعد ذلك في فرنسا ، وتجهل ما إذا كان في وسعها أن تأمل في صداقة مخلصة من جانب إيطاليا .

وكان الشعب والفلاحون ، كما هو الحال في كل مكان ، لا يأبهون من حيث المبدأ إلا بكل ما كان لا يمس خبزهم وهدوءهم بشكل مباشر .

أما طبقة المثقفين ، وخصوصًا الطلبة ، فكانوا وطنيين بالمعنى السياسي الحديث .

ومع ذلك ، فإن عمليات تحدى لورد كرومر قد استمرت في عرقلة تهدئة النفوس .

وكان قد انشغل منذ فترة بتحقيق مشروع هام لم يكن يفوت على أحد : وهو إلغاء نظام الامتيازات الأجنبية .

ولاشك فى أن هدفه الفعلى لم يكن هو أن يعطى مصر طاقة السيادة ؛ لكى تُشرِّع لأبنائها، وكذلك للأجانب الذين يسكنون أرضها . ولم يكن ذلك أيضًا من أجل كسب عرفان الشعب المصرى بالحصول له على استقلاله القانونى الداخلى ، عن طريق إلغاء العبودية الناتجة عن نظام الامتيازات التى كان سلاطين تركيا قد منحوها للأجانب فى مصر.

لقد كان السبب الحقيقى هو إلغاء إشراف الدول الأجنبية على التشريع الذى يطبق على رعاياهم . وبإلغاء حق نظر الدول العظمى ، تصبح مصر منطقة نفوذ بريطانى ، ويصبح لانجلترا الحق الكامل فى إدارة مصر . وهذا سيمثل نوعًا من القبول الضمنى بالاحتلال العسكرى . وما من شك فى أن هدف الوفاق الودى لعام ١٩٠٤ مع فرنسا ، كان من أجل إبعاد أى منافسة أخرى للإنجليز فى مصر .

وهذه الامتيازات القديمة للغاية كانت ترجع إلى أواخر العصور الوسطى ، وربها كانت قد شوهت ، وأسىء تفسيرها . ولكن ما لا يمكن الإقلال من قيمته هو أنها كانت قد شجعت الأجانب على الإقامة في مصر ، وبكل أمان ، سواء فيها يتعلق بأرواحهم ، أو بمصالحهم .

وكان هذا هو سبب معارضة كل الدول لإلغاء نظام الامتيازات كوسيلة وحيدة للاحتفاظ بمجموع الأجانب ، مها كان عددهم ، ومها كانت درجة غناهم وتعاونهم ، وفي نطاق مصالحهم الخاصة بهم ، وفي نطاق الحياة المادية والاقتصادية للبلاد .

وحظرت فرنسا على ممثلها فى القاهرة الاشتراك فى أى مناقشة بهذا الشأن. أما المصريون، فإنهم لم يروا فى ذلك عملاً سلطويًا جديدًا من جانب بريطانيا العظمى . ولم يكونوا ، بطبيعة الحال ، من أنصار سيطرة تصبح كل يوم أكثر شمولاً .

ورأى طلابنا في أوربا ، وبنوع خاص في فرنسا ، في ذلك اعتداءً جديدًا على حرية عملنا تجاه البلاد الأخرى .

على أية حال لم يتحقق إلغاء الامتيازات تحت دكتاتورية لورد كرومر . وإنها تمَّ ذلك في عام ١٩٣٦ .

ومع ذلك ، فإن الحركة الوطنية المصرية ظهرت ، وابتداء من الاتفاق الإنجليزى الفرنسي لعام ١٩٠٤ ، وبكل قوة ، ضد التدخل البريطاني في الحياة السياسية للبلاد (١) ، وضد الجيش الإنجليزي .

وبهذا الاتفاق ، الذي كان عند أصول « الوفاق الودى » ، والذي وافقت عليه بالتتالى كل من إيطاليا ، وألمانيا ، والنمسا ، تعهدت فرنسا بألا تعارض عمل بريطانيا العظمى في مصر ، سواء بطلبها « وضع حد زمنى وتحديده من أجل مدة الاحتلال الإنجليزي ، أو بأية طريقة أخرى » .

وعرفت أوربا، فيها بين عامي ١٩٠٠ و ١٩٠٧ فترة من الأخطاء والصراعات المختلفة.

وشعرت مصر بأصداء ذلك . فكانت السنوات الأولى من حكمى صعبة . أما التى جاءت بعد ذلك فكانت تمثل بداية عصر الصراع .

ومع ذلك فإنى أعترف بأن هذا الصراع كان يعجبنى ، وأرى أنه كان مثيرًا وممتعًا ، مادمت أحتفظ بالأمل في رفع مصر إلى مستوى الأمم الأوربية .

وعلينا أن نتذكر أنه ، في هذه الفترة ، ظهر العمل السياسي لتركيا الفتاة ، وأصبح في الجو رائحة نظريات جديدة عن الحياة ، وعن حكومات الشعوب .

وخلقت ثورة ٢٤ يوليو ١٩٠٨ في أوربا حالة من الحذر والخطر .

فكان تفوق العنصر التركى فى الطبقات العليا والمثقفة فى البلاد ، وزيادة اتصالاتنا بتركيا، ودون أن ننسى علاقاتى الودية مع الباب العالى ، والاتحاد الوثيق بين القانون ، والشريعة الإسلامية ، كان من طبيعة كل ذلك أن تبرر اتحاد وجهات النظر ، وكذلك

<sup>(</sup>۱) انظر ملحق رقم (۱) خطاب مصطفى كامل باشا وملحق رقم (۲) الاتفاق الودى الإنجليزى الفرنسى عام ١٩٠٤ .

الأهداف السياسية . وكانت الأوساط المصرية على درجة كبيرة من وضوح الرؤيا ، وبشكل جعلها تفهم خطورة مثل هذا الموقف ؛ فحرصت على عدم القيام بأى خطأ كان فى وسعه أن يسرع بإدخال البلاد في طريق مسدود ، يصعب عليها الخروج منه .

وسرعان ما بدأت حركة تتضح فى وادى النيل ، وكانت حركة لها طبيعة مختلفة تمامًا ، بخصائصها المحلية . وقامت فى الواقع تحت قوة دفع قادة وطنيين أتراك مشربين بثقافة جرمانية ، وزعهاء مصريين لهم ثقافة فرنسية خالصة .

والواقع أن العقلية المصرية الحديثة هي من أصل فرنسي بنوع خاص ، رغم أن فرنسا قد تخلت عنا للاحتلال الإنجليزي ، باعترافها لانجلترا بكل الحقوق على مصر .

وكان تأثير الثقافة الفرنسية ، الذي كان يهارس منذ قرن ، هو الذي انتصر على إخضاعها لإدارة لم يكن في وسع مصر أن تتخلص منها ، ولا تزال تخضع لها .

ومن ناحية أخرى ، فإن مصر لم تكن أبدًا هى تركيا ؛ فلم يكن الخديو يحكم بطريقة فردية استبدادية ؛ ولم تكن أيضًا تحت وصاية كل الدول كما يقال ، ما دامت قد انفردت بها بريطانيا وحدها منذ الإحتلال .

وظهر السلطان على أنه قد وإفق على تعليهات وأوامر لجنة الاتحاد والترقى ، ووافق كذلك على عمل إصلاحات . ولكن مصر كانت ، منذ وقت بعيد ، قد سارت فى طريق تغيرات مفيدة ، كانت قد أعطتها رخاءها . ولذلك فإن ثورة على الطريقة التركية لم يكن لها أى فرصة للنجاح ، ولم يكن ضروريًا أن تنشب فى مصر ثورة مماثلة .

وعلاوة على ذلك ، فإن ثورة تركيا الفتاة لم يكن لها إلا صدى بسيط فى وادى النيل . وفهم المصريون أنه ، إذا كانت تركيا قد تمكنت من أن تنشئ ، وبدون كثير من الاهتزازات، برلمانًا عثمانيًا ( وبالتالى وطنيًا ) ، فإنهم أنفسهم لن يصلوا إلى ذلك إلا بصعوبات ضخمة ، وفى وقت طويل للغاية .

ولكن ذلك أعطى المتطرفين فرصة جديدة لتكثيف وتقوية مطالبهم . ومن ناحية

أخرى ، فإن الحركة الوطنية التى كانت فتنة عرابى قد حولتها إلى حركة متعصبة ، والتى عمل الاحتلال البريطانى على تثبيطها ، ودون أن يقضى على أصولها ، كانت لا تزال تقوم بعملها فى الظل والخفاء . فظهر فى أول الأمر حزب للمثقفين أنشأته مجموعتان مختلفتان ؛ المجموعة الأولى وعلى رأسها الأميرة نازلى ، وتحت تأثير لورد كرومر ؛ والثانية يوجهها رياض باشا ، رئيس مجلس النظار السابق ، وعلى باشا مبارك ناظر المعارف العمومية . وعملوا على تمهيد الطريق لسياسة الزعيم الشيخ على يوسف الذى سوف يؤسس ، فيا بعد ، أول مجموعة من كبار الأعيان ، ومن الرجال الناضجين .

وفى شهر أكتوبر ١٩٠٧ ظهر حزب ، لاشك فى أنه كان يستوحى من لورد كرومر ، ومن الممكن جدًا بأوامره ، ووقف فى وجه الحزب الوطنى . وهذا الحزب هو حزب الشعب ، أى حزب الأمة ، وأسسه والد محمد محمود ، سليان باشا ، وكانت له صحيفة ، تسمى « الجريدة » ، وكان رئيس تحريرها هو الأستاذ لطفى بك السيد . أما الروح المحركة لهذا الحزب ولهذه الجريدة فى بدايتها فكان سعد باشا زغلول . وكان قد بدأ تدريبه فى السياسة تحت إشراف الأميرة الخديوية نازلى ، سليلة محمد على ، وإن كانت من أنصار إنجلترا .

وانضم سعد إلى حزب الأمة ، حزب المعارضة . ومنذ ما قبل الحرب ، كان قد اكتشف الأهداف الفعلية لإنجلترا ، وجاء تطور جذرى ؛ لكى يجعل من هذا الفلاح ، ابن الفلاح ، بطلاً للاستقلال الوطنى ، مع إخلاص مطلق ، الأمر الذى كان قد ميز عمل مصطفى كامل داخل حزبه ، الحزب الوطنى .

ولذلك فإن حذرى من حزب الأمة كان طبيعيًا تمامًا . وأكثر من أى شيء آخر كنت قد عرفت ، تقريبًا ،عدم إمكانية تحريرنا من السيطرة الإنجليزية عن طريق مثل هذا التعاون ، الذى يتوقف على وجود ومعارضة القناصل العامين البريطانيين . وفي نفس الوقت كان من الممكن \_ وإنى أفكر في ذلك منذ ثلاثين عامًا \_ عن طريق عمل نشط ومكثف ، الوصول إلى استقلال حقيقى .

وكانت الصحف تنشر كل أنواع المقالات ، التي تنطلق فيها تصوراتها الخصبة ، في شيء من الفوضي والتضارب والخلط الغريب .

وكنت أرغب فى أن تكون هناك جريدة قادرة على تنوير الأمة ، وقيادتها والسير بها شيئًا فشيئًا إلى فكرة أكثر وضوحًا ، عن الوطن والمواطن .

ولذلك فإنى استدعيت كاتبًا عربيًا ، كان البعض قد أشاروا على بحسن استعداداته وهميزاته ، وهو الشيخ على يوسف . وكان قد درس فى مدرسة المعلمين ، وتخرج من جامعة الأزهر . وكان يشتهر إن لم يكن باتساع وجهات نظره ، فعلى الأقل بقوته على المناقشة ، وبميزة حقيقية كمجادل ، وبقدرة على الفهم ، خاصة وأنه من الملاحظ أنه كان لا يتحدث سوى العربية ، ولم يكن قد درس إلا فى المساجد .

وكان الشيخ على يوسف من الصعيد ، فكان يعرف عقلية وأمانى أبناء شعبه . وبرغم أنه قد نشأ وسط رجال الدين فإنه كان يعرف كيف يفصل بين واجبات الفرد تجاه البلاد ، وبين الاحترام اللازم للدين . وكانت سياسته تستند في بعض الأحيان على هيبة الخليفة ، ولكن لا يمكننا القول أبدًا : إنها كانت تركية ، أو إسلامية بشكل خاص .

وهذه فروق قد يفهمها وطنيو اليوم فهماً خاطئًا ، ولكنها كانت فى بداية عملنا تزيد من تأثير الشيخ على يوسف فى بعض الأحيان مظهر المشيخ على يوسف فى بعض الأحيان مظهر المدافع عن الإسلام أكثر من كونه منشطًا لاتجاه وطنى قومى . وكان هذا التكتيك يهدف إلى أن يجمع جميع الفرقاء حول فكرة عامة وقوية ، وأن يولد لدى الجهاهير هذا الشعور بالتهازج ، دون أن يرتاب أحدٌ فى نواياه .

ومن ناحية أخرى ، فإن الشيخ على يوسف ، فى بداية نشاطه ، عمل كساتر لمختلف الأعيان الذين كانوا يأتون للجريدة بثمرة ملاحظاتهم ونتيجة لحياة وهبوها للإدارة ، أو لحسن سير العدالة . وتعاون معه فى عمله أكثر الناس قدرة والأكثر تميزًا فى البلاد . وكانوا يعلمون أنه كانت له حظوة فى القصر . وهكذا كان فى وسعنا أن نجمع فى أعمدة هذه الجريدة ، التى تهدف إلى التحرير ، زهور الفكر المصرى .

ونتيجة لهذه الوسائل ، سرعان ما أصبحت « المؤيد » إحدى الصحف الرئيسة باللغة العربية ؛ وكان لها قراؤها من طنجة حتى الهند ، ومن تركيا حتى زنجبار .

والواقع أنها كانت تشتمل على مقالات لها قيمتها بحكمة الديالكتية ، وأعهاق الفكر . وبأسلوب نفاذ ، وخيال لا ينتهى ، وعاطفة تتمشى مع فلسفة إنسانية ، كان الشيخ قد أصبح أستاذًا ، بفضل علاقاته اليومية مع الشخصيات العلمية والأدبية . وكان يقدم للقراء مسائل تثير خيالهم ، إذ انها كانت تتعلق بمستقبل البلاد ، وبتاريخها في نفس الوقت .

ومن كثرة ما أفاض به على يوسف فى الحديث عن علاقات مصر ، وماضيها وحقوقها ، ومن تعدد مناقشاته مع أعوان شهيرين للسياسة العامة وعلاقتها بالوضع الحالى ، نجح الرجل فى أن يعيد الحياة دافقة إلى قلوب أبناء وطنه . وكان ذكر العصور السالفة ، التى كان يعرفها جيدًا ، تسمح له ، وبإيقاظها لذكريات عظيمة ، أن تحيى لدى القراء الثقة فى المستقبل .

وكانت هذه ، في حقيقة الأمر ، الخطوة الأولى التي كان من الواجب اتخاذها . واعتقدت أنه سيكون من الخطأ أن ننقل ، وبدون تدرج ، شعبًا ناعسًا ، إلى ضوء مبهر للأحداث المعاصرة ، وأن نفسد يقظته بهذه الإضاءة المفاجئة .

وكان على يوسف من الحكمة بحيث يستخدم العلاقات الطبيعية والقوية التي كانت توحد بين المصريين منذ زمن بعيد ، ويؤسس اتجاهه الوطني على شعور عميق الجذور .

ولم يكن تعليمه الدينى ليؤثر إلا قليلاً للغاية على اتجاهاته التى كانت ليبيرالية بنوع خاص. ولم يخضع لإغراء الاتجاه العربى وبريقه ، وإنها كان يرى أنه من الحطأ أن تقوم سياسة أحد الشعوب على وفاق معنوى فقط ، وذلك فى الوقت الذى كان من الصعب فيه تأسيسه على العِرق . وكانت فترة الحروب الصليبية قد بدت له على أنها قد انتهت تمامًا ، ورأيت معه أنه كان على صواب .

وذكرت كثيرًا أنه من المؤسف أن يكون تعليم الشيخ قد احتفظ به بعيدًا عن الحضارة

الغربية وتاريخها إلى حدما. فبذكائه الذى كان مفطورًا عليه، وحاسته للحقائق السياسية، كان في وسعه أن يكون رجلاً آخر تمامًا ، وأن يعطى للحركة الوطنية صفات أكثر عملية وأكثر واقعية .

وكان مع ذلك قد زار أوربا ، وبنوع خاص فرنسا وانجلترا وتركيا ، ولكنه لم يتأثر بسحر هذه الحضارة التى لم يتعرف منها إلا على الواجهة ، ولقد سحر الباديشاه (٢) بشخص الشيخ بعد أن استقبله في حضرته .

والواقع أن الشيخ على يوسف لم يكن أبدًا رجل تركيا ، فمع أنه فى بعض الأحيان قد أيد الخلافة ، إلا أنه لم يكن يعنى بها سلطان إستانبول ، وإنها خليفة المسلمين . إن هذا الشيخ المحرك لقلوب الرجال ، الذى كان مفعهً بمفهوم الأمة ، وبمفهوم الولاء ، كان مصريًا قبل أى شيء .

ولكنه ، وكما كان ، ومهما كانت أيضًا أفكاره المسبقة ، فإنه قد نجح فى شد الرأى العام، وتجميعه ، وتعليمه كيف يفكر . وكانت مقالات « المؤيد » تقرأ ، ويعلق عليها فى أقاصى القرى . وكان المتعلمون يحبون هذه الجريدة ، وينشرونها . أما الأهالى البسطاء ، ومن كانوا على الفطرة فى الأرياف ، فإنهم كانوا يتركون أنفسهم لمثل هذا السحر الذى كان يجىء من أن الحجج كانت فى مستوى تفكيرهم .

وتبع كل الشعب ، بهذه الطريقة ، وبدون مجهود ، فكرًا بسيطًا ووضاءً ، وفي بعض الأحيان مغلفًا لاعتبارات من جانب الحزب ، ولأن الجهاهير الكبيرة كانت لا تزال غير متمكنة من فهم المعنى والمدى . وتزايد توزيع « المؤيد » وتأثيره ، نتيجة لمزايا الود الذى كنت مستمرًا في إظهاره للشيخ ولكل من كانوا ، في الحقيقة ، ينفقون من أجل إعادة إيقاظ الروح الوطنية .

أما الذين كانوا لا يأبهون فإنهم كانوا غارقين في تواكلهم ، وينتظرون الأحداث . وكانت هناك خطوة واحدة بين ذلك وبين فتح الحوار معهم .

<sup>(</sup>٢) السلطان.

ومع ذلك ، فإن الشباب ، إذا ما كانوا قد تأثروا من قبل بحجج الجريدة ، إلا أنهم مع هذا لم يكونوا قد عرفوا الحماس بعد . والحق أن الاتجاه الوطنى لعلى يوسف ، قد سحرهم بالفعل .

وربها لم يكن للرجل الميزات الجسدية التي تجعله يحرك الجهاهير ، ولكن النخبة من البلاد كانت تهتم من قبل بهذه الحملة التي كان يقوم بها ، وكانت بالتالي مستعدة لكي تتقبل تعليهات جديدة ، كانت ستسمح لها بأن تدخل بدورها إلى المسرح ، وأن تزود عمل التحرير المشترك بالحيوية في قراراته ، والقوة المؤثرة في أسبابه .

كانت الأرض قد مهدت ، وكان الحرث مستمرًا .

وشاءت العناية ، التى تسهر على الشعوب كها تسهر على الرجال ، أن ترسل لمصر باذر البذور المنتظر : مصطفى كامل . فهو الذى بدأ فى نشر الفكرة الوطنية فى شباب الدارسين المصريين فى أوربا . وهو الذى ، عند عودته من فرنسا ، أحدث تغييرًا ، أو تحديثًا ملموسين ، وأحيا آمال الحزب الذى كان قد أنشأه سلطان باشا \_ وهو الحزب البرلمانى الذى كان قد أنشأه سلطان باشا \_ وهو الحزب البرلمانى الذى كان قد اختفى مع اختفاء البرلمان . لقد أيقظ مصطفى كامل المشاعر المصرية الأصيلة .

وكان هو المنشط للاتجاه الوطنى المصرى ، والمبشر بهذه الفكرة ، التى كانت قد خنقت في بداياتها ، ولكنها عادت برغم ذلك إلى الأمام .

وكسب لعقيدته ولحزبه أغلبية الموظفين ، والأعيان ، والمثقفين ، ومجموع الطلاب والعيال .

وكان شابا يحمل كل رشاقة الشباب ، بها في ذلك الخيالات المقدسة ، وفي المفاضلة بين الحياة المادية ، والحياة الروحية ، كان قد اختار الثانية . لقد كان مصطفى كامل وافدًا جديدًا على حلبة السياسة ، ولم يكن يعرف شيئًا عن أساليبها المعقدة الوضيعة . وفي بلاد عريقة كبلدنا مصر فإنك لن تجد المؤلمين إلا على لوحات المقابر .

وكان بسيطًا وصريحًا ؛ وتحت شكله اللطيف كانت تختبئ نفس متفتحة لكل الأحاسيس، وقلب يتأثر بكل الحنان .

وكانت هبة الله قد أظهرت تفكيره ، وكانت فصاحته واضحة ، وساخنة ؛ وكان أسلوبه رشيقًا ، وملينًا بالصور ، ويتحرك من البساطة الملائكية ، إلى الفصاحة العارمة لشيوخ روما في الماضى . وكان موهوبًا بالقدرة على الإقناع ، كما كان له ذلك الإشعاع الذي كان للرسل والأنبياء .

وكان الحب الذى يكنه لبلاده يبدأ من حماس متقد ، لم يكن العقل يفقد السيطرة عليه.

وليس علينا أن نرسم خطوط حياة ذلك المبشر الحر ، الذى كانت براءته ، وكذلك ثقافته وقيمته ، تغرى الجمهور من أول وهلة . ولا يمكننى أن أمنع نفسى من أن أحيى ذكرى رجل وطنى أدين له بساعات جميلة للغاية .

وبالتأكيد ، كان يضايقنى فى بعض الحالات ؛ إذ اننا إذا ما كنا متفقين دائمًا على الهدف، فإننا لم نكن كذلك داثمًا بشأن الوسائل . وفى أثناء دعايته ، كان يترك نفسه ينزلق إلى فكرة خاطئة عن الاتجاه الوطنى المصرى . وكان التقارب الذى كان يرغب فيه مع تركيا يأخذ بنوع خاص شكل الخيال أكثر من كونه أملاً . ولقد أفهمناه ذلك ، وغير سياسته التى كانت لها خصائص تركية إلى حد بعيد ، إلى فكرة وطنية . وتطور مع الكثير من المواقف ، حتى أن أتباعه ساروا وراءه دون أن يكتشفوا الخطأ الأساسى .

وكان شباب هذا القائد الوطنى يسمح له بأن يراجع نفسه ، وأن يتطور ، وبرشاقة ، متجنبًا الأخطاء التي كان شبابه يدفع ثمنها . وكاد مصطفى كامل أن يصبح ، وفي إحدى اللحظات ، ضحية للكرامة التي كانت تحيط بكل أولئك الذين كانوا يقودون الجهاهير بكلهاتهم ، ويشعرون أنهم مرتبطون بفكرهم .

وقد قاوم بصعوبة أزمة « جنون عظمة » ، بدت على أنها سوف تقوده إلى سياسة شخصية ، مستقلة عن حزبه ، وعن أميره .

ومع ذلك ، فإنه علاوة على موهبته الفعلية كخطيب وكاتب ، وطموحاته المشروعة ، فإن مصطفى كامل كانت له صفات صلبة ، جعلته يحظى بالتقدير في كل مكان يمر فيه .

وكانت له موهبة الملاحظة الواضحة نتيجة لاتصالاته بالسياسيين في مصر أو في الخارج. ولما كان قد درس وعاش في أوربا ، فإنه فهم أن الدولة التي تحب أن تزدهر ، عليها أن تحافظ بعناية على علاقاتها مع الخارج . وهذه النقطة من وجهات النظر ، لم يهملها أبدًا. وكان صوته يدوى إلى أماكن بعيدة ، فسمعوه فيها وراء وادى النيل . وحرص على أن يحتفظ في أوربا \_ وبنوع خاص في فرنسا \_ على صداقات فعلية . وقرب نهاية حياته ، بدأ البعض في انجلترا يستمعون إليه .

وكنت أقدره ، حتى حينها كان من غير المكن متابعته . وليست مهمة الحاكم دائهًا مريحة . ففي الوقت الذي نرغب فيه في سماع صوت القلب ، نضطر إلى الانحناء أمام عقل اللدولة . وكان مصطفى كامل حرّا : وكنت أوافقه تمامًا . وكان يقول في مكانى ما كان يجب أن يقوله ، والذي لم يكن من المكن قوله باسمى . وإذا ما تركنا بعض الأخطاء وبعض الحركات السريعة غير الموفقة في نطاق المطلق ، فإنه يظل دائهًا منضبطًا ؛ وإذا كانت بعض المحاولات غير الموفقة قد وقعت أحيانًا وأثارت بعض الإضطراب في شعور الود، الذي كثيرًا ما وصل إلى حد التعاون ، فإن سوء الفهم كان يتبدد بسرعة ، عن طريق الإخلاص ، الذي كان يظهر في كلهاته وفي أفعاله .

وكان الإنجاز الكبير لمصطفى كامل هو أنه قد قام بتحديد المثل الأعلى للأمة ، وأنه قد شجع الجهاهير على الاستمرار للوصول إلى المثل الأعلى . ولكن اتجاهه الوطنى أصبح جامدًا إلى درجة أنه ظهر وكأن به بعض الظلال .

وإن ما أخذته عليه أكثر من غيره ، هو أنه قد ظل برغبته بعيدًا عن كل أولئك الذين كانوا قد كافحوا حول نفس الراية ، ولنفس الأهداف . وكنت قد حلمت بقيام تقارب بين الشيخ على يوسف وبين مصطفى كامل . ولكنى لم أتمكن من الوصول إلى هذه النتيجة أبدًا . وكان هناك نوع من الاعتزاز وحب الذات الزائد عن الحد يفصل بين هذين الرجلين ، اللذين كان من المكن أن يتفاهما دون أن يجب الواحد منها الآخر ، لقد كانت لها الكثير من الميزات والخصائص التى تدفع إلى تقدير متبادل .

ونتيجة لنصائح عبد العزيز جاويش المغرضة ، هذا الوطني غير الملتزم ، الذي كان قد

ولد فى المغرب ، واتخذ مصر كقاعدة انطلاق ، أخذ أنصار الاستقلال ، بدلاً من أن يكونوا كتلة واحدة ، أخذوا فى الانقسام بشأن الوسائل ، بينها كانوا متفقين على الأهداف . وكان سوء الفهم هذا مثيرًا للأسى ؛ ذلك أن اختفاء مسترى الرجال ، مثل مصطفى كامل وعلى يوسف ، كان فى وسعه أن يتسبب تلقائيًا فى شعور بالضياع ، يضر بالنمو الطبيعى لسياسة كان جوهرها هو تحرير البلاد .

ودبها كان فى وسع مصطفى كامل أن يصبح فى يوم من الأيام سياسيا حكيها! لقد كان لا تزال تنقصه الخبرة وثقة النفوس الناضجة ، التى ترى بقلق السيطرة المتزايدة لهذا الرجل الشاب على الجهاهير . ذلك أنه إذا كان مصطفى كامل معه الشباب ، والطلبة ، والمستقبل، فإن الشيخ على يوسف كان يهارس نفوذه بنوع خاص على الشخصيات التى كانت تحتل مراكز اجتهاعية هامة! فها الذى يؤخذ عليه ؟ وما الذى لم يكن فى وسعه القيام به سوى وضع حماس الواحد مع تجربة الآخر .

وكان من الأفضل لمصطفى كامل أن يستمع إلى النصائح الحكيمة للشيخ على يوسف ، أكثر من أن يعطى ثقته للشيخ جاويش ، الذى كان عنفه دائهًا محسوبًا ، والذى كان يخفى تحت طموحه غير المنظم تطلعات ليست لها أية علاقة مع مصلحة البلاد .

و إذا كان مصطفى كامل قد أخذ فى غالب الأحيان شكل الرسل ، فإن صديقه الشيخ جاويش كان يظهر دائهًا كوصولى .

وليس هناك ، بكل أسف ، في هذا العالم ، سياسة بدون أخطاء . ولم يكن مصطفى كامل إلا أحد الرجال . وترك ، عند موته المثال على حياة كرست كلها لتحرير مصر . وكانت كفاءة زميله ، على يوسف ، إذا ما كان قد اعترف به ، لن تنقص من كفاءته . ولا يتخاصم الناس على المجد ، حين تكون البلاد هي رهينة الجولة .

وهذا الرجل ذو المشاعر الجياشة ، والذى توفى فى زهرة العمر ، دون أن يجد الوقت اللازم لكبح هماسه ، بقليل من الخبرة ، قد حصل على غالبية الرضا ، ولذة النجاح الكبير لرسالته . ولاشك فى أنه كان قد شعر ببعض الدوار برأسه ، ولكن هذا الدوار إذا ما اتحد

بالتخصيص مع الحكمة الشرقية للشيخ على يوسف الكهل ، كان في وسعه أن يخدم مصلحة البلاد بدرجة أقوى .

وما ان أخذ السن يضفى عليه بعض بصهاته ، حتى أصبح مصطفى كامل أكثر قلقًا ، وأكثر ذاتية . وكانت مبادؤه السياسية ، وبعد أن أصابها بعض التغيير ، قد أصبحت مصرية بشكل صارم . وإذا ما كان لا يزال يتحدث فى بعض الأحيان عن تركيا ، وإذا كان يرسل إلى أوربا نداءات مدوية ، فإن ذلك كان بهدف إخفاء تطور ، لمحه أتباعه ، كان يمكنه أن يقضى على سلطته .

ولكن ربها كانت التغيرات المتتالية ، والتي حددت عمله ، متوافقة . ولم يكن يرغب فى أن ينقطع ، وبدون تدرج ، مع الماضى ، وكان يخشى أن يؤثر ذلك على النتائج التي كان قد حصل عليها بالفعل ، إذا ما ظهر على أنه مجدد إلى درجة كبيرة .

ومها كنا نعتقد ، فإن أساس تعاليمه لم تكن فى الواقع تعاليم تسعى إلى التحديث إلى آخر مدى ، وربها أيضًا كانت أفكاره أكثر تقاربًا عما نعتقد ، وبشكل عام ، من الأفكار التقليدية الشرقية .

وكان قد خلّص خطه الوطنى من كل ما هو دينى ، ولكنه ظل متديناً ، ومرتبطاً بتعاليم الإسلام . أما على يوسف ، فبرغم أن ثقافته كانت في أساسها دينية ، فإنه كان قد تمكن من أن يخلص نفسه من هذه البصهات الإسلامية ؛ وهى التى كانت موجودة عند مصطفى كامل . وكطالب في أوربا ، استخدم مصطفى كامل بسهولة المناهج الغربية كوسيلة ، ولكنه لم يعتبرها أبدًا هدفًا في حد ذاتها .

وتوفى القائد الشاب للاستقلال المصرى دون أن يتمكن من تحقيق خطته ، وربها قبل أن يتمكن من وضعها بشكل نهائى . لقد كان شعلة نشاط متقدة بحق .

ولقد أقيمت لمصطفى كامل جنازة ملكية ، ومرت كل مصر أمام جثمانه ، وجاء الآلاف والآلاف من أنصاره من أقصى القرى ، لكى يرافقوا نعشه ، وأصبحوا هم حملة رسالته من بعده ، في ميدان العمل الوطنى . وكانت روح مصطفى كامل تلهم شعبًا ضخمًا ورث مثله الأعلى .

وحاولوا أن يبحثوا عن خليفة له ، وكان أمرًا صعبًا ، إذ انه مهما كانت قيمة خليفته فإنه لم يكن في وسعه أن يحتل مكانة صاحب الرسالة . وكان المؤسس قد أعطى الحزب الوطنى مبادئه . واختفى الرجل ، ولكن ظل الفكر والعمل .

وكان تأثير مصطفى كامل بنوع خاص تأثيرًا لفظيًا . وكان قد قام بإنشاء صحف بهدف نشر فكره ، وبذر أفكاره بين الجهاهير . ولكنه لم يفكر فى تنظيم حزبه من الناحية العملية ، وينشئ له إطارًا قويًا . وكانت جاذبيته الشخصية ، وحيويته قد كبتت دائهًا أعمال الفكر والمنهج . وكان هذا هو السبب فى أن الجموع المنجذبة إليه كانت متعلقة بشخصه ، أكثر من تعلقها بأفكاره . وفى هذا المجال ، نجد أن الرجل الشرقى يتبع ، بنوع خاص ، وبسهولة ، أحد الرجال ، أكثر مما يتبع أحد المبادئ .

وهذه حقيقة ثابتة في الماضى . فالمنظات لم تلعب في تاريخ الشعب المصرى سوى دور ثانوى للغاية . وهذا هو سبب الارتفاع والانخفاض في مصير الدول ؛ فمرة نجدها تعيش في حالة إبهار ليس له مثيل وفي ازدهار عام ، ومرة أخرى نجدها باهتة الضوء، وتختفى حيويتها ، في نفس الوقت الذي تختفى فيه شخصية الزعيم الملهم .

وكان خلفاء قد أتوا بعد خلفاء ، دون أن يغير ذلك من المبادئ في شيء ، وفي السنة ، وفي السنة ، وفي السنة ، وفي التشريعات الثابتة مثل القرآن . وجاءت المجاعات والدمار فجأة ، لكي تحل محل الفترات الأكثر ازدهارًا ، وببساطة لأن السلطان كان قد اختفى ، أو أن بعض الوزراء الكبار كان قد مات .

وهذه الظاهرة يمكن شرحها جيدًا بالاتجاهات الفردية للعرق ، وبالاتجاه العاطفى المبالغ فيه ، وبالاتجاه المثالى الثابت ، والذى يتنامى فى بعض الحالات فى وجود الرجال الملهمين ، ولكن هنالك المبادئ المطلقة التى ليس فيها تراجع .

وحدثت هذه الظاهرة كذلك بعد موت مصطفى كامل . فلقد ظل معبود الأمة التى استمرت في توقيره .

وجاء هذا الموت ؛ لكي يقص أجنحة بعض الأفكار ؛ ذلك أن تطرف الأتباع الجدد

للاتجاه الوطني ، أدى إلى حدوث عرقلة ، بدلاً من أن يسرع بالسير صوب الحرية .

وفى أيام كفاحه العصيب ، قالوا : إننى كنت خصمًا لمصطفى كامل . وقالوا : أيضًا إنه كان من صنعى . وليس هناك ما هو أكثر تضليلاً من ذلك . ذلك أن مصطفى كامل لا يعود إلاّ لنفسه . لقد كان رجلاً من النخبة . ولقد عاش لعقيدته ، ومات في سبيلها . أما فيها يتعلق بى ، عباس حلمى ، فإننى لم أكن أبدًا خصمًا له . ولم يكن أبدًا مندوبًا لى ، ولكنه كان أحد الطلائع وكان جنديًا يجارب في سبيل مثله الأعلى . ونظر إليه الشيوخ ، على أنه منشق ، بينها تبعه الشباب بكل قوة . وكان قلمه الفصيح ، و « لواؤه » (٣) المحارب من علامات الفخار أثناء حكمى .

وبرغم أن كل محاولة فى الاتجاه الذى كان يحلم به مصطفى كامل قد تم إجهاضها فى التو نتيجة لوجود وكيد المندوبين البريطانيين ، فإن كل فترة حكمى تحتفظ ببصات مجهوده الوطنى . وكان إنشاء جامعة وطنية جديدة ، مثلاً ، وكونها علمانية ، ووضعها تحت رئاسة عمى ، الأمير أحمد فؤاد ، لكى يعطيها استقلالاً ذاتيًا فعليًا لدرجة كبيرة ، هى ظاهرة يصعب دحضها .

ولكى نفهم المعارضة الإنجليزية في هذا الموضوع ، يكفينا أن نقرأ مقالات مجلة أسبوعية بروتستانتية ، « الشرق والغرب » ، والتي نشرت في عام ١٩٠٦ ، ثم جمعت في فصيلات في بداية العام التالى ، ١٩٠٧ ، وذلك قبل بضعة أشهر من افتتاح الجامعة المصرية ، وبدء المحاضرات في كلية الآداب .

أما الأمة فإنها لم ترغب فى أن تعترف لخليفته بنفس الهيبة ولا بنفس السلطة . ومع ذلك فإن محمد فريد كان أمينا ، وكان وطنيًا قاطعًا . وتم اختياره نتيجة لتشدده ، ولكل ما كان قد قدمه من قبل للحزب الوطنى ، ورفضه الانحناء أمام رغبات إنجلترا ، وذلك على أساس أنه يجب على ضمير القاضى أن يظل أعلى من العواطف .

وكان يعرف كيف يحارب ويقاوم ، ولكنه كان غير قادر على قيادة جيش . وأخطأ في أنه

<sup>(</sup>٣) يقصد جريدة اللواء .

تسلم مسئولية لم يكن مُهَيَّاً لها ؛ وأخطأ خطأ جديدًا ببقائه فى هذه المسئولية ، ولو أنه قد انسحب انسحابًا تطوعيًا لكان هذا كفيلاً بأن يضعه ، ليس فقط فوق المعمعة ، بل حتى خارجها . لو أن هذا قد تم من جانبه لنظر إليه الناس كرمز ، ولكنه على ما يبدو ظن أنه ليس ثمة من يستحق أن يحل محله .

وكان فريد مشربًا بالشعور بأهميته ، التي كان يقيسها بأهمية سلفه . ولكنه لم يكن لديه ، بكل أسف ، أي شيء من طبيعته أن يجعل الشعب يقبل هذا الرأى الشخصى . ولم يكن هناك في شخصه ما يمكنه أن يجذب الجاهير . وكان يتصرف بدون حدود ، وكثيرًا ما كان يخلط العنف بالحاس ، والعناد بالطاقة . وأخيرًا فإنه كان حساسًا ، وكان كبرياؤه يجعل من الصعب ، في بعض الأحيان ، تحمله .

وكان يقول فى كل مناسبة: « إننى رئيس الحزب الوطنى ». والحقيقة أنه لم يكن قادرًا على السيطرة على عواطفه ، بل كان يتركها جامحة ، بكل بساطة ، وبدون تجربة ، وكأنها قطيع غير متجانس .

وكثيرًا ما كانت تدخلاته غير مواتية ؛ وكان بعضها يمثل كارثة . ولم يدرك محمد فريد أنه حتى في المعارضة يجب معرفة كيفية الاحتفاظ ببعض من اللياقة ، وأن هذه المعارضة يجب بالضرورة أن تستند إلى شيء ، حتى يكون لها فاعليتها .

وكان يدعى أنه يقود الحركة دون أى انقسام ، ولا يأخذ نصيحة إلا من نفسه ، وأنه ليست له أية ارتباطات بالعرش .

ونسى أنه ، بدون القصر ، لم يكن ليقدر لجهود سلفه أن تصل ما وصلت إليه ، وأن مصطفى كامل قد حصل على جزء من قوته من تشجيع أميره ، ووجد فيها قاعدة لنبوغه ، وعقيدته السياسية ، وشعبيته .

وكانت نهاية محمد فريد حزينة . وبعد أن وقع فريسة لتصرفاته التى كانت قد حرمته من كل هيبة ، ظل وحيدًا مع كبريائه ، ودون أن يعرف أنه لم يعد يمثل الفكرة الوطنية ، ولا اتجاهات الشباب .

وكان قد اعتمد أكثر من اللازم على نفوذ عبد العزيز جاويش الذى كان يحتل لدى

الحكومة العثهانية مركزًا يفوق قيمته بكثير . وأخذ يحلم ، هو كذلك ، بأن يحصل على مركز في إستانبول ، وكان كبرياؤه يصل إلى درجة عالية .

أما عبد العزيز جاويش فلم يفهم الأمر من هذه الزاوية ، ولم يلبث الخلاف أن نشب بين الرجلين ، إذ كان كلٌ منهما يعتقد أنه أميز من الآخر .

لقد كانت آمال محمد فريد جامحة للغاية ، وكانت صداقاته هشة الطبع سرعان ما تنكسر عند الاختبار .

وكرئيس لحزب دون أعضاء ، كان فريد يعزى نفسه بأن له وحده اللقب الذى كان الوطنيون المصريون قد حددوه من قبل .

ونسى أن حريات مصر كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاحتفاظ بأسرة حاكمة ، وهى التى يرجع إليها الفضل فى أن الأمة لم تعد مجرد إقليم من أقاليم الدولة العثمانية ، وإنها أصبحت بلادًا تأكد استقلالها بفرمانات ، وهى الفرمانات التى حصل عليها محمد على .

« مصر للمصريين » ، كان هذا هو أساس برناجه ، ومطالبه . وكان هذا تأكيدًا فريدًا في نوعه ، إذ إنه كان ، هو نفسه ، من أصل مغربي . وكان عليه أن يكون أكثر حذرًا ، ويفهم أن المصريين كانوا سوف يظلون باقين في ظل العبودية ، إذا لم يجدوا رجلاً له عزيمة قوية ، حضر من تركيا ؛ لكي يأخذ في أيديه مصالح إقليم مقهور ، ولكي يرفع مصر إلى مستوى الأمة .

وجهل محمد فريد أن محمد على كان له أعوان مخلصون ، انضم إليهم صناع التحرر المرحلى . وكان مخطئًا تمامًا فى محاولة فصل هذه العناصر المختارة ، والذين كانوا بناة هذه الأمة ، وبدون أضواء .

وعلاوة على ذلك ، فإنه لم يكن فى وسع مصر أن تنهض ، وطبقًا لطريقة جديدة ، إلا بفضل الاستمرار فى المجهود الذى ضمنه الخديويون . وكان هؤلاء قد أتموا عملاً مجيدًا ومتحررًا. ولم يكن هناك أى سبب فى إبعادهم خارج الحركة الوطنية .

إن من ينكر الفضل على أصحابه يكون جاحد القلب ـ كما أن هذا الجحود ينبئ عن

غياب الحكمة ، لأن الجاحد للجميل سوف يباعد بينه وبين أعداد ضخمة من المخلصين، وهو الخاسر بدون شك .

وكان محمد فريد قد دارت رأسه بنجاح سلفه ، واعتقد خطأ أنه الحكيم صاحب السيادة على بلاد لا تزال تسمع كلماته ، ولكنها لا تتبعها . وكانت لديه روح الأسرة ولكن الأسرة كانت بالنسبة له تعود إلى مصطفى كامل . ولقد غرر به بعض الأشخاص وجعلوه أسيرًا لهذا التصور الواهم . وكان هذا هو داء الحزب الوطنى ، ضعيف الوراثة ، الذى نهشته الطموحات ، والذى دفعته الحاجة ، فى بعض الحالات ، إلى أن يجمع الفتات من الكرم الشعبى .

وعند وفاة محمد فريد ، حاولوا أن يحصلوا على أضواء ، وعلى حسن عزيمة المناضلين الأكثر كفاءة . ولم يكف ذكاء حافظ بك رمضان لإعادة بعث الحركة في الحزب ، بعد أن كان قد أصابه الشلل ، وفقدان القوة ، وذلك في اليوم الذي حاول فيه مسيرو الحزب إخراجه من مرحلة العواطف ، وتقنين مبادئه ، وتأسيسها على العقل . ومع ذلك ، فإن المجهودات الحاسية للحزب الوطني لم تكن بدون فائدة . وتركوا بعده ما يشبه الميثاق للمطالب المصرية ، والذي كان في وسعه أن يصبح ، فيها بعد ، إن لم يكن برناجًا ، فعلى الأقل نقاطًا مضيئة لأولئك الذين يشعرون بالرغبة في إيقاد الشعلة بحاس متجدد . وشعر الشعب المصري بأنه يقترب من هدفه ، في الواقع ، وذلك في الوقت الذي خلف فيه السير الدون جورست Sir Eldon Gorst ، الذي كان يفهم فيه آمالنا بدرجة أفضل ، لورد كروم الذي لا يلين .

ولكن علينا ألا نفهم أن السير إلدون جورست كان يسمح لنفسه بأن يقلل ، إلى أى درجة ، لصالحى كحاكم ، أو لصالح الحزب الوطنى أو لاستقلال مصر ، مناهج « قصر الدوبارة » . وكان جورست بالفعل هوالوزير الأول لحماية كرومر المقنعة ، كما يذكر لنا السير رولاند ستورز Sir Roland Storrs ، الذى كان السكرتير الشرقى لدار المعتمد ، وذلك فى كتابه بعنوان « اتجاهات » : « وكان قد عرف كيف يكسب ثقة الخديو ، الذى لم يقدر على التفاهم مع لورد كرومر . . . » .

وكان جورست لا يستريح أبدًا . وكان خاضعًا لتوجيهات حكومة صاحبة الجلالة ، وكانت سياسته معروفة بالضعف ، سواء من جانب الضباط الإنجليز ، أو من جانب المرين الذين كسبتهم السياسة الإنجليزية .

« وكان جورست رجلاً قويًا جدًا » ، كها يذكر لنا ستورز دائهاً ؛ ويذكر لنا : « وعلى نفس درجة قوة كتشنر Kitchener ، وأللنبي Allenby » .

ولم يتردد لورد لويد Lord Lloyd ، في كتابه « مصر منذ كرومر » في أن يعترف بأننى . كنت في مصر القوة الأولى التي تعارض إنجلترا ، وبقوة تزيد حتى عن الحزب الوطنى . ولذلك فإننا لم نحصل على الحركات الوطنية في عهد قنصلية السير إلدون جورست نتيجة لتفهمه وأدبه . وكلماتي ليست سوى مجرد إشادة لإنسانيته وشخصه \_ وأني فخور أن أعدائي الأكثر شراسة قد اعترفوا بحبى المخلص لبلادى ، وبهذه العزيمة للأمير ، والتي تمكنت بها في بعض الحالات من أن أحجم تدخل اللورد ، وأخفف من شدة عاولات جورست . وكان جورست يتحدث العربية . وكان مؤهلا ، إذ انه كان نائب سكرتير ، ومستشارًا في نظارة المالية . وبسبب هيبتي رغبوا ، وقت الحرب العظمى أن يعزلوني ، وأن يضعوا في مكاني سلطانًا لم يكن يقدر على أن يتكلم ، ولا أن يتصرف بنفس الطريقة التي أتصرف بها أنا .

وبعد أن قاومت لفترة طويلة معارضات ، وضغوط لورد كرومر ، كانت قوتى لا تزال هى التى أشاد السير إلدون جورست بفاعليتها . ولقد اتهمونى حتى بالعطف على حملات معادية لبريطانيا ، وقت المناقشات بشأن تطبيق قانون الصحافة . وإذا ما نظرنا إلى ذلك ، نجد أنها لم تكن معادية لبريطانيا ، ولا في صالح مصر ، الأمر الذي يختلف عن ذلك كل الاختلاف . ولم أكن أهمس ضد إنجلترا لمجرد فكر ناقد ، أو بذوق حاقد ؛ كما أن عملى لم أكن أمارسه لدى الأجانب ، ولا خارج حدود بلادى ، بل كان محدودًا داخل حدود أراضى ، وتحت مسئولية حكومتى ، وبهدف تنمية روح وطنية ، يمكنها أن تخلص مصرنا العزيزة من كل سيطرة أجنبية ، وذلك بأن تضمن لها وسائل حكم نفسها بطريقة مشرفة ، وأن تغطى احتياجاتها .

وفى مقدمة الكتيب الذى نشر فى عام ١٩١٥ كتب لورد كرومر: « لقد كان من الممكن، رغم أن هذا ليس مؤكدًا تمامًا ، أن عباس الثانى لو كان قد استمر فى عمل المؤامرات فى الظلام ، مخفيا معاداته المتطرفة لإنجلترا بقناع رقيق من الحكمة ، لكان قد بقى خديو لمصر حتى يوم وفاته » (٤).

فهل كان هذا خطأ ، فى أن أقوم بعمل المؤامرات فى الظل ، أو أن أخفى جيدًا معاداتى الواضحة لإنجلترا بحكمة ؟ وهكذا كانت علاقاتى مع المندوب البريطانى ، والقنصل العام مشوهة من جانبه ، وبرغبة منه ، فى كتابه « مصر الحديثة » ، وفى خلاف ذلك فى كتيبه الأكثر مرارة « عباس الثانى » . ولذلك ، فإنه من أجل الحقيقة ، والتى كثيرًا ما لا نجدها فى الأحداث التى يرويها ، اضطررت فى بعض الأحيان إلى أن أفند تأكيداته ، وانتقاداته المغرضة . وعلينا أن نعتبر مع ذلك ، أنه إذا كان نشاطى لم يكن له هوية محددة فى بداية حكمى ، فإن ذلك كان يرجع بدرجة رئيسة إلى صغر سنى ، وقلة خبرتى . وهذه الخبرة قد حصلت عليها من اتصالى مع لورد كرومر ، والذى كان معاديًا لسلطتى ، وتحت متطلبات الاحتلال .

ويروى السير رونالد ستورز في « اتجاهات » شهادة قيمة : أولاً بشأن مشاعر وتحركات الإنجليز بالنسبة لى ، وبعد ذلك ، بشأن صفات اللورد ، الذي أجبره مصيره السيئ على أن يقوم بدور الجلاد لوالدي ، ثم لى شخصيًا .

وعاد اللورد إلى لندن ، فى عام ١٩٠٨ ، وطلب بدون تأخير مقابلة مع الملك ادوارد السابع . ولما ردوا عليه بأنه سيحصل عليها بعد ثلاثة أيام ، أصر على ضرورة مقابلته فورًا ، إذ انه كان يرغب فى ركوب القطار ليلاً ؛ لكى يصل إلى اسكتلندا ، التى سيقضى فيها عطلته . وأجاب الملك ادوارد : « يبدو أنه يعاملنى على أننى خديو مصر » . (٥)

وبعد عام ١٩٠٤ فقط سمّت الصحافة الفرنسية لورد كرومر " بالكهل الشهير " ، وهي

<sup>(</sup>٤) صفحة VII من المقدمة.

Sir Roland Storrs; Orientations. London, 1937. p. 53. (0)

نفس الصحافة التى كانت قد وصفته فى مصر « ببيرنج اللعين » ، ومنذ أن كان قد وصل عندنا ، فى عام ١٨٨٩ ، وذلك فى الوقت الذى كانت فيه فرنسا وانجلترا متنافستين علنًا حتى ذلك الوقت .

أما فيها يتعلق بى ، فإن لورد كرومر نفسه لم يقدر على أن ينكر طرقى الجيدة ، وأننى على كل حال قد عاملته دائهًا بكل احترام . (٦)

(٦) . . . وإن لعباس الثاني سلوكا مهذبا للغاية ، وعاملني دائيا بكل احترام » . . . (٦) Cromer, Earl of Baring; Abbas II. London, 1915 . p.68.



## 

حياة الجندى والضابط فى القاهرة والإسكندرية ـ مناورات فى الصحراء ـ حادثة دنشواى (١٣ يونيو ١٩٠٦) ـ دور المندوب البريطانى .

ماذا كان جيش الاحتلال هذا ، والذى كانت تستند إليه ذرائع إنجلترا ، ويقوم عليه البنيان الدولي لسياستها في مصر ؟ مجرد « فزاعة » ( خيال مآتة ) وخدعة كبرى !

وكانت إنجلترا ، وهي حريصة على نقودها ، قد رضيت منذ عام ١٨٨٧ بمبلغ مائة ألف جنيه ، كانت قد رصدت لها في الميزانية المصرية ؛ لكي تحتفظ بجيشها في وادى النيل. ولم يحدث إلا بعد فترة ، وفي الوقت الذي اضطرت فيه إلى الاحتفاظ بحامية في السودان ، أن زاد هذا المبلغ بمقدار ثلاثين ألف جنيه ، الأمر الذي سمح لبريطانيا العظمي بأن تجعل مصر تدفع نفقات القوات البريطانية في الخرطوم .

وفى البداية ، كانت الحاميات الإنجليزية لجيش الاحتلال تأتى من بريطانيا العظمى نفسها . وكانت القيادات قد أحسن اختيارها ، وكان الضباط ينتسبون جميعًا ، تقريبًا ، إلى الطبقات العليا . وكانت هذه طريقة حكيمة لتحاشى وقوع أحداث ، ولجعل وجود جيش أجنبى على أرضهم أقل صعوبة على المصريين .

وكان الضباط الكبار والقادة ينفذون تعليهات رسمية : فيظهرون ودًا كبيرًا للحاكم ،

ويقيمون معه علاقات تتسم بالاحترام ، ولكنهم كانوا يحتفظون بأنفسهم بعيدين تمامًا عن كل ما يمس السياسة وحياة البلاد ، ويتحاشون أن تكون لهم أية صلة مع الحكومة ، أو مع الإدارة .

وعاش الضباط الإنجليز ، بهذه الطريقة خارج المشاغل المصرية ، وتركوا للمندوب البريطاني مهمة الدفاع عما كان يسميه مصالح بريطانيا العظمى ، والتي كانت لا تتفق تمامًا ، ودائهًا ، وعلينا أن نذكر ذلك ، مع مصالح مصر .

وكانت لهم داثرتهم ، وناديهم ، وأرض الرياضة ، والبولو ، والتنس ، الخاصة بهم : وبالاختصار ، كل ما كان يمثل بالنسبة لهم ، زخرف الدنيا ، ومتاعها .

وكانوا يزورون الموظفين البريطانيين ، ويبعدون بكل صرامة عن كل ما لم يكن إنجليزيًا ، وكانوا لا يخرجون من أبراجهم العاجية إلا وهم يلبسون سراويل ضيقة ، وسترة ( بليرو ) عسكرية في المساء ، أو لحفلات الرقص التي كانت الفنادق الكبيرة تقيمها ، وحيث كان طولهم ورشاقتهم المحاربة ، الزائدة عن العادى ، تجعل الأمريكيين العاطلين يميزونهم بسهولة . وجعلوا من ثكنات قصر النيل ثكنتهم في القاهرة .

وكان السباق ، والألعاب العنيفة ، والرياضة ، والرقص ، والبلياردو الإنجليزى ، وفى بعض الأحيان كذلك أخبار « الوطن » ، تكفى لإسعادهم . أما مصر فى حد ذاتها فإنها لم تكن تهمهم إلا من بعيد . وكانت حامية جيدة ، وكان يمكن أن تكون أفضل ، بدون الادعاءات الأوتوقراطية للورد كرومر ، خاصة وأن الحياة كانت سهلة وجميلة .

أما الجنود ، فكانوا يقيمون فى الثكنات المريحة ، التى كانوا لا يخرجون منها إلاّ لكى يدخلوا إلى حوانيت الشراب ( البارات ) الخاصة ، وحيث كانوا يرقصون بين كأسين من الويسكى ، وعلى أنغام بيانو ، آلية وخاطئة بشكل فظيع .

وكانت شرطة عسكرية ، صارمة للغاية ، تحتفظ بهم داخل حدود الانضباط ، وتتدخل عند أول حادثة . والواقع أن مثل هذا التدخل كان نادرًا إلى حد كبير ، ولا يحدث في غالب الأحيان إلا لتسوية الخلافات المالية ، أو العاطفية بين حمّارى الشوارع ، وجنود صاحبة الجلالة البريطانية .

وهكذا كان المصريون لا يشعرون تقريبًا بوجود جيش ، يتألف من عدة كتائب ، والذى كان دوره هو ألا يظهر ، والذى كانت مهمته الدولية الأكثر طموحًا تتمثل ، كها يبدو ، فى ضهان سيادة النظام فى بلاد يزيد سكانها على أربعة عشر مليون نسمة فى عام ١٩١٤ ، والذين كانوا ، من ناحية أخرى ، لم يطلبوا سوى شىء واحد : ألا يفرض الإنجليز عليهم . وكان هذا الجيش مدفوعًا لمشاعر التكاسل ( الحهاية مطلقًا ) . يقوم بتدريباته العادية

وكان هذا الجيش مدفوعًا لمشاعر التكاسل ( الحهاية مطلقا ) . يقوم بتدريباته العادية ومناوراته الكبيرة في الريف ، بدلاً من أن يجريها في الصحراء القريبة .

وكانت السلطة العسكرية تختار دائهاً المناطق ذات الخصوبة المنخفضة ، والتى كان وصول الجنود إليها يعتبر صفقة . وكان العمد يسرون كثيرًا بهذا ، وكان وجود الجنود البريطانيين يأتى للقرية بميزات مادية حقيقية ، وكانت هناك إمكانية دفع تعويضات تمنح بكرم، خاصة وأن إنجلترا كانت تدفعها من المبالغ المرصودة في الميزانية المصرية .

ولم يترك الجيش القاهرة والإسكندرية إلى أماكن أخرى إلا في السنوات الأخيرة .

أما بقية البلاد ، التي تحميها الثروات الزراعية ، ولاشك أيضًا تلك الشبكة من الترع التي لم تكن تسمح بعمليات الانتشار العسكرى ، فإنها ظلت بلا انتهاك من جانب قوات الجيش المحتل .

وهكذا ، ونتيجة لعدم التظاهر الذى كان ملينًا بالحكمة ، والذى كان يتعارض مع موقف السلطات المدنية ، تمكن الأهالى ، شيئًا فشيئًا من نسيان وجود الجيش الإنجليزى ، الذى كان وصوله إلى الإسكندرية قد تسبب فى الكثير من الحساسية .

وكان جيش الاحتلال موزعًا على هذه الطريقة : ثلاث كتائب مشاة في القاهرة ؟ وكتيبة في الإسكندرية ، نصفها في ثكنات سيدى جابر ، والنصف الآخر في رأس التين ؟ وكانت هناك إحدى السرايا موجودة في قبرص .

ولفترة طويلة ظلت سفينة حربية ، من البحرية البريطانية واقفة في ميناء الإسكندرية . وادعوا أنها كانت موجودة هناك لحماية المدينة . ولكن الطاعون انتشر ، واختفت السفينة بشكل نهائى .

وعلينا أن نعتقد أنه إذا كانت صحة البحارة الإنجليز مهددة ، فإن المدينة لم تكن

كذلك. وذكرنا أن الحوادث كانت أكثر ندرة . وفعلنا كل شيء من أجل منع وقوعها . وكان في وسع مثل هذه الوضعية أن تستمر لفترة طويلة ، لولا أن السلطات العسكرية الإنجليزية قد اهتدت إلى الفكرة المنحوسة للقيام بتدريبات فروسية في الأرياف .

وكان الأمر يتعلق بعقد مقارنة بين درجة مقاومة الخيول التي أحضروها من استراليا ، وبين الخيول الموجودة في مصر . ولكي يتم تجربة ذلك على كل أنواع الأراضي ، لم يكتفوا هذه المرة ، بأخذ الخيول إلى الصحراء ، ولكنهم راحوا يجربونها لبضع جولات في أراض مختلفة ، الأمر الذي أدى إلى صدامات مؤسفة .

ووقع أول هذه الصدامات في مديرية قليوب ، وسوّى بسرعة . أما الثاني فقد لطخ بلطخة دم تاريخ الاحتلال الإنجليزي لمصر . وأود أن أتحدث عن حادثة دنشواي .

ولا أرغب هنا أبدًا أن أعيد إلى الأذهان أصول هذه المأساة . فقد أفاد الضباط الذين يقومون بالمناورة من أوقات فراغهم، لكى يذهبوا إلى الصيد، وقتلوا في القرى الحام «البيتى»، الذى حملوه في أكياسهم . وثار الأهالي ، وأمسكوا بهم من أعناقهم . وهرب أحد الضباط عبر حقول المحاصيل ، ومات بضربة شمس . وعاد جنود إنجليز إلى القرية ، وقتلوا بعض المزارعين المسالمين ، وبعد تنفيذ ذلك ، أبلغوا الأمر إلى رئيسهم .

ولم يكن الأمر حتى ذلك الوقت سوى حادثة ، وكانت بلا شك يؤسف لها ، وإلى حد بعيد ؛ ولو أنهم تمهلوا في الأمر ، لما وصل الحال إلى تلك المجزرة البشعة التى تلت النطق بالحكم من جانب المحكمة المخصوصة . لقد فقد الجميع تحكيم العقل . وكان كبار الموظفين الإنجليز في عطلة ، وكان الجنرال ، الذي يقود القوات ، غاثبًا . ومن المرجح أن هذا الذي كان قد حل محله كان متطرفًا ، طائشًا ، فعقد من الأحداث حتى وقعت المأساة . ولم يفهم مساعد لورد كرومر أهمية المسئوليات التي يأخذها على عاتقه .

وإنه لمن المؤلم لى أن أتذكر هذا الموضوع ، والذى علمت به برقيا ، وأنا أقضى عطلتى فى النمسا . وعلى أن أذكر أننى قد تأثرت إلى حد بعيد ، سواء بسبب الأحداث التى أبلغت لى، أو بسبب موقف الحكومة المصرية . وكان طبيعيًا أمام حماقة الإنجليز وتصرفهم

الوحشى ، أن يكون رد فعل الاتجاه الوطنى المصرى من نفس حجم الجرم الإنجليزى ، حرصا على كرامتهم . ولاشك فى أنه لا يمكن تبرئة الإنجليز من أنهم قاموا بإنشاء محكمة استثنائية ؛ لكى تحاكم ، وخارج القانون ، فلاحين مسالمين لم يرتكبوا أى خطأ ، سوى الدفاع عن حقولهم وأملاكهم . ولكن إذا كانوا مسئولين عن ذلك ، فإلى أى حد كان كذلك المسئولون المصريون الذين قبلوا ، وبلا احتجاج ، الاشتراك فى هذه المحكمة ، والذين قدموا للدولة المحتلة أكثر مما كانت هى تحلم به ، أو تجرؤ على طلبه . ولكن انجلترا لم تلمس من هؤلاء السادة أية مقاومة .

ولم يقم بطرس باشا وزملاؤه بأى بادرة ؛ لكى يتهربوا من ذلك الشرف البائس لمحاكمة أبناء بلدهم . ولم تصدر أى كلمة طيبة من أفواههم ؛ وبدون احتجاج ، وبدون تردد ، ضحوا للأجنبى بهؤلاء البؤساء ، والذين كان مصيرهم فى أيديهم ، والذين كان عليهم أن يستمعوا إليهم قبل أن يحكموا عليهم . ولم يذكر أحد الظروف التى دفعت بالأحداث إلى هذا الحد ، والتى دفعت بالأهالى إلى الثأر لكرامتهم .

وأعترف أن ذلك كان يمثل لى ألمًا حقيقيًا وكبيرًا . واضطربت ليالى لفترة طويلة . ولم تعطنى سرعة تدخل الإنجليز ، ولا ضعف الحكومة المصرية الوقت اللازم للتدخل فى الوقت المناسب .

إن الصحافة الإنجليزية نفسها قد أشارت إلى البؤس الذى كان الفلاحون المصريون يعيشون فيه ، وإلى جهلهم وقلة ثقافتهم ، وإلى الاستفزاز الذى أثار حفيظتهم ، كها نبهت أيضًا إلى ما تمَّ عند القبض عليهم وتسليمهم للمحاكمة خارج نطاق القانون دون التزام العدالة إلى أن ( نفذت فيهم الأحكام المختلفة ) .

وقام أصدقاؤنا في لندن ، روبرتسون في مجلس العموم (١) ، وكذلك المستر بلنت في الصحافة ، بنشر الاحتجاجات الصارخة . وأمسكت الصحافة ، في انجلترا وفي أوربا ،

<sup>(</sup>١) جلسة ١١ أغسطس ١٩٠٦ .

بهذه المسألة . وثار الضمير العام فى كل مكان . وكان على بطرس باشا غالى أن يدفع ، فى أحد الأيام ، حياته ، ثمنًا لعدم فهمه ، ولتشدده . (٢)

وبعد هذه الأحداث ، سادت جيش الاحتلال حالة جنون . فظل في ثكناته أكثر من أي وقت مضى ؛ ولم يعد أحد يراه ، ولما كان يضطر مثلاً ، ولظروف قاهرة إلى أن تتحرك وحداته من مكان لأخر ، كانوا يعلمون سريعًا كل السلطات المصرية المكلفة بإدارة « المركز» الذي سوف تتحرك فيه .

وكان على السلطات المدنية المصرية أن تقوم بمهمة حماية جنود قوات الاحتلال.

وكنا نشاهد مناظر عجيبة : فكان الجنود ، المسلحون بالبنادق ، والمدافع ، والمدافع الرشاشة ، يسيرون في الشوارع ، مثل طوابير الأسرى ، تحت النظرة الساخرة « للفقراء » ، المسلحين بعصى ؛ وكانوا يحمونهم من أي اعتداء .

وفى المساء ، وفى معسكراتهم ، كان الجنود البريطانيون مزودين بمجموعة من الفقراء الذين يسهرون طول الليل لتحاشى وقوع أى ضرر أو إضرار بهم .

وكما نرى، فإن جيش الاحتلال هذا ، الذى كان مكلفًا بالمحافظة على الأمن والنظام فى البلاد ، قد أخذ طريقة فريدة فى نوعها ، لكى يواثم نفسه بالمسئولية المناطة به . وكان قد أصبح شيئًا أشبه ما يكون بالتمثيلية ؛ والأحداث التى رويناها تظهر أنه كان يمثل ولكن بدرجة سيئة .

وخلاف هؤلاء الجنود الشجعان ، والذين ، كها يبدو ، أن مصر كانت تدين لهم بهدوئها، وقوتها ، فإن إنجلترا قدمت عددًا من الضباط ، وضباط الصف المعلمين ، وألحقتهم بالقوات المصرية .

وكانت الغالبية العظمى من ضباط الصف المعلمين يأتون من إنجلترا ، وكان هذا أمرًا حسنًا . ولما كنت قد عرفت ، في غالب الأحيان الفرق الواضح الموجود بين الموظفين الذين

<sup>(</sup>٢) ( كانت حادثة دنشواى البائسة ، والتي كان من نتائجها الحكم على عدد كبير من المتهمين بأحكام ، ليست ظالمة فحسب ولكنها ، وعلى الآن أن أعترف ، أيضًا كانت قاسية إلى آخر درجة ، ( ROMER, Earl of Baring; Abbas II, London, Mac Millan, 1915 . Preface, p. IX. )

يأتون من الوطن الأم ، وبين زملائهم الذين يأتون مما وراء البحار ، كنت دائمًا أبذل كل ما أستطيع ؛ لكي أبعد عن مصر كل ما كان يأتي من المستعمرات البريطانية .

والواقع أن اختيارهم كان سهلاً فى إنجلترا: فكان الضباط المعارون للجيش المصرى يتقاضون رواتب سخية . وعاشوا عيشة رغدة ، وعلى أن أعطيهم حقهم ، فإنهم كانوا يفعلون المستحيل لإرضاء الحكومة المصرية . وكانوا يظهرون بشكل عام ، فى شكل إنسانى، ومنضبطين .

وبشكل عام ، فإن الجنود الإنجليز ليسوا أشقياء . ومع ذلك فمن المكن أن تقوم بعض النعاج المصابة بالجرب بأعمال فردية قد يحدث فيها بعض العنف . وفي أحد الأيام ، قام جنديان من الكتيبة ٢١ من الرماة بمهاجمة عمدة الوايلي الكبرى ، وأساءوا إليه وسرقوه . واضطر هذا العمدة ، وبعد هذا الاعتداء ، إلى أن يظل في الفراش لمدة شهر . وفي نفس اليوم الذي نهض فيه للمرة الأولى ، مررت في قريته ، ورأيت حالته السيئة ، ووجهه مغطى بالأربطة ، وكأنه قد هرب من أحد قبور الأسرة الرابعة ، وسألته عن أسباب هذه الأربطة . وروى لى قصته .

وبعد فترة رأيت ويلفريد بلنت Wilfreid Blunt ، الذي كان هو نفسه ضحية لشراسة بعض الضباط من نفس الآلاى . وكانوا قد ضربوه ، وخربوا حديقته ، وبالاختصار فإنهم قاموا بأعهال عنف لا يفسرها أى شيء تجاه شخصه وممتلكاته . وحين روى لى السير ويلفريد بلنت آلامه ، اعتقدت أن حقده سوف يقل بلاشك إذا ما سمع منى ما كان قد حدث لعمدة الوايلي الكبرى . ولكن ويلفريد بلنت كان صحفيًا . وكانت مهنته نفسها تسمح بكل فضول ، ودون أن يبرر ذلك في كل وقت . فكتب في الصحافة الإنجليزية هجومًا عنيفًا ضد سلوك الضباط ، وضباط الصف وجنود صاحب الجلالة البريطانية ، ونشر الوقائع التي كنت قد رويتها له بشأن عمدة الوايلي الكبرى .

وسعد لورد كرومر كثيرًا بأن يراني على علاقة ، رغبًا عنى ، مع هذه المسألة الصغيرة ، فأخذ بنفسه المسألة في يديه . وكان يأمل في أن يضعني بهذه الطريقة أمام صعوبات .

ولكنه ، بدلاًمن أن يتحدث مباشرة معى ، كها كان قد تعود أن يفعل بشكل عام ، كلف ، وبخطاب رسمى ، ناظر الخارجية بأن يتثبت من حقيقة هذه الأقوال . وتم عمل تحقيق ، وتثبتوا من الرواية التى ذكرتها للسير ويلفريد بلنت ، والتى كان قد نشرها ؛ وتمكنوا من أن يعثروا في قسم البوليس ( القرة قول ) ، على المحضر المدون للحادثة ، ووجدوا رجل الشرطة الذى كان قد أخذ العمدة المغمى عليه على طريق داره ؛ وبالاختصار ، اعترفوا بأن الجريمة كانت حقيقية .

ولم يكن الصحفى ، ولا أنا ، قد تعدينا الحقيقة . وتضايق اللورد كرومر ، وأعلن أن الحادث يعتبر منتهيًا ، وأعلم ناظر الخارجية بأنه ليس من الضرورى كتابة تقرير رسمى عن هذه الحادثة ، وسحب خطابه . أما رجل الشرطة فقد نُقل مباشرة إلى شرطة حلوان .

ولقد فعلت المستحيل من أجل أن أحصل على عفو عن المحكوم عليهم فى دنشواى ، الذين لم يكن قد صدر عليهم الحكم بالإعدام . ولقد رفض اللورد كرومر ، إذ ان شرف الجيش البريطانى ، كما قال ، كان له مساس بالموضوع . وكان على أن أنتظر وصول السير إلدون جورست ؛ لكى أحاول إصلاح الخطأ . وبعد حادثة دنشواى الحزينة ، انتهت لندن باستدعاء لورد كرومر .

وفى خلال ذلك الوقت ، ومع مرور الأحداث ، ووجود حركة لا يمكن مقاومتها ، بثتها بين الأهالى ، انتهى الأمر بالإنجليز إلى أن يفهموا أنه سوف يأتى يوم ربها يصبح فيه جيشهم، غير قادر ليس فقط على المحافظة على الهدوء فى البلاد ، ولكن حتى على أقل من ذلك للدفاع عن نفسه ضد هجمة خارجية .

وكان على لورد كتشنر ، وهو مندوب سام ، ونظرًا لسمعته كجندى ، أن يقوم بعمل عسكرى فى البلاد التى كان عليه أن يراقبها باسم صاحب الجلالة البريطانية ، وباسم بعض الاتفاقيات الدولية ، والتى كانوا يذكرونها حين كان ذلك يخدم مصلحة إنجلترا ، والتى كانوا لا يقيمون لها أى وزن فى الظروف العادية ،

وفي أحد الأيام ، اقترحت على الحكومة البريطانية إقامة نقطة تلغراف ماركوني في

الإسكندرية . وطلبوا منى التصريح ببناء حصن ، وبكل بساطة من أجل حماية هذه المنشأة، وإن كانوا قد وضعوا بعض الشروط لعملية بنائها نفسها . وسوف يتم وضع اتفاقية بين الحكومة الإنجليزية ومصر ، تعلن أن الحصن سوف تبنيه مصر ، ولكن الحكومة الإنجليزية سوف تقدم المدافع ؛ وأن هذا الحصن سيكون على الدوام محتلاً بقوات بريطانية ، وسيرفع عليه العلم البريطاني " Union Jack " .

ووجدت نفسى فى موقف يثير الضيق إلى حد بعيد . إذ أن الإنجليز كانوا يحتلون ثكنات فى البلاد ، لم تكن هناك أية اتفاقية ، أو وثيقة تسمح لهم بالاستيلاء عليها . وكان الأمر هنا يتضمن وقفة جديدة ، أجبرتنى على أن أفكر . وعلاوة على ذلك ، فقبل أن أسمح ببناء الحصن ، كنت أرغب كذلك فى أن أعرف ماذا ستكون أهدافه . وسرعان ما وصلتنى المعلومات ، ذلك وإذا كان الإنجليز من حولى قد لاذوا بالصمت إلا أن بعض الفرنسيين فى الإدارة المصرية قد خرجوا عن صمتهم نكاية فى انجلترا .

وهكذا عرفت عن طريق مهندسين في الموانى والمناثر بنيات الإنجليز الحقيقية ، التي لم تكن ، كما سنرى ، مجرد « تلغرافية » . وعلمت أن لورد كتشنر كان قد وضع مشروعًا ، لكى يبنى في الإسكندرية ميناءً يصلح ملاذ لسفن مدفعية وغواصات بحرية صاحب الجلالة البريطانية ؛ وأن الحصن ، الذي كان قد عرض بكل ود أمر بتسليحه مجانًا ، كان عدف ببساطة إلى حماية القاعدة البحرية .

وظهرت خطورة هذا الطلب الذى منعنى شعورى الوطنى من قبوله . وأخذت أتساءل عن كيفية الخروج من هذه المعضلة : هل أرضى لورد كتشنر وألبى طلبات انجلترا ، أم أعلن رفضى الصريح للمشروع واقطع العلاقات مع ممثلى انجلترا .

والواقع أننى كنت لا أشك فى أن وجهات نظرى لن تقبل أبدًا ، ووجدت نفسى مرة جديدة فى موقف قاسٍ ، خاصة و إنى كنت قد علمت ، منذ فترة أن سطوة القوة أعلى من سلطان العقل .

وكان من حسن حظى أن تفجرت فضيحة ماركوني : ووقعت مناقشة هامة بشأنها في

البرلمان الإنجليزي . وساد بعدها الصمت ، ولم أسمع عنها شيئًا بعد ذلك .

وهكذا نرى أن تاريخ جيش الاحتلال في مصر ، حتى وإن وافقنا على أنه كان غنيًا بالمعلومات ، ليس مليئًا بأعمال الشجاعة ، والأحداث المجيدة ، لإثرائه . ولكن الإنجليز عوضوا عدم تماسك احتلالهم العسكرى ، عن طريق الزيادة المستمرة في الخدمات المساعدة ، والتي كانوا يعينون فيها ضباطهم .

وهكذا كان الضباط في إدارة المساحة لا يقنعون برسم الخرائط المساحية لمصر ، ولكنهم كانوا يقضون أوقات فراغهم في أن يرسموا ، ولحساب إدارة المخابرات في وزارة الحربية البريطانية ، الخريطة العسكرية لمصر ، وللبلاد المجاورة لها . ولقد تأكدت من نشاطهم في هذا العمل الموازى ، إذ اننى كنت أمتلك ، وبفضل أحد السويسريين ، وهو صديق لمصر، وكان يعمل في إدارة المساحة ، الكثير من الخرائط التي وضعتها هذه الإدارة لحساب وزارة الحرب البريطانية . وإنى أعترف بأن هذه الخرائط كانت مصنوعة صناعة جيدة للغاية ، وتكفى لكى تظهر أن مندوبي بريطانيا العظمي ، كانوا قد اختيروا بطريقة خاصة لإتمام هذه الإضافة للعمل ، والذي كان لخدمة المعلومات في الجيش البريطاني أكثر من الرغبة في خدمة مصالح مصر .

ومن ناحيتهم كذلك ، لم يصرف الضباط الإنجليز في خفر السواحل وقتهم في مراقبة عمليات التهريب ، بل كانت لديهم مشغوليات أكثر أهمية تجتذبهم . فكانوا في خدمة الوكالة البريطانية : فكان البعض من بينهم ، وفي ظروف معينة ، يتصلون مباشرة بقصر الدوبارة ، دون أن يمروا عن طريق تسلسل القيادة . وكانت مصر هي التي تدفع بكرم ، وتحت ادعاء الحياية الجمركية ، لمؤلاء الرجال الذين كانوا مكلفين بمراقبتها ، هي نفسها ، وإيقاف سيرها صوب الحرية .

وعلى عكس ما كان قد أكده غردون Gordon عن أخلاقيات الدبلوماسيين الإنجليز وعن فاعلية الجيش الإنجليزى وبأن جنوده لم يكونوا جميعا من رواد فندق شبرد ، إلا أننا نرى أن الكثيرين من بنيهم لم يشغلوا أنفسهم إلا قليلا بواجباتهم العسكرية اللهم إلا

فى إظهار طموحاتهم وقيادتهم للآلايات الذهبية لفرسان القديس جورج Saint . Georges

وفي هذه المذكرات التي أقدمها لوطني الحبيب ، أحب أن أكتب ذلك النداء الذي نشره مصطفى كامل ، يوم ١١ يوليو ١٩٠٦ ، في جريدة الفيجارو Figaro في باريس . وهي تظهر كل نبل روحه ، ولم يكن هناك أفضل من هذا الوطن الكبير يمكنه ، ومن أجل الدفاع عن إخوانه ، أن يناديهم ضد الطغيان المعادى للحقوق الثابتة للرجال (٣).

<sup>(</sup>٣) انظر ملحق رقم ٣ ، مقال مصطفى كامل بشأن دنشواى .



## الفصل السادس التعطيسيي

أهمية التعليم والمعرفة ـ محمد على وسياسة إرسال البعثات إلى أوربا ـ إسهاعيل والتوسع فيها ـ إنشاء المعاهد والمدارس العليا في القاهرة بمساعدة علماء أوربيين ومصريين ـ الأقسام الفرنسية والأقسام الإنجليزية فيها ـ التغيير بعد عام ١٩٠٤ ، والعمل على إبعاد الموظفين الفرنسيين ـ مدرسة الحقوق الفرنسية في القاهرة ، وفشل المشروعات الإنجليزية ـ نهضة اللغة العربية ، والصحافة ، وأبناء الأسر الكبيرة ، والروح الوطنية ـ الموقف التقليدي لعلماء الأزهر .

لم أكن أحتاج إلى وقت طويل ، ومن خلال الدراسات التى كان يسعدنى أن أقوم بها وأمارسها فى كل القطاعات التى تهم مستقبل البلاد ، لكى أفهم أن تنمية التعليم وتعميمه وحدها هى التى يمكنها أن توقظ الشعب وتسمح له بأن يعرف مقدراته ، وفى نفس الوقت وإجباته .

وكانت مصر دائمًا بلاد المعرفة . وكانت العلوم والآداب والفنون مكرمة دائمًا فيها . وترك تاريخها الموغل في القدم أثارًا لا تمحى لمعارفها التقنية وذوقها ، والتي يكتشف منها الباحثون المندهشون كل يوم أكثر : مظاهر حكمة الفراعنة ، وفي نفس الوقت ثقافة كتابهم ، وعلوم العصر لكبار الخلفاء ، الذين كانوا يرعون المؤرخين والشعراء ، وكانوا يكافئون المعاريين

والمهندسين القادرين على اختيار المواقع ، التي ستقوم عليها هذه الآثار ، والتي تقع عليها الآن ، وبكل اندهاش ، أعين السياح ، رغم أنهم قد اعتادوا رؤية الجمال .

وبرغم مشاكل البلاد وشقائها وآلامها ، فإن حب العلم وتذوق الدراسة ظل سمة من سهات الأرستقراطية الدينية ، المتشبعة بالتقاليد وبالمثل ، وكذا كانت البورجوازية ، فبرغم حبها الأناني للهال ، إلا أن ذلك لم يقدها أبدًا إلى الجهل. وكان علهاء الأزهر مشهورين في كل العالم ، وكذلك كان المؤرخون المحايدون ، الذين كانوا يسعدون بالتغنى . بأقلامهم اليقظة ليس فقط بالأحداث التي شاهدوها ، وإنها أيضًا بالصفحات الناصعة للتاريخ ، كان التراث العظيم قد أورثهم إياها .

وكان رجال الدين مشهورين بتفسيرهم للقرآن ، وبالدقة الكبيرة في قراءاتهم للقرآن . واحتفظوا بهذه السمعة كاملة حتى أيامنا ، وكان الطلبة يفدون من جميع أنحاء العالم ؛ لكي يتبحروا في دراسة تعاليم الإسلام .

ولما قام محمد على بإثارة الدفء في مصر الناعسة بأشعة ذكائه النافذة ، لم يجد البلاد غير آبهة بهذه المخططات . وهذا الرجل ، الذي كان في نفس الوقت لا يكتب ، كان له فهم عظيم بواجباته كأمير ؛ وكان يحب العلماء ؛ لأنه كان يعرف عدم إمكانية الاستغناء عنهم من أجل تطوير الشعب . وكان مرور جيوش بونابرت قد ترك شيئًا آخر خلاف آثار الدم ، وذكريات العنف العادى من الغزاة . فكان هناك ، إلى جانب جنود الثورة ، رسل المعرفة ، وباذرو الأفكار : من مهندسين ، ورسامي خرائط ، وعلماء آثار ، وأطباء ، وعلماء طبيعة . وأخذ عمثلو كل فروع العلوم يدرسون البلاد ، والتي كان الجميع يعرف ثرواتها ، وإن كانوا قد نسوا تاريخها .

وعرف محمد على أن قوة السلاح لا تكفى لخلق أمة ، وأنه من الضرورى بنوع خاص زيادة التعليم . وقد ساعده فى ذلك بشكل ملحوظ على باشا مبارك ، الذى يحظى اسمه بكل احترام دائاً فى المدارس المصرية ، والذى أصبح أكبر منظم للمعارف العمومية فى مصر . وكانت البلاد ، وإن لم تكن قد فقدت الرغبة فى التعلم ، إلاّ أن الفترات الطويلة

من النعاس والتي كانت قد عاشتها تحت احتلال الماليك ، قد أبعدتها بكل أسف خارج تيارات العلم الحديث .

ولم يكن التعليم قد حظى بأى تجديد ، وكان يعيش على أسس قديمة ، ولا يتضح من المعارف إلا خطوطها العامة . فكان من الضرورى إعطاء القوة والطاقة للتعليم الجديد ، وإعداد طليعة يكون هدفها إعطاء البلاد معارف علمية وأدبية يمكنها أن تنتشر بعد ذلك في الأمة .

ولكى يصل إلى هذه النتيجة ، ولكى يقرب شيئًا فشيئًا من الغرب بلادًا كانت ، ولفترة طويلة ، قد ظلت مبتعدة ، سواء أكان ذلك يرجع إلى فكر عن الخصوصية الزائدة ، أو كان لمجرد الظروف ، فإن المجدد الكبير للوطن المصرى صمم على أن يرسل إلى أوربا بعثة اختار أعضاءها من بين الشباب الذى كان قد أظهر تميزًا كبيرًا فيها يتعلق بذكائه ، أو بمواظبتهم . وأنشأ في باريس « مشتلًا » من العلماء الشباب المصريين ، في كل فروع المعرفة .

وكان لديه الصبر ؛ لكى يتركهم هناك للمدة اللازمة لدراساتهم ، حتى يتمكنوا من أن يحصلوا ، ومن اتصالهم الطويل مع الحقائق الغربية ، على المعلومات التى ربها قد فاقتهم ، حتى يتمكنوا من استيعاب النظريات ثم تطبيقها مكتملة . ولقد عادوا جميعًا يحملون شهاداتهم ، ومعهم أيضًا فن استخدامها .

وأثنت مصر على إخلاصهم للممتلكات العامة ، وهنأت نفسها بالمحاولة السعيدة التي قام بها أميرها ، وباستنارته .

وعلينا أن نضيف إلى اسم على باشا مبارك الشهير ، اسم رفاعة بك ، والذى كان مصلحًا كبيرًا مثله ، وكان فى مقدمة الرجال الذين سيقومون ، وقبل نهاية القرن ، بتطوير الثقافة المصرية .

وبعد فترة من ذلك ، قام جدى ، الخديو إسماعيل ، والذى كان صاحب فكر ثاقب ، بإكمال عمل محمد على . وأصبحت البعثات في فرنسا أكثر عددًا .

وكانت المعاهد العليا ، التى أنشئت فى القاهرة ، وبمساعدة علماء أوربيين ومصريين ، كانوا قد درسوا فى أوربا ، قد توجت المجهود الذى نتج منذ بعض الوقت ، وذلك بتسهيل المضمون الثقافى للبعثات الدراسية أكثر وأكثر .

وعرفنا في هذه المؤسسات ، ذات الصفة الوطنية الخالصة ، رجالاً لهم إخلاص كامل ، وكانوا يضيفون إلى معارفهم الواسعة ، عبادة الحرية ، واحترام الشعوب التي تسعى إلى التقدم .

وآذن لنفسى أن أذكر ، من بينهم ، المسيو تستو M. Testout ، المدير الشهير لمدرسة الحقوق في القاهرة ، والذي كوّن جيلاً كاملاً من المحامين ، تميز من بينهم رجال قانون لهم سمعتهم . وأصبحت موسوعات دالوز Dalloz وسيرى Sirey الفرنسية ، تجاور في المكتبات مؤلفات مونتسكيو Montesquieu ، وروسو Rousseau ، وديديرو Diderot ، وفولتير Voltaire ، وكندورسيه Condorcet .

وكنت أحب زيارة المدارس التى كانت تنشر التعليم ، لكى أعرف مدى تقدم التلاميذ، والتأقلم الواضح للأساتذة أكثر وأكثر ، والذين كانوا ، فى نفس الوقت الذى يعملون فيه على تعليم الشعب ، كانوا ينشئون تقاليد لأنفسهم .

وكان لبعض المدارس قسمٌ فرنسى ، وقسمٌ إنجليزى . وإن كانت البرامج لم تختلف إلا قليلاً في القسمين ، إلا أن المناهج والاتجاهات على الأقل كانت متعارضة فعليا . وكان الفرنسى ، وهو مثالى ، يجد دائها مبررًا لكى ينمى عند تلاميذه المشاعر والأحاسيس ، بينها كان الإنجليزى عمليًا أكثر ، وقصر تعليمه على إيضاح يرتبط بالعقل .

وكان ما يميز تعليم هؤلاء الأساتذة الكبار ، هو إخلاصهم .

وكنت أخشى فى إحدى اللحظات من أن إقامة الشباب المصرى فى الجامعات البريطانية قد يقلل عندهم من المشاعر الوطنية ، وأن يعودوا وقد تأثروا بود زائد لبلاد سادتهم القدماء. ولكن شيئًا من هذا لم يحدث ، وسنحت لى الفرصة لكى أتأكد كثيرًا من ذلك : فالمصرى ، مها كان مكان دراسته ، فإنه يبقى وطنيًا تمامًا في أساسه ، ومخلصًا تمامًا لبلاده.

وكان يهضم ، وبسهولة واضحة ، العادات الغربية ، ويميل بدون مجهود إلى حياة أوربا ، ويحصل بسرعة غير معقولة على ثقافة متسعة وعميقة ، والتي يعرف كيف يؤقلمها مع ضرورات واحتياجات وسطه الوطني والاجتهاعي . وهو إذ لا يرفض أيا من المعارف التي تأتيه من الخارج ، إلا أن روحه تظل مصرية أصيلة.

وكنت أقابل ، فى كل مكان ، أساتذة فرنسيين . وسرعان ما تأكدت من أن لهم رغبة فى أن يعطوا لطلابهم شيئًا آخر ، غير الحقائق المجردة عن الآداب ، وعن الرياضيات ، وعن فقه اللغة ، أو قواعد الهندسة . وكانوا يشكلون العقول الشابة على فهم الواجبات الوطنية ؛ وكانوا يغرسون فيهم معنى الوطن . وحين كنت ، وفى فصول الأطفال ، آخذ صدفة كراسة خط ، كنت أرى فى أعلى الصفحة ، وبخط الأستاذ ، أمثلة تتعلق بولاء المواطن ، واحترام الأسرة الحاكمة ، ومجد البلاد ، وحب الوطن . أما فى الفصول الإنجليزية ، فإن الجمل التي كانت تنقش فى عقول التلاميذ الصغار ، لم تكن تعدو الأشياء العادية ، والتي ليس لها دلالة ، مثل : هذا الأرنب أبيض ؛ ولهذه العنزة قرون ؛ عند البقرة لبن ، القطة تجرى وراء الفأر، . . . إلخ .

ولم يكن هناك ، عند رجال التعليم الإنجليز ، أدنى اهتهام للعمل على النهوض بالروح المصرية ، وكانوا يعتبرون دورهم حرفة ، وربما واجبًا ، بينها كان الآخرون يرون فيه رسالة ؛ وكان أفاضل الأساتذة الفرنسيين ، هم الأكثر زهوًا واعتزازًا ، بنجاح تلاميذهم السابقين ، وظهور كفاءاتهم ، واتساع ذكائهم ، ورؤيتهم يجندون أنفسهم من أجل تحرير بلادهم .

وكانت المدارس الفرنسية في مصر ، والتي كانت بشكل عام مدارس عليا ، والتي كانت تعمل في خطٍ موازٍ للمدارس المصرية ، موجودة حتى عام ١٩٠٤ . وفي هذه الفترة، وطبقًا للاتفاقيات بين فرنسا وإنجلترا ، بدأت إنجلترا في إبعاد الموظفين الفرنسيين من الإدارة . ولكنها وجدت أن الفرنسيين لا يتنازلون عن مناصبهم بسهولة . ولم يكن لبريطانيا العظمى الحق في أن تعين غيرهم في أماكنهم إلا في سن تقاعدهم ، أو وفاتهم ،

ولكنها تمكنت ، بمناورات ذكية من أن تتخلص من أكبر المعاندين ، بتعويضهم عن فقدان مراكزهم بميزات مالية مغرية .

وهكذا فإن أول من رحل ، وكانوا الأكثر بعدًا عن التقاعد ، قد حصلوا ، إذا ما وافقوا على « إخلاء أماكنهم » ، على مخصصات تقاعد أكبر مما كانوا يحصلون عليه إذا ما استمروا في مراكزهم . وباتفاقية ١٩٠٤ ، احتفظ المستشار الإنجليزي لنفسه بالحق في أن يختار الموظفين الفرنسيين الذين كان استخدامهم سيظل ساريًا .

والواقع أن الممثلين القنصليين الإنجليز ظلوا يهارسون هذا الاختيار ، ولم يرشحوا ، بطبيعة الحال ، إلا أولئك الذين كان ضعف شخصيتهم ، أو مركزهم يجعلهم مستعدين للخضوع .

وبرغم هذه الاحتياطات ، فإن أحداثًا كثيرة جاءت ؛ لكى تثبت للدولة المحتلة أنه ، حتى فيما بين العلماء ، كانت توجد نفوسٌ محاربة يمكنها أن تواجه الدولة المتسلطة . ففى حين أن المسيو جرانمولان M. Grandmoulin ، والذى كان معروفًا بميوله صوب إنجلترا، اضطر إلى ترك إدارة مدرسة الحقوق ، بعد احتجاجات طلابه ووقوع حادث مؤسف . فإن خليفته المسيو لامبير M. Lambert لم يبق إلا بضعة أشهر ، ورفض أن يخضع للإنجليز . وكان ذهابه مدعاة لاستخدام القوة : ووضعوا إنجليزيا فى مكانه .

ولكن مسيو لامبير كان قد سافر ومعه مشاعر طلابه ، واستمر في كلية ليون ، يعطى للمصريين مظاهر تقديره العاطفي ، ومحاسن دروسه المميزة .

ولقد عرض المسيو إدوارد لامبير الوضع الفعلى الذى فرضه الإنجليز ، كها عرض سياسة كرومر بالنسبة للتعليم في مصر ، و « نجلزة » التعليم في مصر ، في خطاب شرح وافي (١).

<sup>(</sup>١) انظر ملحق رقم ٤ المسيو لامبير في جريدة الطان الفرنسية عن نجلزة دنلوب لمصر .

وعندما رأيت النيات الواضحة لإنجلترا ، لكى تحتفظ لنفسها بالحق في اختيار الأساتذة في المدارس ، تأثرت كثيرًا ، وخشيت في إحدى اللحظات من أن يؤثر ذلك على مستوى الطلاب . وخشيت أن نراهم موضوعين في حالة أسوأ من تلك التي أحدثها لنا الاختيار الإنجليزي في التعليم .

ومنذ عام ١٩١٠ ، كانت جميع الأقسام الفرنسية قد اختفت ، وخفت ضوءها أمام مشروعات المستشار الإنجليزي للمعارف العمومية .

ولكن علاج الإنجليز أصبح بالنسبة إليهم ألعن من السوء . ذلك أن الآباء خشوا من أن يروا أبناءهم يخضعون لنظم تعليم تميل إلى أنجلزتهم ، فأرسلوهم إلى أوربا ، وبنوع خاص إلى سويسرا وإلى فرنسا . وأخيرًا ، فإن المدرسة الفرنسية للحقوق فتحت أبوابها واسعة لأولئك الذين لم يرغبوا فى دخول المدارس الحكومية ، التى كانت قد سارت ، منذ وقت طويل ، على إعطاء تعليم ينظر إليه أسوأ النظرات ، لدرجة أن الأساتذة الإنجليز ، الذين كانوا مسئولين فيها ، لم تكن لهم شهادات كافية ، وكانت حصيلتهم القانونية هزيلة للغاية . ولقد رأينا أساتذة من الإنجليز فى المدرسة المصرية للحقوق ، يذهبون لأداء امتحانات الليسانس فى باريس ، وفى إكس ، أو فى ليون ، لتحسين دراساتهم . أما أصحاب الكراسي منهم فكنا نرى فيهم أشخاصًا حديثي العهد ، ولا يخرجون في عاضراتهم عن الكتب المقررة . ولقد فقد التعليم العالى حيويته ، وأصبح بالنسبة للطالب عملاً ألياً . وناور اللورد كتشنر ، لكى يأخذ تحت إدارته مدرسة الفنون الجميلة العليا . وواجهت هذا الخطر ، بفضل المسيو لابلاني M. Laplagne ، مديرها الفرنسي .

وهكذا فشلت المشروعات الإنجليزية أمام العزيمة الوطنية للمصريين . ولم تقدر أية اعتبارات ، ولا أى إعداد تربوى ، ولا أى تشكيل ثقافى على أن تحول الطلاب عن واجبهم ، أولئك الطلاب الذين كانوا يتحملون كل يوم مسئولية تزداد ثقلاً ، وهم طليعة الاتجاه الوطنى المصرى . لقد احتفظوا بالنار المقدسة مشتعلة ، وعملوا على أن تدفئ الجهاهير ، التى كانت تتشوق ، هى كذلك ، لكى تعرف وتفهم ، وهى راغبة فى التعلم حتى تعطى للرؤساء المحترمين ثقة الجنود الواعين والمنضبطين .

وكانت مصر حقيقة مستعدة لإتمام مصيرها ، إذ أنه من الواجب علينا ألا ننسى أن كل شعب متعلم كان يحتاج إلى أن يكون حرًا ، وأن له الحق فى ذلك ، وأنَّ عليه الواجب أن يقوم به . وفهم الجميع ، فى وادى النيل ، ضرورة وقوع تطور سريع . وأخضع الجميع أنفسهم لواجبات الحياة الحديثة ، التى تتطلب الوضوح والكد ، والمعارف المكتسبة ، بدلاً من العناد الأعمى .

وتقدمت نهضة اللغة العربية في خط موازِ لازدهار هذه الثقافة الأوربية .

وتمكن أحمد شوقى بك العبقرى ، ذلك الرجل الذى عرفته وأحببته ، والذى كان مديرًا الإدارتي العربية ، من أن يحقق للغة العربية وللفكر الوطني نهضة عظيمة .

وكان صغير السن ، وكان كلاسيكيًا . وكانت قصائده تظهر في الصباح ؛ لكي يتغنى جها الناس في المساء في جميع أنحاء البلاد .

وكانت كلماته متسقة مع الروح الجديدة لمصر.

وإلى جانبه ، كان حافظ بك إبراهيم ، وخليل بك مطران ، شعراء الحرية والاستقلال.

ولا يمكننى أن أذكر كل أولئك الذين أخلصوا ، فى فترة حكمى ، للنهضة الوطنية ؛ ولكن أولئك الذين دافعوا ، لأقصى درجة ، عن حقوق وحريات المرأة ، يستحقون مكان الشرف . وأرغب فى أن أذكر قاسم بك أمين ، وباحثة البادية ، ابنة حفنى بك ناصف ، الفقيه فى اللغة ، وعلم اللغة ؛ والصحفى السيد على يوسف ، رئيس تحرير جريدة المؤيد، التى لقبت فى وقته بجريدة التايمز للشرق . والدكتور نمر صاحب " المقطم " وبشارة تكلا وزوجته اليقظة ، اللذين تمكنا من أن يعطيا لجريدتها " الأهرام " أهمية تساوى أهمية وحصف أوربا . وعلينا أن نذكر أيضًا صحف الرئيس الوطنى الكبير ، مصطفى باشا كامل، "اللواء " ، و " ليتاندار " L'Etendard ) و " ذى ستاندرد " The Standard ) و طبعتيها بالفرنسية والإنجليزية .

وإلى جانب هذه الصحف اليومية ، كانت هناك الدوريات ، مثل « المقتطف » للدكتور نمر وصروف ، و « الهلال » لجورجى بك زيدان . التى كانت معروفة بدراساتها المعمقة ، والتى تمعنوا فيها طويلاً ، وكانت تنشر التعليم بين الأهالى ، في المدن والقرى .

وكان الدكتور عثمان غالب باشا ، ومثله فى ذلك مثل عبد العزيز فهمى الفقيه القانونى الكبير ، قد شرفا العلم الأول فى العلوم الطبية ، والثانى فى العلوم القانونية . أما المحامون حافظ بك رمضان ، وأحمد بك لطفى ، فإنها كانا يعادلان ، فى مرافعاتها ، أكبر المحامين فى أوربا .

وكان البابلى ، والمويلحى ، سواء فى معارضتها لسياستى ، أو فى تأييدهما لها ، قد تركا بصهاتها على تاريخ تلك الفترة .

وكنت أقرأ بسرور صحف المعارضة ، مثل « الجريدة » للطفى السيد . وكنت أجد ، في بعض الأحيان ، في النقد القوة اللازمة للاستمرار في الصراع بطريقة أفضل .

وكانت هناك أسر عريقة ، وملاك أراضى أغنياء ، يمكنهم العيش في سعة وأن يتمتعوا بالحياة ، دخلت أيضًا إلى الأنشطة السياسية ، والثقافية ، والاجتماعية ، وعلى سبيل المثال كانت هناك أسرة عبد الرازق حسن ، مصطفى وعلى ، ممن برزوا مع غيرهم ، في إخلاصهم لمصر .

وكان أعضاء أسر الوكيل ، وسلطان ، ويحيى ـ من الإسكندرية ـ وشعراوى ، ومحمود باشا سليان ، وابنه محمد باشا محمود ، قد قاموا دائها باعطائى تشجيعهم ، أو وجهات نظرهم بحرص وود ، حتى حينها كانوا لا يفكرون بطريقتى .

وبقلب واحد ، وبروح واحدة ، رغب الجميع فى فتح كتاب العلوم ، حتى يتمكنوا من إعادة فتح كتاب التاريخ الوطنى . الجميع ، فيها عدا علماء الأزهر ، الذين ظلوا مترددين ، وإن كانوا قد بذلوا مجهودًا ، برغم كل شيء ، كانوا على قلب واحد . وكان المصلح الكبير، الشيخ محمد عبده ، برغم علاقاته مع كرومر ، وعواطفه بكل أسف تجاه المحتلين ، من دعاة التقدم أيضًا .

وكنت قد حلمت دائمًا \_ ودون أن أنتزع هؤلاء العلماء الورعين من مهامهم المقدسة ، أو من منابرهم الطاهرة ، في أن نعطيهم ، وفي خط مواز لمعارفهم الدينية ، والذي يثقل عليهم في بعض الأحيان ؛ لأنه غير متوازن ، معارف إنسانية ، تسمح لهم بتهيئة النفوس لمعرفة الأشياء المقدسة ، التي تجعلهم في نفس الوقت يفهمون ما هي الإنسانية ، وما هي حقوقها، وأمنياتها ، وطموحاتها ، وإمكانياتها بنوع خاص .

واصطدمت باتجاه تقليدى ، كان يصل إلى مرحلة العناد ، ووجدت جميع أنواع الروتين القديم تقف ضدى ، وظل الأزهر منغلقًا أمام محاولاتى . إعطاء العلماء تعليها آخر يختلف عن التعليم الدينى ! أى كفر هذا !

وحصلت على شيء من التعديل بالنسبة لبعض النقاط في التفاصيل ، ولم تكن هذه الإصلاحات جوهرية بالنسبة لى ، هذا إلى جانب أنها كانت مكلفة للغاية . وحتى في الأوساط الروحية ، فإن الحاكم الزمني لا يفقد حقوقه ! ولم أتمكن من أن أحصل على أي شيء من الأزهر دون أن أكون قد دفعت ثمن معرفة العلماء ــ الذين كانوا يمثلون بجلس الحكماء المكلفين بإدارة المؤسسة ـ ببعض المعونات المالية . وظهر أن احترام التقاليد يمكن أن يختفي ، حتى في الأزهر ، أمام مطالب المصالح . وشعرت بأنه من المستحيل أن أهوى ، كما أرغب ، هذا البيت القديم ، حيث كان العلماء الموقرون يعلمون العالم الإسلامي أن يصلى طبقًا للتشكيل المتناسق ، ويكررون عبر الإسلام تقاليد ولغويات وفقه لغة . وحتى الشيخ محمد عبده ، الذي كانت سلطته الدينية كبيرة للغاية ، لم يقدر على البدء في بعض الإصلاحات إلا بصعوبة .

ومع ذلك ، فليس لأحد الحق في البقاء خارج الحياة الوطنية ، وواجبات التضامن التي تفرض عليك ، وعلماء الأزهر ، برغبتهم في البقاء بعيدًا عن الحركة والعمل ، يخاطرون إلى حد بعيد بأن يضعوا أنفسهم خارج القانون .

وكان مجلس الشورى قد بدأ يزأر . أما الأزهر فكان يدعى أنه يهارس النشاط الدينى ويشرف على الحياة الروحية للناس ، ويقوم بأعمال روتينية مقدسة . وإذا كان الأزهر لم

يرغب فى أن يتطور فى الوقت المناسب ، فإنه سوف يضطر ، فى يوم من الأيام ، إلى أن يوافق على قواعد متشددة ، من خارج مجلسه الكبير ؛ ولأنه قد أنكر التطور ، فإنه سوف يرى ميلاد الثورة فى داخله .

وكنت سعيدًا ، وقت أحداث ١٩١٩ ، أن أرى طلبة الأزهر إلى جانب شباب الجامعات العلمانية المصرية ، فى العمل من أجل حرية واستقلال الوطن . وفرض شيوخ الأزهر الشبان فى ذلك الوقت على مجلس حكماء أساتذتهم السابقين الإصلاح الذى كنت قد رسمت خطوطه العامة . وكنت قد نظفت الغابة بكل صعوبة ، وسهلت عمل من يقوم بالبذر .

وكان حقيقيا أن هذا التطوير المقترح لكل أروقته يمثل إعادة بعث الدولة . وليس من حق أحد ألا يطيع ، حين ينادى الوطن : « إلى الأمام » .



## الفصل السابع إنشـــاء الجامعــة المصرية

تأسيس الجامعة \_ المعارضات \_ خطاب الافتتاح \_ مساعدات مختلفة ، وهبات \_ مشروع إنشاء أكاديمية للغات والتاريخ الوطنى .

كان إنشاء جامعة مصرية قد شغل تفكير مصطفى كامل ، وكنت أحتاج ، فى مواجهة المعارضة البريطانية ، إلى استجهاع كل شجاعتى الوطنية ؛ لكى أساعد على ميلاد هذا المركز الأساسى لهذه الهيئة الكبيرة كها ستكون فيها بعد .

وكانت هناك مجموعة من المصاعب الاقتصادية ، والدينية والسياسية ، مرتبطة بالظروف والفترة التي سوف تولد فيها وتزدهر ، تجعل الإعداد لها متعبًا وصعبًا بشكل خاص . ومنذ بداية نمو الجامعة ، شعر الجميع بأن من حقهم تقديم انتقادات كانت عنيفة وأيضًا غير عادلة . وإذا ما ذكرنا أقلها ، فقد قالوا : إنهم لا يرون فيها إلاّ كلية آداب شرقية وليست جامعة . وكان من السهل على أن أثبت ، وبتجربتي الشخصية ، أن معظم الجامعات المعروفة ، في إيطاليا ، وألمانيا ، وإنجلترا ، وفرنسا ، لم تكن في أولها إلاّ بعض المدارس . وكنت قد احترست جيدًا من أن أوسع مشروعاتي ونيتي بأن أضع تحت هذا الاسم الواحد المدارس العليا الخاصة المختلفة ، وكذلك المعاهد ، ومؤسسات الدراسات العليا ، التي كان الخديويون قد أنشئوها حتى ذلك الوقت في مصر ، وفي صالح الثقافة المصرية . وفي هذه المنشأة الجديدة ، والتي كانت علمانية تمامًا ، وحديثة تبعًا لمتطلبات

الحياة الوطنية ، وفي نفس الوقت الذي تعطى فيه مكانًا هامًا للغات الأجنبية وإلى المقررات الاقتصادية والفلسفية ، كنت حريصًا بنوع خاص على أن يكون التعليم باللغة العربية ، وبواسطة أساتذة مشهورين في العالم الإسلامي المثقف . وهذا دون الإضرار باللغات الأجنبية ، والمواد الاقتصادية والفلسفية .

وفى خلال هذه الفترة العصيبة من هذه العملية ، قام رجال البعثات البروتستانتية الإنجليزية بإعلام رجالهم بحكمة ، وعلى التوالى فى بلادى وفى بلادهم ، لكى يقنعوهم بعدم جدوى ، وعدم إمكانية \_ إن لم يكن فى ذلك خطر \_ مثل هذا الدافع . وفيها بين يناير بعدم جدوى ، وعدم إمكانية \_ إن لم يكن فى ذلك خطر \_ مثل هذا الدافع . وفيها بين يناير ١٩٠٧ ونهاية عام ١٩٠٨ ، حتى اليوم السابق للافتتاح مباشرة ، وابتداء من العدد الأول من المجلد الأول من : صدى « الشرق والغرب » \_ وهى تصدر بالإنجليزية وبالعربية ، وفى الملحق وفى المجلة ، وهى التى كانت تنشر عن طريق نفس المجلة باسم عام هو «الدراسات المصرية ، التعليمية فى الغالب» " Egyptian Studies Chiefly Educational " \_ قام واحد ، أو أكثر من الكتاب الذين تحاشوا ذكر أسهائهم ، بتأليب ، ولمدة عامين متتاليين ، المصريين ضد موضوع هذه الجامعة الوطنية المقبلة ، والتي كانت ، وهي لا تزال صغيرة ، تقلق مضاجع بريطانيا العظمى .

وكانت هناك مقارنات غير مقبولة ، ومثبطة للهمم بين المناهج التعليمية والمعونات المدرسية لمصر وللهند ، والصين ، واليابان ، وأوربا ، وحتى أمريكا ! وكانت كلمات الحرية ، والإخاء ، والمساواة ، التى ذكرت في هذه الانتقادات اللاذعة ، قد بدت على أنها ساخرة تمامًا .

ولم يكن هناك شيء أقل لياقة من المقارنة المتكررة مع المناهج الهندية . وكانت اتصالات الهند مع أوربا ، وفي كل وقت ، مختلفة تمامًا . لقد كانت الحضارة المصرية دائمًا ، وفي خلال عصور طويلة ، ملحقة بحضارة أوربا المطلة على البحر المتوسط ، سواء أكانت يونانية ، أو رومانية ، أو حتى عربية . ولذلك فإن مصر شعرت بأنها مرتبطة حيال هذه الحضارة في جنوب أوربا ، بخصائص العرق ، وبتاريخها ، وبمناخها ، وبكل عناصر أخرى ، أكثر من ارتباطها بحضارة البلاد الأنجلوسكسونية والأمريكية .

وهذا الإنذار كان يخفى الخوف من رؤية الفلاح الذى ينتج الثروات الإنجليزية بحول طريقه بعيدًا عن النشاط الزراعى ـ فها هو النظام الذى يجب التفكير فيه من أجل شعب يتكون من الفلاحين إلى درجة بعيدة ؟ والنسب الكلية ، هل ستنقص بدرجة كبيرة فى المستقبل ؟ وما هى الاتساعات التى يمكن تشجيع الصناعات فى مصر فيها ؟ فلم يكن من المرورى البدء بجامعة . وكان من الممكن إنشاء كلية ، مع عدد محدود من الأقسام .

وعلى أية حال ، فقد ناضلنا . وبرغم واحدة من أقسى الأزمات المالية التى نزلت على مصر ، وقلة الأموال التى نتجت عنها لمؤسستنا الجديدة ، وبرغم اللذة المتشفية ، والتى أظهر الإنجليز بها ، وبكل سوء نية ، عدم التجاوب بين الأوساط التركية والمصرية تجاه هذا التأكيد الواضح للثقافة والاتجاه الوطنى ، فإن الجامعة المصرية فتحت أبوابها رسميًا للمصريين ذوى العزيمة القوية ، في يوم الاثنين ٢١ ديسمبر ١٩٠٨ ( ٢٧ ذى الحجة ١٣٢٦ هـ . ) وكشفت بذلك وقضت على كل تنبؤ سيئ .

## افتتساح الجامعة المصرية خطاب صاحب السمو الأمير أحمد فؤاد

سيدي

باسم الجامعة المصرية أضع على أعتاب سموكم ولاءنا الأكثر احترامًا ، إذ أنه بفضلكم أنتم ، ياسيدى ، أن تدين الجامعة بمولدها .

ونحن لا نجهل أبدًا ، أن هذا العمل الضخم سوف يمر فى عدد من التطورات قبل أن يأخذ شكله النهائى . ولكننا لم ندخر أى مجهود من أجل أن نضعه على أسس قوية ، وحتى يمكنه ، باستناده إلى أساسات ثابتة ، يمكن للمؤسسة المقبلة أن تجيب على متطلبات المستقبل .

ولقد جاء اليوم ، بالفعل ، لكي يحصل الشباب المصرى على مزايا التعليم العلمي في

مدينة القاهرة نفسها ، دون أن يضطروا إلى الاغتراب صوب مراكز ثقافية بعيدة ، تحتل، ونتيجة للعلم ، مكانًا مسيطرًا على سلم التقدم .

وإنى أقدم أكبر الأمنيات بأن تكون الجامعة المصرية مفيدة للطلبة عامة ، وللشباب المصرى بشكل خاص .

وإذا كنا قد بدأنا تحقيق هذا العمل الذى كلفنا الكثير من السهر ، فإن هذا كان يهدف إلى رفع مستوى هذا الشباب .

ولا يكفينا أن يكون ذكيا ، ونشطًا ، وعاملًا ؛ ولكن عليه أن يتابع هذا الأمر في السلوك، وهذا الصبر الطويل ، الذي يمكنه وحده أن ينتهي بضمان النجاح .

ولسوف يبلغونه ، ولانشك في ذلك ، وعليهم أن يثبتوا بذلك الأمل الذي يضعه فيهم على الجامعة ، والبلاد بأكملها .

وفي هذه اللحظة الرسمية ، وتحت رعاية سموكم ، أرجوكم ، سيدى ، أن تتكرموا بإعلان افتتاح الجامعة المصرية .

## خطاب صاحب السمو الخديو عباس حلمي الثاني,

السيدى الرئيس

السادة الأعضاء

منذ اليوم الذي تبلور فيه المشروع ، سببت لى الجامعة المصرية رضاءً كبيرًا .

واليوم ، يسعدنى أن أحيّى تنفيذ هذا المشروع ، الذى يأتى فى وقته ، إذ إننى أعتبره تتويجًا للنظام الذى كان قد وضعه ، ومن أجل التعليم العام ، جدى الأكبر محمد على ، ونها بفضل أسلافى العظهاء .

و إنى أوجه لكم شكرى ، وكذلك إلى كل أولئك الذين ساهموا ، بمعارفهم ، وبعملهم، أو هباتهم ، في أن يزودوا وطننا الحبيب بهذا المركز العلمي الهام ، والذي أتمنى له

كل النجاح الأكثر كمالاً . ولتتأكدوا من أنه سيكون ، سواء من ناحيتى ، أو من ناحية حكومتى ، موضوع ترحيبنا ، وطلباتنا .

ولدى الأمل الثابت فى أن المصريين ، ذوى القلوب الكبيرة ، والثراء ، سوف يستمرون فى أن يقدموا له مساعداتهم السخية ، حتى يتمكن شعبى من أن يحصل منه على كل النتائج التى ينتظرها .

وأضم صوتى ، ياسيدى الرئيس ، إلى النصائح الحكيمة التى أعطيتها للشباب المصرى، وإنى لمتأكد من أنهم سوف يتصرفون بإصرار؛ لكي يستحقوا ثقتى ، وثقة البلاد .

وباسم الله ، مصدر كل العلوم ، أعلن افتتاح الجامعة ، مقدمًا كل التمنيات القوية في أن تكون قادرة على إفادة كل الطلاب ، دون تمييز بينهم بالنسبة لجنسيتهم ، أو دينهم » .

وعاشت الجامعة المصرية ابتداء من ذلك الوقت، وسوف تعيش عبر الزمن. وكان ذلك أيضًا حركة موفقة للسلطة مدفوعة بالرغبة في عمل الخير من جانبي تجاه شعبي العزيز.

لم يكن مجرد إنشاء مثل هذه الجامعة العلمانية في مصر ، وبالتحديد في القاهرة ، السبب الوحيد في خنق الرأى العام البريطاني ، وإنها كان دعم الحكومة المصرية ، لهذه الجامعة وكذا المشاركة المباشرة من جانب الخديو في عملها وفي تنميتها وراء ازدياد هذا الشعور بالغضب. وقمت بنفسي برئاستها عبر الرئاسة الشرفية لابني ، ولى العهد الأمير عبد المنعم ، والرئاسة الفعلية لعمى ، الأمير أحمد فؤاد .

ولكى أجعل المؤسسة الجديدة أكثر استقلالاً وأكثر حيوية ، حرصت على أن أبعد نفسى عن تنظيمها فيها بعد ، إلى أقصى درجة ممكنة . وعهدت بهذا العبء بالكامل لعمى فؤاد، والذى كانت علاقاته الودية ممتازة مع بلاط إيطاليا فى أشخاص صاحب الجلالة الملك فيكتور عهانويل الثالث III ومنذ اللحظة الأولى إنشاء كراسى ، وتعليم اللغة العربية .

وقام الممثل الدبلوماسي لإيطاليا في القاهرة جياكومو دى مارتينو Giacomo di وقام الممثل الدبلوماسي لإيطاليا في القاهرة جياكومو دى مارتينو Martino ، الذي كان في ذلك

الوقت وزيرًا للخارجية ، والبروفسير فينشنزو فاجو Vincenzo Fago ، المستشرق ، والمرسل في مهمة من جانب الحكومة الإيطالية ، بالتعاون النشط في هذا النمو المطمئن لجامعتنا الوطنية .

وبهذه الطريقة قام البروفسير إيناتزيو جيدى Ignazio Guidi ، دارس العلوم العربية الشهير ، وأمين عام أكاديمية الليسيهات في روما ، بإعطاء الدروس الأولى للأدب وللجغرافيا العربية ؛ وقام زميله الشاب كايتانو أ. ناللينو Caitano A. Nallino ، ناللينو الفصحى . بالعمل من بعده في هذا الخط التعليمي ، والذي كان يعطى باللغة العربية الفصحى . وإلى جانبهم حصل البروفسير سنتللانا Sentillana والبروفسير ميلوني Meloni ، وهما إيطاليان أيضًا، الحصول على كراسي التاريخ والأدب العربي ، وتاريخ النظريات الفلسفية ، والتاريخ الإسلامي وتاريخ الشرق القديم .

ويسعدنى أنى أذكر هنا ، وإلى جانب هؤلاء الإيطاليين الذين تعاونوا مع أبناء بلدى ، حفنى ناصف بك فى الأدب (١) ، والشيخ محمد الخضرى (٢) ، وسلطان أفندى محمد (٣) ، وإسماعيل رأفت بك (٤) .

وقام فينشنزو فاجو ، الذى كان اسمه معروفًا فى تركيا ، وشرق البحر المتوسط ، وبصفته عالمًا متعمقًا فى شئون الشرق ، وصديقًا خلصًا للعالم الإسلامى ، بإعطاء معونة لعملنا الوطنى ، معونة غالية ومستنيرة ، بتعاونه فى كتابة برامج المقررات ، ولوائح كلية الآداب . ويرجع إليه الفضل كذلك ، والذى نعترف به له ، بتكوين أول منشأة لمكتبة حديثة ، جاءت لإثراء الكنوز القديمة للمكتبة الخديوية ، وبإحضار المؤلفات الأدبية والعلمية ، والتى كان هو نفسه وزوجته قد منحاها أول خمسة مجلدات .

ونجح في أن يحصل ، وبمطالباته المستمرة ، من جانب هيئات العلماء في الدول

<sup>(</sup>١) وكان قاضيًا في المحاكم المصرية ، ومتفقها في النحو وعلوم اللغة .

<sup>(</sup>٢) وكان أستاذًا في مدرسة القضاء الشرعي، ومؤرخًا للشعوب الإسلامية، ولمصر الإسلامية بنوع خاص.

<sup>(</sup>٣) وكان من مدرسة دار العلوم ، ومتخصصًا في الفلسفة والأخلاق الإسلامية .

<sup>(</sup>٤) وكان أستاذًا بمدرسة دار العلوم ، ومتخصصًا في الجغرافيا ، وعلم الأجناس .

الأوربية، على عدد ضخم من المجموعات، والموسوعات العديدة، التي سرعان ما أثرت مكتبتنا الوليدة، دون أن يؤثر ذلك على الميزانية بقرش واحد. وحصلنا على هبة شخصية من المؤلف صاحب الجلالة الملك فيكتور عهانويل الثالث لكتابه مصلات الأمير أيوجين دى المفوا Lalicarum، وكذلك على نسخة نادرة من كتابه حملات الأمير أيوجين دى سافوا Campagnes du Prince Eugène de Savoie ، مع مجموعة من الألبومات والخرائط الجغرافية والإستراتيجية. وهذه الطلبات نفسها قد زودتنا منذ هذا الوقت بهدايا أخرى نادرة: نسخة مصورة من ديوان السلطان سليم الأول ، مطبوعة في برلين عام ١٩٠٤ على نفقة صاحب الجلالة إمبراطور ألمانيا غليوم الثاني ؛ والموسوعات المهمة للكتب التي نشرت في المغرب ، مع الحروف الأولى للمطبعة وكانت مهداة من السلطان مولاي عبد الحفيظ.

وتكرمت الملكة ألكسندرا Alexandra ، ملكة إنجلترا بأن تذكر أن اسم الجامعة المصرية قد كتب ، بأمر زوجها ، الملك إدوارد السابع ، قبل أن يتوفى ، إلى عدد من الموسات التي كان قد احتفظ لها بنسخة من الكتالوج الفخم : كتالوج أسلحة ودروع المؤسسات التي كان قد احتفظ لها بنسخة من الكتالوج الفخم . Catalogue of Arms and Armours of Sandringham .

وفى فرنسا ، قام متحف جيميه Guimet ، ودار هاشيت Hachette ، والجمعية المخرافية ، والمكتبة الوطنية فى باريس ، ونتيجة لتدخل المسيو جاستون ماسبيرو Gaston ، مدير متحفنا الفخم للآثار المصرية ، وسعادة يعقوب أرتين باشا ، عضو مجلس الجامعة ، بزيادة كريمة للغاية لمتلكاتنا .

وأرسل متحف اللوفر من باريس ، ودار النسخ الملكية في روما R. Calcographi مطبوعاتهم الفخمة لأشهر أعمال الفن الفرنسي والإيطالي ؛ وأضاف دار ريكوردي Ricordi في ميلان إلى ذلك مجموعة كاملة من الأوبرات والموسيقي الإيطالية ذات الشهرة العالمية .

وكان لعمى ، الأمير أحمد فؤاد باشا ، الذى كان مهتبًا كل الوقت بالآداب والفنون ، علاقات ثابتة ومستمرة مع علماء جامعات الدول العظمى في أوربا ، نتيجة لكثرة أسفاره .

ولقد قدّم المسيو جان داتارى M. Jean Dattari ، وهو إيطالى مرتبط بإخلاص ببلادنا وضيف قديم ، مجموعته النادرة من قطع العملة للمكتبة: بلغت أكثر من ستة آلاف قطعة، من العصور الفارسية ، واليونانية ، والمقدونية ، والرومانية ، والعربية ، في مصر ؟ أي مجموعة النُّميَّات الأكثر كهالاً ، والتي كانت موجودة عندنا وقت افتتاح المحاضرات بجامعتنا ، الجامعة المصرية .

وفى خلال ذلك الوقت ، تم افتتاح صالة قراءة عامة للجمهور ، وأحسن تزويدها بالوصول اليومي للصحف والمجلات ، باللغات الأوربية والشرقية .

ومنحتنا الحكومة الإيطالية مجموعة من المعادن الموجودة فى إيطاليا ؛ ومرة جديدة رغب صاحب الجلالة الملك فيكتور عانويل الثالث فى أن يظهر تعاطفه مع مؤسستنا ، فزودنا بمجموعة من الآلات الكهربائية التى كانت موجودة فى مكتب جاليليو Officina فى فلورنسا ، وهى التى كونت مركزًا هامًا لإدارة معامل الفيزياء .

وفى إيطاليا كذلك ، أعطونا كل أنواع التسهيلات للشبان المصريين الذين رأينا أنه من المفيد إرسالهم إلى الخارج . وفى هذه المجموعة الأولى من أعضاء البعثات لدى كونفيتو نازونالى فيتوريو عهانويل Convitto Nazionale, Vittorio Emanuel تميز ألماس بك، وهو الآن مدير الأكاديمية المصرية للفنون الجميلة فى روما .

وهذا المثال ، تم اتباعه بدون تأخير من جانب فرنسا وألمانيا ، وبعد قليل من الوقت من جانب إنجلترا . وهذه المحاولة نجحت إلى حد بعيد ، حتى أننا نجد من بين طلابنا القدماء في أوربا ، الآن ، عظهاء الدولة ، والشباب الملتزم ، وكذلك بعض الأساتذة من ذوى الكفاءات العالية ، والذين يحتلون الكراسي الرئيسة في الجامعة المصرية ، التي أصبحت أحد أجهزة الدولة .

ويسعدنى أن أضيف هنا أنه يجب علينا ألا ننسى ، علاوة على ذلك ، أنه كان من الضرورى أن نهتم بالعنصر النسائى فى بلدنا ، والذى ظل منذ عصور بعيدًا عن الحياة الوطنية ، والذى أظهر مع ذلك أنه كان حيًا وفاعلاً هنا وهناك ، كها كان يحدث فى بقية أنحاء العالم .

ونظمت مقررات في التاريخ، وعلم النفس، والأخلاق، والأدب، والاقتصاد المنزلي، والصحة، شيئًا فشيئًا ، ابتداء من السنة الثانية من حياة الجامعة (١٩١٠).

ومن المفهوم أنه ، منذ الأيام الأولى ، كانت مقررات التاريخ والأدب الفرنسى والإنجليزى ، إجبارية فى لغة كل منها ، وكان الطلاب يحضرونها بطريقة منتظمة . وجاءت مقررات فى الاقتصاد السياسى ، والاقتصاد الزراعى المصرى ، وغيرها ، لكى توسع وتطور ، وبشكل نهائى ، ماكنا قد أسميناه وبسخرية ، مجرد كلية آداب .

ومن ناحية أخرى ، كان هناك مشروعان ظهرالى على أنها من الواجب أن يتوجا مجهودنا من أجل زيادة سرعة التقدم الثقافي لبلادى ، وشغلا تفكيرى في ذلك الوقت : تنظيم معرض لمجموع القارة الإفريقية ، و إنشاء أكاديمية للغات والتاريخ الوطني .

وهما مشروعان لم أتمكن من تحقيقها ، برغم أنى قد قمت ، مرة أخرى ، بترك تنفيذ المشروع الأول لنشاط عمى الأمير أحمد فؤاد ، الذى كان أكثر حرية منى ، والذى كان فى وسعه ، وفى أثناء أسفاره المتعددة أن يجعل الدول التى لها ممتلكات إفريقية ، تهتم شخصيًا بمصر ، وهو ما قام به ، وحصل على موافقتهم ، والوعد بتقديم معونتهم الفعلية .

وجاءت الحرب العالمية ؛ لكي تحطم هذه المخططات .

أما بالنسبة للمشروع الثانى ، فإنه كان إنشاء أكاديمية للغات والتاريخ الوطنى ، والتى كان يمكنها أن تصبح بشكل ما ، ما كانت الأكاديمية الفرنسية تمثله إلى جانب أكاديمية الكتابات والآداب الجميلة (٥) . وهذه الأكاديمية للغات والتاريخ الوطنى لمصر كان عليها أن تحدد لنفسها هدفًا هو البحث عن الأصول التى لا تزال غير معروفة حتى الآن ، عن البلاد منذ القرن السابع تقريبًا ، ودراسة التغيرات التى حدثت للغة ، وتطور وتجديد استخدام الكليات ، التى تمت عبر العصور . وكان من الضرورى ، بنوع خاص ، تحديد الشكل الذى ستأخذه اللغة العربية ، ونتيجة لهذه الاشتقاقات وتطوير معانى الكليات ،

Académie des Inscriptions et Belles Lettres. (0)

والتى سيكون من اللازم قبولها ، وذلك فى نفس الوقت الذى نحتفظ لها فيه بصفاتها العربية.

وبإنهاء هذه الذكريات القصيرة عن هذه الجامعة ، التى أقامها الشعب ، ومن أجل خدمة الشعب ، أحتفظ بمكان الشرف للمرحومة عمتى المحترمة ، الأميرة فاطمة هانم ، ابنة الخديو إسهاعيل التى سهلت ، وعن طريق هبة كريمة ، لهذه المؤسسة أن تنمو ، وذلك نتيجة لموارد تليق بعظمة والدها الكبير ، إسهاعيل العظيم . فلقد وهبت أملاكا تبلغ وذلك نتيجة لموارد تليق بعظمة والدها الكبير ، إسهاعيل العظيم . فلقد وهبت أملاكا تبلغ ، ٣٣٠٠ (ثلاثة آلاف وثلاثهائة ) فدان لكى يعطى الجزء الرئيس من إيرادها للجامعة . وفى الأيام الأولى من شهر يوليو ١٩١٣ ، دعت إلى قصرها فى القاهرة أصحاب السعادة : الدكتور محمد علوى باشا ، عبد الخالق ثروت باشا ، أحمد عزت باشا ، على بهجت بك ، وحسن سعيد بك ، أعضاء مجلس الجامعة ، لكى يستلموا عقود الهبة للجزء الأكبر من أملاكها ، مع أرض تبلغ ستة فدادين ، تقع قرب قصرها فى الجيزة ، لكى تبنى عليها مبانى الجامعة ، وأيضًا مبلغ ثبانية عشر ألف جنيه ذهب ، لهذا الغرض .

وقام صاحب السمو الأمير يوسف كهال ، الذي كان قد زود مصر بمدرسة الفنون الجميلة من ماله الخاص ، والذي أنفق على الكثيرين من طلبتها ؛ لكى يكملوا دراستهم الفنية في أوربا ، والذي كان قد أعطى للمتحف الإسلامي في القاهرة عددًا لا يحصى من الأشياء ، حتى يزيد من ثروته ، بالاستمرار في كرمه الخيالي ، وأعطى الجامعة المصرية ملكية ماثة وخمسة وعشرين فدانًا في مديرية القليوبية الغنية ، ومبلغًا هامًا لتحسين هذه الأراضي .

فالمجد لذكرى عمتى الوقورة الحبيبة ، وشكرًا لقريبى ، الأمير يوسف كهال ، والمجد لذكرى كل أولئك ، الأموات منهم والأحياء ، الذين شاركوا في هذا العمل الوطني .

## الغصل الثامن الســــودان

الغزو والتنظيم \_ دور الحبشة \_ الإخلاء \_ الحكم الثنائي .

كانت مسألة السودان ، أكثر القضايا التي تمت مناقشتها في عهد حكمى ، وكانت أكثرها حملاً بالمرارة ، وكانت في كل وقت ، وستكون دائيًا ، سببًا في الاتهامات والنداءات المستمرة من جانب الشعب المصرى ، الذي يعلم بالضرورة التي لا تقبل المناقشة ضرورة ضمان حدود مصر من جانب السودان ، الذي يمتلك موارد النيل ، شريان الحياة .

بدأ غزو السودان ، أو على وجه التحديد النوبة ، منذ عام ١٨٢٠ بواسطة محمد على الكبير ، ومنذ ذلك التاريخ استمر الغزو بشكل متألق ، بواسطة ابنه إبراهيم (١٧٨٩ ـ ١٧٨٨) . وكان هو الذى طرد الماليك من دنقلة ، بعد أن كانوا قد التجئوا إليها ، والذين ذهبت بقاياهم فى الغرب إلى دارفور وواداى ، وفى الشرق إلى البحر الأحمر . ومصر تدين له بتوحيده هذه الأقاليم ، بربر وسنار ، وبإنشاء مدينة الخرطوم عند التقاء النيل الأبيض مع النيل الأزرق .

وقامت قوات محمد على بغزو التاكا وكسلا . وكان ميناءا سواكن ومصوع منذ عام ١٨٦٥ تحت سيادة السلطان ، وكذلك كانت مروا ، بفرمان التعيين لعام ١٨٦٥ إلى الحديو إسهاعيل . وعندئذ أصبح السودان كله مصريًا ، وخضعت القبائل ، ومارست

الحكومة المصرية سلطتها على طول امتداد الأقاليم ، التى قسمت إلى خمس مديريات هى: دنقلة ، وبربر، وسنار وعاصمتها الخرطوم ، وكردفان وعاصمتها الأبيض ؛ والتاكا وعاصمتها كسلا .

وكان النظام سائدًا فى كل مكان ؛ واستمرت الأعمال الجغرافية ، والجيولوجية ، والمائية، ودراسات الحيوان ، والنباتات ، وعادات القبائل التى تسكن مناطق بحر الغزال، استمر كل ذلك بدون توقف ، وتم تنظيم حملات لاستكشاف منابع النيل ، وتم إنشاء مدينة الخرطوم ، التى بدأ منها إشعاع السلطة المركزية .

ولقد ادعوا أن الخديو سعيد ، في عام ١٨٥٦ ، قد فكر في التخلي عن السودان . ومثل هذا الادعاء لا يمكن الوثوق فيه . ويمكن شرحه فقط بواسطة الصعوبات الضخمة الناشئة عن المسافة ، والاختفاء المستديم لوسائل الحركة والنقل ، تبعًا لفيضان النيل ، أو انخفاض النيل ، وكذلك عدم كفاية إيرادات الدولة في مواجهة الاحتياجات الضخمة لبلاد في غاية النمو ، والتي كانت في ذلك الوقت هي مصر الجديدة . ومثل هذه الظروف جعلت من المستحيل تقريبًا على الحكومة المصرية أن تمارس إشرافًا فعليًا وإدارة منظمة في مناطق ظلت لفترة طويلة غير متحضرة ، ودفعت الخديو ، وهو ينظر إلى المستقبل ، إلى دراسة الوضع الفعلي للسودان ، والموارد المحلية ، والوسائل اللازمة لمصر للتمكن من إيجاد حل لمثل هذا النقص . وجاءت المرسومات الخديوية التي تلت ذلك تحمل الدليل على وجود هذه المشاغل الرئيسية . وبالنسبة للفترة والمكان والأوساط التي كانت تواجهها ، وكانت كلها تقريبًا تأتي من القلب ، فإنها كانت مصطبغة بالكرم ، ولا تنشغل إلا بفعل خير يصعب تحقيقه بكل تأكيد ، ولكنه مأمول فيه ، وتحت أوامر وهيبة سلطة الحاكم .

وكان مختلف الأهالى الذين يسكنون السودان يجدون أنفسهم تحت رحمة تجار الرقيق ، الذين كانوا يأتون من عمق بلاد العرب ، وكان الجنود موزعين ، حسب الحاجة ، وحسب إمكانيات بلاد لم يتم استكشافها بعد ، ومكلفين بمصادرة المواد الأولية من أجل دفع الضرائب العقارية .

وبدلاً من التخلي عنهم للبؤس وللأعمال البربرية ، أعلن سعيد إلغاء تجارة الرقيق ،

والاتجار فى العبيد . وعمل على تحديد سلطات الحكومة المحلية . واهتم بإصلاح جهاز العدالة ، والشرطة ، وبأمن البلاد ، وبحماية طرق الملاحة النهرية ، وتلك التى تستخدمها القوافل فيا بين مصر والسودان ؛ وخففت الضرائب التى لم تكن قد دفعت بعد . ونظم بتفكيره المرتب إدارة الخدمة البريدية والتى كان محمد على قد بدأها .

وكان أيضًا يحلم بإقامة مشروعات للصناعة ، والمنافع العامة .

وفشلت معظم مشاريعه في الغالب ، ورجع ذلك إلى أن أولئك الذين كلفوا بتنفيذها قد أثبتوا عجزهم وعدم إخلاصهم ، ولم يكن هذا غريبًا فهو يحدث كثيرًا في معظم بلاد العالم . ولكن هذا الفشل لم يدفع الحكومة إلى التخلى عن السودان ـ طالما أن السودان بقى جزءًا من مصر .

ولم يكن أمام جدى إسهاعيل سوى الاستمرار على تقاليد أسرته . وحين قامت ، وبدفعة أعطتها أوربا ، « لجنة محاربة تجارة الرقيق » ، حاول أن يحقق ويتم المشروعات التى أسىء فهمها ، وأكثر من ذلك التى أسىء أمر متابعتها ، بشأن تحرير وتخليص الأهالى من كل الأجناس التى تسكن السودان . وعلى أى حال ، فإن هذه التعليات كانت قد صدرت فى وقت كانت تجارة الرقيق فيه لازالت تمارس بحرية فى الأمريكتين ، وفى آسيا ، وفى غيرها ، مثلها فى ذلك مثل الجلد والتعذيب .

وهذه الضرورة الإنسانية ، تضاف إلى رغبة إساعيل فى أن ينقل حدود مصر صوب خط الاستواء إلى أبعد درجة ممكنة ، وذلك عبر السودان الأول ، وحتى منابع النيل ، شريان الحياة لمصر . واستخدم لهذا الهدف أحد الإنجليز ، والذي كان قد استكشف إفريقيا الوسطى ، وبحيرة ألبرت ، وهو السير صامويل بيكر S. Baker ، والذي كلفه بإخضاع جميع أراضى غندوكرو ، والسيطرة على عاصمتها ، التي سيصبح حاكمًا عليها . والواقع أن بيكر قد صعد في النيل الأبيض حتى ما بعد الحامية المصرية في فاشودا ، وتوقف عند إحدى قرى الشلوك ، والتي سهاها على اسم توفيق ، التوفيقية . ثم استولى بعد ذلك على مدينة غندوكرو ، والتي سهاها الإسهاعيلية ( في ١٥ أبريل ١٨٧١ ) وعمل على إلغاء تجارة الرقيق في كل مكان .

ومد إسهاعيل حدود سودان محمد على حتى خط الاستواء . وولدت بذلك إمبراطورية مصرية شاسعة ، وسادت إدارة فعلية فى كل مكان . وعمل غردون Gordon ، على أن ينظم ، وباسم الخديو ، مديرية خط الاستواء ؛ ويتولى الزبير أمور بحر الغزال ، ويتولى شاليه لونج بك Chaillé Long Bey ، أوغندا .

وأكد فرمان السلطان ، فى ٨ يونيو ١٨٧٣ ، لإسهاعيل كل هذه الفتوحات ، وجاء فرمان أول يوليو ١٨٧٥ ؛ لكى يضيف إليها زيلع . واحتفظ لى فرمان توليتى ، فى ٢٧ مارس ١٨٩٢ ، بكل ممتلكات جدى ، مع موافقة وضهان الدول العظمى . ولذلك فإن شرعية ممتلكات مصر لم تكن موضع أى شك . واستمرت عمليات الاستكشاف . ووصلت إلى بحيرات فيكتوريا وألبرت . وفى أثناء ذلك الوقت ، كان أحد العرب ، وهو الزبير ، قد قام بضم بحر الغزال ، ودارفور ، إلى السودان المصرى ؛ وخضعت واداى تلقائيًا للخديو إسهاعيل ؛ ولكن جيسى Gessi حاول أن يروض ثورة دارفور ، فقتل سليان (١) رميًا بالرصاص .

وكان إسماعيل قد رغب فى أن يمد حدود السودان المصرى إلى أقرب ما يمكن من منابع النيل الأزرق ، والذى كانت مياهه الوفيرة تمثل إيرادًا ضخاً لمياه النيل . ولكن القرب المباشر لبلاد كانت لا تزال متبربرة جعل من الأمور الأكثر صعوبة حماية السودانيين فى المناطق الموجودة على الأطراف . وكان الأحباش وجيرانهم لا يحترمون أبدًا حدودهم ، التى كانت غير مرسومة جيدًا . واستمرت حركة التجارة فى الرقيق ، وعمليات النهب من الجانبين . وكانت المعارك تأتى بعد ذلك .

<sup>(</sup>۱) هو سليهان بن الزبير رحمت الذى ضم أقاليم بحر الغزال ودارفور إلى السودان . وكرمه الخديو إسهاعيل على ذلك ، ومنحه رتبة البكوية ، ثم رتبة الباشاوية . وكان عليه أن يحضر إلى مصر لكى يحظى بشرف استلام الكسوة الخاصة بذلك . وجاء إلى مصر ، وترك ابنه سليهان فى مكانه هناك . وكانت استضافة الخديو إسهاعيل للزبير رحمت طويلة المدى . وتصرف جيسى بطريقة خاطئة ، واعتقد أن على سليهان بن الزبير أن يسلم قواته له ، أو يقوم بحلها ، ثم حاربه ، وقتله ، أمام الأهالى . وكانت كارثة ، وفي وجه مصر . إذ ان أعدادًا ضخمة من الندابات أخذن فى ندبه والعويل عليه فى جميع أنحاء السودان . وكان هذا من بين أهم الأسباب لتألب الرأى السودانى ضد مصر ، خاصة وأن ولاية غير المسلم على المسلم كانت لا تزال غير مستساغة فى السودان ، بل وفى كل مكان إسلامى . [ المعرب ] .

وقامت حملتان ، من الحملات العسكرية المصرية في مرتين من عام واحد ، أتتا من مصوع ، وتقابلتا في منطقة عدوة ، في غندار في عام ١٨٧٥ ، وفي قرع في عام ١٨٧٦ مع حشود النجاشي يوحنا القوية ، وتحت هزيمتها بعد معارك مريرة ، وعلى أرض معادية . ومع ذلك فإن راتب باشا حافظ على مواقعه لمدة شهر كامل قبل أن ينسحب .

ولم يكن فى وسع مصر أن تفتح أبدًا مع الحبشة علاقات ثقة ، ولا ود . وحينها تغيرت الأوضاع \_ فى وقت الخديو توفيق \_ كانت الدولة المحتلة ، بريطانيا العظمى ، هى التى جعلت نفسها المسئولة عن ذلك .

وبالنسبة للعالم الذى كان لا يعرف الحالة الفعلية للأشياء ، بدا فى ذلك الوقت ، وفى الفترة التى تليه ، وحتى الحرب الإيطالية عام ١٩٣٦ - ١٩٣٧ ، أن المعاهدة المعقودة فى عام ١٨٨٥ ، والتى نصت بنودها على أن الحاميات المصرية التى كانت تحرس حدود الحبشة ، سيكون لها الحق فى التوغل داخل السودان ، على أنها كانت ميزة بالنسبة لمصر .

والواقع أن إنجلترا ، ومن أجل التوصل إلى معاهدة هيويت Hewett تنازلت لنجاشى الحبشة عن إقليم بوغوص ، الذى لم يكن له أبدًا ، والذى كان داخل نطاق الأراضى المصرية . وأحسن من ذلك ، فإن هذه المعاهدة قد خلقت ، ومنذ ما يزيد على نصف قرن ، وضعًا عميزًا لبريطانيا القوية فى الحبشة ، التى كانت تتاجر فى الرقيق ، وكانت تسكنها عصابات تقوم بهجهات للنهب ، وأنشأت معها علاقات جديدة ، لم يكشف عنها بشكل كامل إلا وقت الحرب الإيطالية الحبشية الأخيرة . وكان الهدف هو السيطرة السياسية والاقتصادية على بلاد كانت ، قبل أى شىء هى السيد الطبيعى لرى الصحراء السودانية ، وكذلك رى مزروعات القطن فى مصر . وهكذا وجدت مصر نفسها مهددة فى السودانية ، وكذلك من مزروعات القطن فى مصر . وهكذا وجدت مصر نفسها مهددة فى السودان ، حتى عن طريق تحويل مياه النيل ، فى صالح بريطانيا العظمى وحدها ، والتى كانت قد جعلت كذلك من قناة السويس بحيرة إنجليزية بحتة .

ولقد تغير الزمن منذ معاهدة هيويت . وإذا كانت إنجلترا لا تتدخل ، وإذا كانت مصر تعرف دورها جيدًا ، فلن يتمكن أحد من أن ينازعها في مياه النيل الأزرق التي تحمل لها الحياة . ومنذ فترة ، وبفرمان السلطان عبد العزيز (١٨٦٥) تم التنازل عن مصوع

لإسهاعيل ، مع ظهيرها ( إقليم التاكا ، وعاصمته كسلا ) ، والذي لم يكن محمد على قد حصل عليه إلا بالإيجار .

وبعد عامين من ذلك ، استلم زيلع ، وهى المركز الأمامى لهرر وبربرة ، على خليج عدن ، عند مدخل المحيط الهندى . وقام أحد المصريين باستكشاف المجرى السفلى للجوبا ، وكذلك أحد الألمان ، رولف G. Rolfs ، والذى كان قد استلم من إسهاعيل المجوبا ، وكذلك أحد الألمان ، رولف خد الله والذى كان قد استلم من إسهاعيل كان قد أيد مائة ألف فرنك من أجل عمليات استكشافاته . هذا علاوة على أن إسهاعيل كان قد أيد بدعمه الكريم وبوده ، جغرافيين ومستكشفين آخرين ، والذين من بينهم ستانلي Stanley ، والألماني شفاينفورت Speke ، والإلماليين الذين كانوا أكثر عددًا وأكثر إصرارًا ، مثل دانيال كونبوني كانوا أكثر عددًا وأكثر إصرارًا ، مثل دانيال كونبوني كارلو بياجا Carlo المعثات الدينية ، وجيوفاني مياني Giovanni Miani ، وكارلو بياجا Pellegrino Matteucci ، وبلجرينو متوتشي Pellegrino Matteucci

وكان في وسع إساعيل ، لو لم يكن قد حرم من عرشه ، أن يجعل من هذا السودان ، بكل تأكيد ، مركزًا لإمبراطورية شاسعة . وكانت المنتجات المدارية ، والمواشى ، والقطن ، والبخور ، وجوز الهند ، والتمر ، والعاج ، والجلود لا تتوقف عن المجئ من كل النواحى ؛ وفكر في أن ينقلها حتى موانى البحر المتوسط عن طريق سكة حديدية ، كان قد وضع مشروع تنفيذ بدايتها من وادى حلفا إلى الخرطوم . وهذا السودان الغنى ، والذى كان الإنجليز يطمعون دائمًا في أن يجعلوه خاصًا بهم ، والذى تمكنت عبقرية إسهاعيل من أن تشكله من أجل عظمة مصره العزيزة ، قد غرق بعد سفر إسهاعيل إلى المنفى ، وبنفس الطريقة ، كانت الإيرادات الضخمة التى تأتى من أسهم قناة السويس قد فقدت إلى الأبد بالنسبة لمصر ، بعد أن كانت حكومة دزرائيلي Disracil وجشع الدائنين غير المحدود قد جعلهم يستولون عليها من إسهاعيل . وعلى هاتين الدعامتين الضخمتين ، واللتين كانتا مصريتين بالكامل ، استند أحد العناصر الواضحة للقوة الإمبريالية والاقتصادية لإنجلترا .

ويمكنني أن أقول: إن الفترة العنيفة ، والمليئة بالمآسى ، بالنسبة للمسألة السودانية ، كانت هي تلك الفترة التي مرت أثناء حكم والدي الحبيب ، الخديو محمد توفيق .

وعند وصول لورد كرومر ، أى فى ١١ سبتمبر ١٨٨٣ ، وأثناء حكم الخديو والدى ، كان السودان يمتد فيها وراء الصعيد ومدينة وادى حلفا ، إلى خط الإستواء ، وفى الغرب حتى حدود دارفور ، وفى الشرق حتى البحر الأحمر ومصوع « أقاليم تبلغ مساحتها ضعف مساحة فرنسا وألمانيا سويًا » .

وكان الحادث الرئيس في هذه الفترة ، التي كانت مليئة بالمعارضات للبلاد ولوالدى ، هو ظهور زعيم إسلامي أصله من سنار ، وهو محمد أحمد ، وكان متطرفًا ، وسمى نفسه بمهدى السودان . وكان متمهديًا (أي يدعى المهدية) ، ودفع ضد القوات المصرية الموزعة في بلاد شاسعة ، الجموع الشرسة ، والتي كان التطرف ، والحظ ، والرغبة في النهب قد جمعها تحت ظلال علمه (١٨٨٣) .

وأصبح على الحكومة المصرية أن تأخذ بسرعة موقفًا ضد هذا الخطر غير المتوقع ، سواء عن طريق تقليل حدود السودان الشاسعة ، أو بإرسال حملة عسكرية تتعقب المهدى ، الذى كان فى ذلك الوقت يحاصر الأبيض ، عاصمة مديرية كردفان ، والتى كانت فى حركة تمرد كاملة .

وكان عدم كفاية الرجال ، والسلاح ، والذخائر ، والتموين ، وقلة نفع خروج عبد القادر ، وسقوط الأبيض ، والسلوك البطولي لسلاتين Slatin باشا ، والنهاية المأسوية للجنرال هيكس General Hicks ، معروفة لكل العالم ، كها هو الحال بالنسبة لخطورة الوضع الداخلي ، والأوضاع الاقتصادية والسياسية ، والتي كان والدي قد ورثها ، وزادت خطورتها بواسطة الفتنة في الجيش ، وأيام الإسكندرية ، ونزول الإنجليز .

وهذا الضغط العنيف للأشياء والأشخاص على الخديو وعلى السلطات المصرية المسئولة، وفي الوقت الذي اختارته إنجلترا بنفسها ، أصبح خطيرًا إلى درجة أن « الحكومة البريطانية ، ممثلة في شخص وزير خارجيتها لورد جرانفيل Lord Granville وجدت من الضروري أن تعتذر رسميًا عن أي تدخل ، أو أي مسئولية في القرارات التي تتعلق بالسودان» . (٢) وأظهرت الأحداث المتتالية إلى درجة كبيرة أن المسألة هنا كانت تتعلق

<sup>(</sup>٢) خطاب السير إدوارد مالت Sir. Edward Malet إلى شريف باشا في ٢٢ مايو ١٨٨٣ .

بخيال دبلوماسى ، يعطى لإنجلترا الفرصة الفريدة فى أن تستولى على السودان ، بدعوى اعادة غزوه ، سواء قيامها هى نفسها بذلك ، أو نتيجة طلب الحكومة المصرية ذلك .

ومها كان الأمر ، فإن هذا الرفض الواضح للتدخل المباشر ، وبالتالى قلة المعونة الفعالة لقوات الجنرال هيكس ، ورغم أنه كان هو نفسه إنجليزيًا ، كانت هى السبب الرئيس للكارثة التى لم يكن من الممكن تفاديها : فالجنود الذين خانهم الأدلاء الذين باعوا أنفسهم للمهديين ضلوا الطريق لمدة ثلاثة أيام وثلاث ليال فى الصحراء ، دون مياه ، وعبر غابات متوحشة .

وفى ذلك الوقت كانت إنجلترا ، التى كانت تخطط، لكى تعمل من السودان رأس جسر إلى ممتلكاتها الإفريقية ، قد استمرت لوقت طويل فى الإصرار على هذا السلوك ، برغم التحذيرات الواضحة والمعبرة لقناصلها العامين المتتالين فى مصر . ولما كان السير إدوارد ماليت قد ترك أعباءه للورد كرومر ، قام هذا الأخير بتجديد التحذيرات لدى الحكومة البريطانية ، والتى ظلت كذلك جامدة فى مكانها بدون حركة . وعند نهاية شهر نوفمبر هذا، أبرق الكولونيل كوتلوجن Coctlogon ، أحد ضباط هيكس ، والذى كان قد تركه فى الخرطوم ، ذاكرًا أن الخرطوم وسنار ، اللتين ينقصها التموين ، والتين كانتا معزولتين ، يجب أن تخليا فى فترة عدة أسابيع .

ورأى الجنرال ستيفنسن General Stephenson والسير إيفيلين وود Wood ، السردار ، أن الحكومة المصرية لم تعد في حالة تسمح لها بالاحتفاظ بهاتين المدينتين ، وأن السودان بأكمله سوف يتم فقده حتى وادى حلفا ، إذا ما تم التخلي عن هاتين المدينتين ، وإذا لم تقدم الحكومة البريطانية لها دعيًا كبيرًا وفوريًا .

وفى ذلك الوقت ، لم يكن الخديو ، ولا شريف باشا ، ولا أى مصرى يرغب فى التفكير فى مثل هذه الإمكانية : التخلى عن السودان ، الذى روى بالدماء المصرية ، والذى يضم تحت سيادته النيلين الأبيض والأزرق ، وهما الشريان الذى تروى مصر ظمأها من مياهه ، وتزيد من ثروتها وتزدهر بفضل سريانه .

ومن أجل ذلك ، جمع الخديو ، في شهر ديسمبر من نفس العام (١٨٨٣) عجلس

نظاره، الذى قرر أن يطلب إلى الحكومة البريطانية أن تتدخل لدى الباب العالى ، من أجل الحصول على معونة عسكرية كافية لتخليص السودان من عصابات المهدى ، ومع تعهد بترك البلاد بعد هذه العملية . واعتبر المجلس أن هذه العملية تعود قانونا إلى حق السلطان الخليفة ، ما دام هو الرئيس الديني لكل المسلمين ، وما دام المهدى يعتبر أحد ثائرى الإسلام .

وهذه المرة أيضًا ، وفي ١٣ ديسمبر ١٨٨٣ ، لا تكتفى إنجلترا بأن ترفض بوضوح إعطاء أية معونة لمصر ، لكى تحاول أن تسترجع للسودان حدوده في عهد إسهاعيل ، ولكنها ترفض كذلك ، وبشدة ، أن تطلب تدخل تركيا ، تاركة هذا العمل لرعاية الحكومة المصرية ؛ وقامت في نفس الوقت بحض السلطات الخديوية نفسها إلى : « أن تصل إلى قرار مبكر للتخلى عن كل الأراضى الواقعة إلى جنوب أسوان ، أو على الأقل جنوب وادى حلفا . وإنهم سوف يكونون مستعدين للمساعدة على حفظ النظام في مصر نفسها ، وفي الدفاع كذلك عن موانى البحر الأحمر » ؛ وكان هذا هو الذي يهمها بدرجة أكبر .

ورفض شريف باشا أن يساير اقتراح التخلى « عن أراض يعتبرها المصريون ضرورية تمامًا من أجل أمن ، وحتى من أجل وجود مصر نفسها » .

وأصر دائمًا على ضرورة الحصول على معونة من جانب السلطان ، تلك المعونة التى لم يكن فى وسعه ، بطبيعة الحال ، أن يصل إليها إلا بموافقة إنجلترا ، والتى رفضها القنصل العام كرومر ، برغم أنها كانت قد جاءت ، من حيث المبدأ ، عن طريق حكومة لندن . وفى نفس الوقت أصر هذا الأخير على ضرورة سحب القوات المصرية من الخرطوم وداخل السودان .

وبرغم أن لورد كرومر قد أعلن بعد ذلك بأنه كان معارضًا لهذا الرأى تمامًا ، فإنه لم يكن عليه إلا أن يطيع . ولذلك فإنه أصر على شريف باشا بضرورة التخلى عن السودان والخرطوم ، طبقًا للتعليهات التى وصلت ، ولكن دون أن يظهر على أنه يقوم بأى دور فى هذا الموضوع ، حتى يبعد كل مسئولية عن نفسه .

ورفض شريف باشا قبول الأمر البريطاني ، وقدم استقالته . وكنت في ذلك الوقت

بعيدًا للغاية عن بلدى ، ولكى أتأكد من صحة كل توكيد فى هذا الشأن ، وكنت أجهل إذا ما كان والدى قد قام بالفعل باستدعاء كرومر عنده فى ليلة ٧ يناير ١٨٨٤ لكى يبلغه باستقالة الوزراء المسئولين ، وبنيته تعيين نوبار باشا .

وأرفض بنوع خاص أن أعتقد في صحة تأكيد لورد كرومر ، والذي يقول : إن الخديو وافق تمامًا على سياسة التخلي عن كل السودان ، الأمر الذي كان يعتقد ، مع التفكير الناضج ، أنه الأفضل في صالح البلاد » .

ومن المكن، أكثر من ذلك، أنه قد وافق على خطورة الموقف، الذى أوضحته له إحدى البرقيات \_ التلقائية أو المفروضة \_ من الكولونيل كوتلوجن، والمؤرخة بتاريخ نفس اليوم من الخرطوم ؟ « إنى أصر بقوة على عظمتكم على الضرورة الكبرى الإعطاء أمر سريع للقيام بعملية التقهقر. ولو كان لدينا ضعف ما نحن فيه من القوة، فلن نتمكن من الاحتفاظ بالخرطوم ضد كل البلاد، والتي ليس هناك من شك في أن أفرادها ومجموعها تقف ضدنا».

لقد كانت فترة حكم والدى سلسلة من الأحداث الأليمة والخطيرة ، وصلت إلى حد الكوارث في تتابعها السريع وحتمية وقوعها .

وفى الوقت الذى كان من الممكن فيه إنقاذ إسهاعيل ، ومعه مصر ، من تلك الأزمة الكبرى ، وبفضل الموارد التى كانت موجودة فى أرض البلاد نفسها منذ قرون ، فقد كانت هناك الأسباب الخارجية الناتجة عن تعقيد الموقف الدولى ، والموقع المركزى لمصر ، فى تقاطع الطرق العالمية ، والتى كانت تحمل الشروط الداخلية للفوضى والفتنة ، والبؤس ، وحتى عدم القدرة ، والتى أدت إلى فقد السودان .

والقوات المصرية ، التي كان عرابي قد حرضها على التمرد في عام ١٨٨١ ، والتي كانت قد شاهدت أو شاركت في الأيام البائسة في الإسكندرية ، هل كان في وسعها أن تحمى السودان وتنقذه ؟ وباسم خديو لم تعترف به ، وخانته ؟ وهذا الجيش الحديث ، الذي أخذت بريطانيا العظمى الآن في أن تعيره ضباطًا من عندها ، هل كان في وسعه أن يفهم أن عليه أن يحمى أراضي مهددة من أهالٍ متوحشين ، وفقدوا كرامتهم ، نتيجة لمحاولات غير سوية ، لم يكونوا مسئولين عنها تمامًا ؟

وكان من الضروري أن تمر سنوات وسنوات قبل أن يتم تشكيل شعور وطني عند رجال المدن والأرياف الذين يدخلون الجيش .

والواقع أنه ، ابتداء من السنة التى تلت ضرب مدينة الإسكندرية بالمدافع ، تتالت المصائب في السودان : فكان ضياع الأبيض ، وقتل الإمدادات التى أرسلت إلى سواكن وسنكات ، والمحاولة الفاشلة لإنقاذ طوكر ، والهزائم التى أتت ، وراء بعضها في التامانية والتب . وبعد المهدى ، استمرت الصراعات الدموية مع الدراويش ، الذين لم يتمكن انتصار جراهام Graham في تماى ، من أن يوقف استمرارهم في حملاتهم حتى وقعت منطقة بحر الغزال بأكملها في أيديهم . وكانت بربر والخرطوم هما اللتان عجزت بطولة غردون Gordon عن أن تحررهما وأن تنقذهما . وكانت مصوع هي التي قام الإيطاليون باحتلالها ، وبموافقة بعض الإنجليز . (٣)

وما هى الآن فائدة الموافقة على ميزانيات غير كافية ، صوت عليها مجلس العموم ، مع إرسال وولسلى Wolseley مع حملة عسكرية إلى السودان ؟ لقد كان من الأفضل منع المصيبة الكبرى . ولربها كان الرفض ، ثم عرض المعونة ، وأخيرًا التخلى ، لا يزيد على كونه واحدة من هذه المناورات الخاطئة ، والتى تتعلق بلعبة الشطرنج ، التى كانت هى السياسة الإنجليزية في مصر . والواقع أن إنجلترا قد أسرعت ، وقبل أى شيء آخر ، بالاستيلاء على زيلع وبربر ، قاعدتين للمستعمرة الإفريقية المقبلة ، باسم « بلاد الصومال» ( الصومال الإنجليزى ) (٤) . وهذا هو السبب في أنها قد تركت حرية العمل الإيطاليين لاحتلال مصوع . وفي أثناء ذلك الوقت ، كان تولل الهزائم لا ينقطع ، وفي كل لإيطاليين لاحتلال مصوع . وفي أثناء ذلك الوقت ، كان تولل الهزائم لا ينقطع ، وفي كل مكان ، كان القواد الإنجليز يسقطون إلى جانب الجنود المصريين ، تحت ضربات المهدى والدراويش . وتم التخلى عن دنقلة ؛ أما هرر فقد أخذها الأحباش ؛ وفقدت سنار ، وكسلا ، وجنس ؛ وأخيرًا ، فقد تم إخلاء السودان .

<sup>(</sup>٣) انظر التفاصيل في : د. جلال يحيى ؛ سواحل البحر الأهمر . القاهرة ، المكتبة الإفريقية ، ١٩٦٠ .

<sup>(</sup>٤) كانت زيلع مهمة بالنسبة لمنع التوسع الفرنسى من تاجورة وجيبوتى صوب الشرق . وكانت بربرة هى التى تمون قاعدة عدن باللحوم والخضراوات . انظر : د. جلال يحيى ؛ التنافس الدولى فى بلاد الصومال . القاهرة ، المكتبة الإفريقية ، ١٩٦٠ .

وكان هناك رجل واحد ، شجاع ، وينفذ واجبه ، ومخلص لمصر ، هو الذى احتفظ ، ولمدة ثلاث سنوات بعد إخلاء السودان ، بمكانه فى الأراضى البعيدة فى مديرية خط الاستواء: أمين باشا (٥).

وبعد الإخلاء ، توزع السودان إلى أقاليم ، كما تتوزع الأوراق الميتة بالهواء .

وكانت المعارك التى وقعت فى عام ١٨٨٨ و ١٨٨٩ ، فى سواكن وفى وادى النيل عاملاً مشجعًا على عملية استعادة السودان . وتم إعداد هذه الخطة بتمعن وذلك فى الوقت الذى كانت فيه إنجلترا تؤجل إلى ما لا نهاية البدء فى هذه الحملة ، بدعوى المبالغ الضخمة التى كان على الحكومة المصرية رصدها لعملية بناء خزان أسوان ، ذلك المشروع الذى كان يهم بريطانيا العظمى بشكل خاص ، من أجل نتائجه الأكثر سرعة ، والأكثر عملية ، والأكثر ضهانًا ، بينها كان مشروع السودان يمثل موضوعات غير مؤكدة ، وفى وقت لا يمكن حسابه ، وكان على مصر قبل كل شىء أن تزود مغازل ومصانع أنسجة لانكستر .

ومرت السنوات الثلاث الأولى من حكمى وأنا أتهيأ لحالة تمكننى من معرفة بلادى بعمق. لقد كنت غائبًا عنها من أجل تعليمى . وكان والدى قد رغب بالفعل فى أن أتلقى هذا التعليم حسب توجيهات إسهاعيل : « مصر لم تعد فى إفريقية . إنها تكوّن جزءًا من أوربا » .

وكنت أرغب فى أن أعلم كل شىء عن موارد مصر، وكل إمكانياتها ، وكل احتياجاتها : تلك التى كانت واضحة ، وأيضًا تلك التى كانت أكثر عددًا وأكثر أهمية ، والتى تكمن عواملها فى جذور الدين نفسه ، وتقاليد أجناس مختلفة تعيش وتعمل على أرض مصر . وأصبح هدفى اليومى ، ومهمتى التى لا تقبل التأجيل ، وطموحاتى بدون توقف ، هى أن أسرع بتخليص مصر ، التى خضعت رغبًا عنها ، للسيطرة الأجنبية من هذا الاحتلال .

<sup>(</sup>٥) كان أمين باشا هو النمسوى إدوارد شنيتزر Edward Schnitzer . ودخل في خدمة السلطان كطبيب. وفي عام ١٨٧٦ نجده مع غردون في الخرطوم ، وحيث يبدو أنه قد اعتنق الإسلام ، واتخذ لنفسه اسم أمين حكيم . وكان قد ولد في ٢٨ مايو ١٨٤٠ في أوبلن في منطقة سيليزيا ، من والدين إسرائيليين ؛ وأصبح حاكماً لمديرية خط الإستواء في عام ١٨٧٩ . وكان رجلاً مثاليًا كبيرًا .

وفى فترة لاحقة ، وأثناء الصمت الطويل للسنوات التى قضيتها فى المنفى ، كنت أحاول التعمق فى تحليل الظروف التى تولدت عنها الأحداث التى كان على أن أتحمل نتائجها . واكتشفت الأصل ، والتطور والحلول لمجموعة كبيرة من الأحداث ، والتى كان فعلها وتأثيرها المواتى ، أو غير المواتى ، قد أثر على المواقف المختلفة ، وعلى المسئوليات المتعلقة بحياتى كحاكم .

وفى ذلك الوقت ، كان هذا العمل وهذا التأثير بعيدًا عن نظرى كحاكم وكرجل بفعل التراكيات الأزلية للمصالح ، والأشخاص الذين لم يكن فى وسعى أن أشرف عليهم، من مكانى العالى الذى وضعنى مصيرى فيه .

واكتشفت وبكل دهشة ، ولمرات عديدة ، أن نفس الأحداث كانت تقدم لى بطريقة متعارضة تمامًا ، وأنها كانت تتسبب في اعتبارات مختلفة تمامًا .

فبالنسبة للسودان ، مثلاً ، فإننى أذكر أنه ، فى عام ١٨٩٣ ، أى بعد أقل من عام من تسلمى السلطة ، حصل الإنجليز على معونة ضخمة وغير متوقعة ، من أجل إعادة غزو السودان (٦) ، ولكن سرعان ما نسيت هذا الأمر .

وكان الإيطاليون يحاولون فى ذلك الوقت امتلاك ذلك الجزء من إثيوبيا ، والذى عرف ، فيما بعد ، باسم « مستعمرة إريتريا » ، وقد أخذوا موقفًا ، فى عام ١٨٩٠ ضد المهديين . وإنى لا أعلم إن كان ذلك قد حدث نتيجة لاتفاقيات سرية مع إنجلترا ( الأمر الذى يمكن افتراضه) ، وكانت إطالة الصراع ضد المهديين تفرض قبول عون معنوى ، أو مادى ، من إحدى الجهات .

ومهما كان الأمر ، فالواقع أن المعركة الأولى بين الإيطاليين والمهديين قد وقعت قرب

<sup>(</sup>٦) في عام ١٨٩٢ ، أي في أقل من أربعة عشر عامًا ، كان الدراويش قد أهلكوا ثهانية ملايين من السودانيين . وفي ذلك الوقت لم يقم لورد كرومر ، أو الحكومة البريطانية باتخاذ قرار لبدء العمليات الحربية في السودان إلا بعد أربع سنوات بعد ذلك .

ووجد السير ونبجت Wingate أنه لم يكن هناك فيه إلاّ مليون ونصف مليون من الأهالي ا وهذا بعد عشرين عامًا من الإخلاء .

أجوردات (فى الحبشة)، فى شهر يونيو ١٨٩٠، ونتيجة للنهب الذى خضع له الأهالى الذين تحميهم الحكومة الإيطالية، وهم قبائل بنى عامر، واضطر من بقى من المهديين إلى الفرار.

أما ثانى المعارك الكبيرة التى وقعت تقريبًا فى نفس الأماكن ، فكانت فى سهل سوروبيتى ، حيث قام الكابتن هيدالجو Hidalgo ، على رأس عساكره وعصابات قبائل بركة بتخليص الأرض من الدراويش الذين قد أتوا للهجوم عليهم ونهبهم . وبعد شهرين من ذلك ، كان الكابتن آريموندى Arimondi هو الذى صد هجومًا ضخبًا للمهديين ، وفتح النيران على تسعة آلاف من الدراويش ، كانوا قد أتوا من القضارف وسحقهم (٧) .

وقرر حاكم إريتريا أن يطرد الدراويش من قاعدتهم في كسلا ؛ التي كانت « أهم مدينة داخلية في شرق السودان » ، وأن ينظف المنطقة نهائيًا من الدراويش ؛ فوصل فجأة أمام المدينة وبعد سير في الصحراء لمسافة مائتي كيلو متر ، وذلك عند فجر يوم ١٧ يوليو ١٨٩٤ ، ومع القليل من الرجال والسلاح الذي كان لديه .

وعلى الساعة الثامنة من نفس الصباح ، تم طرد الدراويش من المدينة بواسطة الإيطاليين الذين كانوا أسرى لديهم فى نفس المدينة . ويروى لنا سلاتين باشا Pasha ، فى كتابه « الحديد والنار فى السودان » ، غضب وثورة خليفة المهدى (٨) ، فى أم درمان ، عند وصول الخبر عن استيلاء الإيطاليين على كسلا . وصوب نهاية نفس السنة ، قام بنفسه بالهجوم على كسلا ، وبقوات كبيرة .

وهذا الحصار الفظيع استمر لمدة أسابيع ، وتحمله الميجر هيدالجو Major Hidalgo بمفرده ، وبموارده المحدودة للغاية ، فى الرجال والأقوات . ومع ذلك ، فإن المجهودات المتكاملة للمحاصرين ولقوات الكولونيل ستيفانى Stefani أدت إلى الانتصار الكبير فى

 <sup>(</sup>٧) هذا هو الوقت الذي بدأ فيه استخدام المدافع الرشاشة ، والتي كانت تحصد مقاتلي الخصم حصدًا .
 ولم تكن موجودة في أيدى الأفارقة . ( المعرب ) .

<sup>(</sup>٨) عبد الله التعايشي .

جبل مكرم ، والذى أنقذ المدينة ، والانتصار الأكبر من ذلك فى تكروف ، وحيث كان العلم الإيطالى يرفرف فوق مئات من جثث الدراويش . وهذه المرحلة ، الأكثر زهوا للحملة الإيطالية ضد الدراويش ، جاءت لكى تعادل عمل الأنجلو مصريين من ناحية السودان المصرى ، وأثرت تأثيرًا كبيرًا على تطور الأحداث . وهذا التأثير ، لم أتمكن ، أنا نفسى ، ولا الشعب المصرى ، من معرفة مداه ، لا فى هذه اللحظة ، ولا فى أى وقت آخر بعد ذلك ؛ ولكنه عدًّل وبعمق ، العلاقات بين مصر وإيطاليا .

ولم يعط لورد كرومر ، فى كتابه « مصر الحديثة » ، سوى كلمتين سريعتين ، بالنسبة لاستيلاء الإيطاليين على كسلا . « وظل السودان الشرقى والمنطقة المحيطة بسواكن هادئة فى السنة الماضية (١٨٩٣) ، وأنسب هذا الواقع لاحتلال الإيطاليين لكسلا » . وهذا الهدوء ساد مع ذلك من عام ١٨٩٣ حتى عام ١٨٩٧ ، وحتى تمكن الإيطاليون من أن ينظفوا العطبرة من جموع الدراويش ، ومن أن ينقذوا كسلا بشكل نهائى ، ولكى يعيدوها إلى إنجلترا .

وكان ذلك برغم التصريح الداخل فى بروتوكول ١٨٩١ ، والذى يقول: « فى حالة احتلال الإيطاليين لكسلا ، فعليهم البقاء فيها حتى تكون الحكومة المصرية ( وليست الإنجليزية ) فى وضع يسمح لها بإعادة احتلال الإقليم المذكور ، وحتى الخط المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا البروتوكول ، وأن يجافظوا هناك على النظام وعلى الهدوء » .

ويمكننا أن نستنتج من ذلك أن عودة كسلا للسودان المصرى لم تكن أبدًا انتصارًا إنجليزيًا ، ولكن مجرد تنازل من الجانب الأكثر كرمًا ( لأنه لم يأخذ أى تعويض ) ، وإلى حد ما حُرِّرَ ، من جانب إيطاليا . أما الماركيز دى رودينى Marquis de Rudini الغريب، والذى عمل كل شيء من أجل أن تحتل إنجلترا مدينة كسلا ، وبفضل الكولونيل بارسون Colonel Parson ، في ٢٧ ديسمبر ١٨٩٧ ، وبعد ثلاث سنوات من الاحتلال الإيطالي ، لم يكن أحسن القضاة ، بل كان أكثر من رئيس الوزراء البريطاني نفسه ، لورد سالسبري Lord Salisbury ، الذي أعلن ، بنوع من السخرية : «كنت دائمًا

أقاسى من أحد الأشخاص الذى كان يرغب فى الحصول على شىء ما . ولم أر أبدًا ، قبل اليوم ، أى شخص يسرع ؛ لكى يعطى شيئًا لشخص ما » .

وكان ذلك يرجع إلى أن إيطاليا كانت فى بدايات نشاطها فى الحركة الاستعمارية ، برغم أنه منذ منتصف القرن التاسع عشر ، كان كبار الوطنيين فى عصر « البعث» Resorgimento ، مثل ماتزينى Mazzini ، وبالبو Balbo ، قد رأوا الإمكانية ، والضرورة السياسية ، والاقتصادية والإستراتيجية لإعادة غزو أراضى شمال إفريقية ، والتى كانت روما قد امتلكتها وأدخلت فيها الحضارة ، منذ ألفى عام .

وكان إسهاعيل ، من ناحيته ، قد خطط لتوسيع السودان في صالح مصر ، بينها كان سيسيل رودس Cecil Rhodes يحلم بالنسبة لإنجلترا ، بخط حديدى يبدأ من الإسكندرية، وعليه أن يربط البحر المتوسط بمستعمرة رأس الرجاء الصالح ، عبر القارة الإفريقية الشاسعة .

ومن المهم هنا أن أكرر أن إنجلترا كانت تحتفظ بالنيل وبالسودان من أجل مصلحتها هي ، وعلى أساس أنها من حقها : ولكن هذا الحق كان بدون أساس ؛ وكان موردًا للذهب مقفولاً عليه هناك . وكان هذا المورد يتغذى في أغلب الأحيان من الكدح اليومى لفلاحينا ، مثل تغذيه من مياه النيل الأبيض ، وتلك الأكثر وفرة ، والتي تأتي من النيل الأزرق .

وكان هناك شيء آخر كذلك: فلها كان الأمر يتعلق، هذه المرة، بالاحتفاظ بالسودان خارج أطهاع الدول، فكرت إنجلترا في إنشاء نظام حكم ثنائي إنجليزي ـ مصرى يجعل المصريين والعالم يعتادون على فكرة احتلال بريطاني ممكن. والواقع أن بعض المصريين النبهاء قد لاحظوا أنه ـ ولأول مرة ـ يرفرف العلم الإنجليزي على أسوار أم درمان إلى جانب علمنا المصري: وكانت إشارة إلى التقسيم أكثر من كونها دليلاً على الاتحاد.

ولقد استشعرت بحدسى ، وعبر المعلومات التى كنت أستلمها لحسابى ، بطبيعة الحال، بها سوف يحدث فى المستقبل . وشعرت بحجم الخطر الذى سوف ينتج بالنسبة لمصر من عملية إعادة الغزو هذه التى أرادها كتشنر .

وكان واضحًا أن الإنجليز لن يكشفوا مواقع بطارياتهم ومجمل خطتهم إلا شيئًا فشيئًا ، وذلك خوفًا من تدخل الدول ، التي كان إشرافها على مصر لا يزال نشطًا ، ولكي تتحاشى التعقيدات الدولية .

وكان الباب العالى لا يزال هو صاحب السيادة على الأراضى المصرية ذاتها ، وكذلك أيضًا بالنسبة للسودان ، الذى كان ، وعلى الأقل من الناحية النظرية ، لم يكف عن أن يكون مصريًا ، منذ إبراهيم ، وبرغم الغزو المهدى . وكانت كل حملة من ١٨٩٦ إلى ١٨٩٨ قد بدأت وتحركت باسم خديو مصر ؛ ووجد اللورد الحذق أن يقترح على حكومته وضعًا جديدًا للسودان ، فى أثناء خطبة ألقيت فى اجتماع المشايخ فى أم درمان، فى الأيام الأولى من عام ١٨٩٩ : « فى المستقبل سوف تحكمون بواسطة ملكة إنجلترا وخديو مصر » .

وقبل جلوسى على العرش بسنة واحدة ، كانت الأقاليم الجغرافية ، الواقعة خارج مصر نفسها هى التالية : مديرية خط الإستواء ، بحر الغزال ، النيل الأبيض ، دارفور ، كردفان ، وشرق السودان ، وكانت جميعا مقسمة إلى ستة عشر مديرية ، والخرطوم هى العاصمة . وكانت المساحة الكلية لهذه الممتلكات تزيد على مساحة فرنسا ، وشبه الجزيرة الإيبيرية ، وألمانيا .

وكان المسئولون من المتعاونين مع والدى قد دهشوا لرؤيتهم أنه على أكثر من ألف وخمسائة كيلو متر كمسافة ، تنشب حركتان ثوريتان ، وتتضح خطوطها العامة فيا بين عامى ١٨٨١ و ١٨٨٨ : حركة عرابى فى مصر ، وحركة المهدى فى السودان . وطرح أحد المؤلفين الفرنسيين ، من أصدقائنا هذا السؤال : « من هو الذى كان صاحب المصلحة فى ظهور مشكلات » ؟ وأجاب : « إنها إنجلترا » . ولسوف يحكم التاريخ . أما نحن فليست لدينا أية وثيقة لكى نطالب بالحقوق .

ولتعلم مصر أن ناظر خارجيتي لم يوقع على عقد الحكم الثنائي الذي فرضه اللورد الصارم إلا بكل ألم مُرزّق: وأقامت اتفاقية ١٩ يناير ١٨٩٩ ما يسمى حكمًا ثنائيًا للسودان،

بين ملكة إنجلترا ، فيكتوريا ، وخديو مصر ، أنا نفسى (٩) . وكان هذا العقد ، كما ذكروا ، عبرد عقد إدارى ، ولا يمس سيادة مصر فى أى شىء . غير أن هذه الإتفاقية تحدد منذ السطور الأولى : « إعطاء ترضية للألقاب التى حصلت عليها حكومة صاحبة الجلالة البريطانية ، بحق الغزو ، ولكى تشارك فى التنظيم الحالى » للأقاليم الشاسعة ، والتى كان جدى ، إسماعيل ، قد فتحها من أجل أن يعطيها لمصر ، وحتى خط الإستواء . أما الحاكم العام فإنه لن يكون فى المستقبل سوى صنيعة « توصى به الحكومة البريطانية » ، ويخدم بفرمان خديوى . ومع ذلك فقد ألغى عمل المحاكم المختلطة فى جميع أنحاء الأراضى السودانية : « ولن يسمح لأى قنصل أجنبى بأن يقيم فى السودان بدون الموافقة المسبقة من الحكومة البريطانية » .

وكانت عملية استعادة السودان قد تتالت تقريبًا كها يلى : دارفور ، دارا ، بحر الغزال ، مديرية خط الإستواء ، منطقة لادو ، سنار ، أم درمان ، الخرطوم . وبرغم ذلك ، فقد ظلت مصر ، بعد ، مثلها كانت قبل الاتفاقية ، لا تتوقف عن الدفع من رجالها وذهبها ، في صالح بريطانيا العظمى والسودان .

ولقد فهم الشباب المصرى ذلك منذ وقت مصطفى كامل، ولن ينسوا ذلك فى المستقبل. والواقع أن بطرس باشا غالى قد وقع « الاتفاقية » بين بريطانيا العظمى ( لورد كرومر ) ، ومصر من أجل الحكم الثنائي للسودان ، فى ١٩ يناير ١٨٩٩ . ولكى يحصل على الاستيلاء الكامل ، اضطر كرومر إلى أن ينتظر بصبر ، ولمدة خمس سنوات بعد ذلك ، اتفاقية ١٩٠٤ مع فرنسا ، والتي تركت له الأيدى طليقة عندنا . ولم يعد يخشى شيئًا من جانب تركيا ، التي كانت تصارع فى ذلك الوقت ضد جميع أنواع الصعوبات والمؤامرات ، سواء فى الداخل أو الخارج . وكان إلغاء الامتيازات الأجنبية فى السودان قد ألغى كل سلطة عثمانية . وما كان من المفروض أن يصبح حكمًا ثنائيًا لم يعد سوى حكم واحد فقط ؛ وأصبحت مصر مكلفة بتزويده بملايين الجنيهات ، وبالجنود .

وإذا كانت قلوب المصريين تدمى بعد هذا الغزو الذي لا يمكن قبوله ، فليس معنى

<sup>(</sup>٩) انظر الملحق رقم ٥ : اتفاقية الحكم الثنائي في السودان .

ذلك أن بريطانيا العظمى كانت كلها مسرورة بذلك . ففى بعض الحالات كان الشعب الإنجليزى يتمتع بالشعور بالإحساس ، بدرجة أفضل من حكومته : فحين رغب «حكام» هذه الفترة ، وبأنانيتهم ، في الإسراع بدفع الموقف ، عن طريق ترك السودان لمصيره، قامت شخصيات عديدة من الأدباء ومن العلماء ، بانتقاد سلوك رئيس الوزراء البريطاني ، بكل مرارة ، وعلنًا في الصحافة ، وفي مجلس العموم .

ولكن بعض الإنجليز الآخرين ، الذين كانوا قد عاشوا في السودان وفي مصر ، تقدموا حينئذ بآراء أظهرت جهلهم المطلق لإمكانيات السودان .

وما الذى نراه اليوم فى حكم الكولونيل ستيوارت Stewart : «السودان ، ما هذه الملكية عديمة الفائدة ، وما هذا العبء الكبير على مصر » ؟! وكان الأمر يحتاج إلى إكمال : « ولكن ليس على إنجلترا » .

وفى عام ١٨٨٩ ، عملت إنجلترا على تكثيف عملها . ويظهر بوضوح الآن أن مطاردتها للدراويش فى عام ١٨٨٩ ، كانت بهدف حماية الحدود المصرية ، أكثر من الرغبة في إعادة غزو السودان .

ومن ناحية أخرى ، نجد أن عمل إنجلترا ضد الدراويش لم يحقق النجاح الكامل . وكان النجاشي يوحنا هو الذي قام بهزيمتهم في أثناء الصيف في أرجين ، وليس في توشكي . وبعد عام ونصف انتزعت طوكر من الدراويش المهزومين . وكان ذلك هو غزو السودان ، الذي كان قد بدأ . وكان من الضروري أن يستمر . فالسودان ، بعد أن يدخل في الحدود التي كان إسهاعيل قد رسمها له بيده الملهمة ، تقوم بريطانيا بانتزاعه من ابن توفيق ، مني أنا ، عباس حلمي الثاني ، ومن مصر الا

ولا يمكننى أن أختم ذكرياتى عن السودان دون أن أوفى خليفة لورد كتشنر فى منصب السردار: الجنرال السير ونجت باشا، حقه، فلم يكن للجيش المصرى فى أى وقت من الأوقات سردارٌ يفضله، فكان ذكيا، ونشطًا، وبسيطًا ومتفاهمًا، وكان يمزج الصرامة بأكبر الإحساسات نبلاً بالعدالة، وعرف كيف يجمّع حوله مجموعة تعرف جيدًا عادات

واحتياجات البلاد ، التي كان يحكمها . « فكان هو الرجل المناسب في المكان المناسب » .

ولقد اقترحت عليه وجهة نظرى بشأن نظام حكومة السودان ، والذى فهمه بكل ذكاء ، وذلك بفضل روح البحر المتوسط ، التي كانت تحركه ، ومعرفته العميقة باللغة وبالثقافة الفرنسية . ولم أخطئ حين نصحت بنظام إدارى لا مركزى ، وهو الذى يرفع السودانيين إلى مستوى الحياة الرفيعة ، ويسمح لهم بأن يتحدوا ، في يوم من الأيام ، مع إخوانهم المصريين، في وحدة وادى النيل .

## الغصل التاسع فرنسسا وإنجىلترا في مصر نجسلزة مصير

النفوذ الثقافي لفرنسا في مصر ـ حادث فيدرين ـ السياسة الإنجليزية ـ الإدارة الإنجليزية ـ نجلزة مصر

كان جدى الأكبر ، محمد على ، ذلك المحارب المتيقظ ، ووالى مصر الحديثة ، ومنذ أكثر من قرن ، قد وجه أنظاره صوب فرنسا ، حتى يستعين بالتفكير ، والثقافة ، والتقنية الفرنسية ، والتي كان تفوقها حينئذ في أوربا لا يخضع للجدل ، لكى يقدم لمصر وسائل الاتصال بالحضارة الحديثة . ولنفس الهدف ، استحضر محمد على في أول الأمر عددًا من الإيطاليين .

وبعد التقنيين ورجال العلم ، من الإيطاليين والفرنسيين ، جاء الموظفون ، والمعلمون ، والمعلمون ، والمعلمون ، والتجار ، بحثًا عن مركز أكثر لمعانًا وأكثر دخلًا . وسرعان ما زاد عدد الفرنسيين ، على أعداد مواطنى الدول الأخرى المهاجرين إلى مصر منذ غزو محمد على . وعمل القناصل بحكمة ونشاط على تنظيمهم ، وأسرعوا بانتهاز كل الفرص ؛ لكى يظهروا ضرورة الوجود الفرنسي بالنسبة لتنمية مصر .

وكان محمد على يستمع بكل شغف إلى النصائح التي كانت تأتيه من فرنسا . وهذا الجندى النشط ، صاحب العزيمة ، خضع للسحر الذي كان دائمًا يجتذب الشرقيين

صوب هذه البلاد الجميلة ، وصوب شعبها المتيقظ والمرح ، اللين الذكى ، والذى كان يفخر بأن عاصمته باريس هى مدينة النور فى العالم . وأرسل إلى فرنسا مئات من شباب مصر ، وأنشأ أيضا مدرسة مصرية فى باريس ، والتى لم تعش سوى ثلاث سنوات ، وإن كانت مع ذلك قد تركت آثارًا باقية فى نفوس تلاميذها .

وهكذا ، ومنذ بداية الجزء الأخير من القرن التاسع عشر ، بدأت الحضارة الغربية فى التوغل فى مصر الحديثة ، وبواسطة فرنسا ، ولغتها ، التى ساد استخدامها دائمًا ، مبعدة فى ذلك اللغة الإيطالية .

ومع ذلك ، فإن فرنسا هذه ، والتى لقيت في مصر ترحيبًا كريبًا للغاية ، والتى ولأسباب واضحة من أجل السيطرة ـ ظهرت في هذه الفترة وكأنها تدفع أوربا إلى الوقوف في وجهها بسبب معاونتها محمد على في أن ينشئ مصر مستقلة . فرنسا هذه ـ الودودة والمخلصة ـ تخلت عن صداقتها لضفاف النيل ، لكى تتفاهم مع إنجلترا ، عدوتها القديمة ، والتى كانت لا تثق فيها ، والتى كانت تخشى من قوتها . ولم تتراجع عن أن تتدخل لدى السلطان ، لكى يقلل من الحريات التى اعترفت بها الفرمانات لمصر . وإنى لا أستبعد أن التغييرات المفاجئة للسياسة الرسمية السرية لفرنسا ، لم تكن ، جزئيًا ، إلا نتيجة للسياسة الموالية لإنجلترا ، والتى لا يمكن شرحها ، والخاصة بالوالى الثالث في مصر ، والذى كان يسعى إلى عو كل ما يمكنه من البصات الفرنسية على مصر . ولكن هل يعقل أن يكون التخلى الفرنسي الكامل عن عباس الثانى ، وتركه في أيدى إنجلترا ، مجرد انتقام من جانب فرنسا ، التى حاول الوالى الأولى إبعادها عن الساحة المصرية ؟

والواقع أنه ، برغم استمرارية العلاقات السياسية السليمة ، وبرغم الود المخلص الموجود بين المصريين والفرنسيين المتحضرين ، فإن فرنسا بدأت في تقليل اهتمامها بمصر ، في عصر عباس الأول . وكان الود الأعمى الموالي لإنجلترا من جانب هذا الوالي ، جعله يبعد كل ما كان فرنسيًا ، فاضطرت فرنسا إلى أن تفكر في أن تعوض فقدان سيطرتها بالتعاون مع بريطانيا العظمى ، والتي كانت قد رأت مولد وتأكيد نفوذها في مصر .

ومن المؤكد ، أيضًا ، أن إنجلترا كانت ، منذ أول تقارب بينها وبين فرنسا ، قد بدأت

لعبة خطيرة وخفية ، فقد باتت بدهاء محكم مستمر ؛ تمد شباكها ، وتعمل على إنجاز ، عديد من المشروعات كانت قد وضعت منذ وقت بعيد ، وخططت لتحقيقها بأعصاب إنجلو سكسونية باردة في مدة ثلاثين عامًا بعد احتلال مصر . ويظهر تاريخ مصر ، خلال هذه الفترة الطويلة ، وبشكل واضح ، أن التعاون بين فرنسا وإنجلترا كان تعاونًا ظاهريًا ، إذ إن فرنسا ، ومنذ اللحظات الأولى ، كان في وسعها أن تظل على قدم المساواة مع بريطانيا العظمى . وهذه المبارزة ، الإنجليزية الفرنسية ، والمغلفة بالاحترام المتبادل ، ومن أجل الحصول على تفوق أناني ومحدد على ضفاف النيل ، وعلى البحر الأهر ، انتهت بأن جعلت مصر تغرق في عبودية ، مزينة بالذهب . والواقع أن بناء خط السكة الحديدية ، من الإسكندرية إلى القاهرة ، في عام ١٨٥١ ( والذي انتهى العمل فيه في عهد سعيد في عام ١٨٥٦ ) ، قد تم تحت الإدارة الكاملة للإنجليز ، ومثّل بداية السيطرة البريطانية على أراضي مصر ، تلك السيطرة التي يرجع تاريخها إلى هذا الولل .

وإن سلوك الحكومة الفرنسية ، قبل تنفيذ مشروع شركة القناة ، وفى أثناء التنفيذ ، وإبانًا الفترة التى تلت ذلك ؛ وكذا موقف ديلسبس Dellesseps ، والذى كان الخديو سعيد وبرغم كل شيء يخصه بعلاقات صداقة ودية ، فسهّل له بكل وسيلة تحقيق مشروعه كل هذا إلى جانب علاقات إسهاعيل مع فرنسا ، من الأمور التى سوف أوفيها حقها بالمزيد من الضوء ، عندما أعالج مشروع شركة القناة .

ظلت العلاقات الثقافية والتجارية مع فرنسا نشطة للغاية : فالخديو إسباعيل على سبيل المثال ، تكفل بنفقات التعليم لما يقرب من مائتى طالب مصرى فى فرنسا ، وأسهم الترحيب الكبير ، الذى منح لبعض الفرنسيين ، من أمثال مارييت Mariette ، الذى قام بتنظيم متحف الآثار المصرية ، فى توثيق العلاقات بين البلدين . ولكن سياسة فرنسا تجاه مصر لم يدخل عليها أى تغيير ، ولم تتحسن بأى شكل من الأشكال .

ومع ذلك ، وبدافع من إسهاعيل ، وبفضل توجيهاته الكريمة ، ودعمه المستمر للمؤسسات الفرنسية ، المدنية والدينية ، فإن اللغة الفرنسية برغم أنها لم تعد تفرض على العناصرالتركية ، أو الألبانية ، إلا أنها قد أصبحت إجبارية في الدبلوماسية ، والمنظات

الرسمية ، والمدارس العليا . وظهر هناك نوع من الحمى ، والذى غذَّته دعاية ذكية ومستمرة ، بأن يتم التعليم على النظم العلمية الفرنسية ، وأن يحصل الفرد على طريقتهم في المعرفة ، وأن يتبع حتى أنهاطهم . وفي ذلك الوقت حصلت فرنسا على نفوذ لم تفقده أندًا .

ويؤسفنى أن أذكر هنا حادثا ، غير ذى قيمة فى حد ذاته ، حدث قبل النهاية المفاجئة لفترة حكمى ببضعة أشهر ، وهذا الحادث أشبه ما يكون بالنوادر التى صدرت عن أحد الدبلوماسيين الفرنسيين وهو المسيو دى فرانس M. de France ، والذى جاء سلوكه ، ليحطم قرنا كاملاً من الصداقة المصرية الفرنسية : ذلك أن الترحيب الذى أبداه البلاط الحديوى للطيار العظيم فيدرين Védrines ، في بداية شهر فبراير ١٩١٤ ، قد أثار الكثير من التعليقات والمناقشات في الصحافة المصرية والفرنسية . ولقد استشاط مسيو دى فرانس غضبًا ، واضطررت إلى أن أقوم بعزل سعادة عارف باشا ، رئيس التشريفات ، من منصبه بناء على طلب مسيو دى فرانس هذا .

ومع بدايات عصر الطيران ، كانت مصر ، بجوها الصحو المعتدل ، مسرحًا جيدًا لاستعراضات الطيارين : من قبيل ذلك لقاء الطيارين الكبار في هليوبوليس ، ومسابقة استانبول ـ القاهرة ، والتي نفذها فيدرين . ولسنا مضطرين إلى أن نذكر الأعمال الممتازة لهذا الرجل ، ولكنا نذكر فقط أنه من أبناء الطبقات الكادحة ، وأنه قد صنع مجده بكفاحه وجهده .

وعند وصول فيدرين إلى القاهرة ، اعتقدت بأنه من الأوفق أن أظهر له درجة تقديرى لنجاح هذه الرحلة الكبيرة ، وذلك بإرسال أحد ياورانى إلى المطار والذى كان قد درس فى فرنسا ؛ لكى يستقبل الطيار ، ويهنئه بالنهاية السعيدة لمحاولته ، ويحضره فى إحدى سيارات البلاط إلى القصر ، حيث أستقبله فى الحال . وظننت وقتها ، وأنا واحدٌ من أشجع أبطال الطيران الأولين ، أنى بهذا أكون قد أعطيت فرنسا دليلاً جديدًا على تقديرى. وأمام هذا الاستقبال الحافل ، والترحاب من جانب الأمير الحاكم ، وجلوس هذا الطيار إلى جانبى ، والتبسط معه على قدح من القهوة وتدخين السجائر ، أظهر فيدرين

شيئًا من الدهشة . وذكر لى ، وبكل صراحة ، أن أحدًا في بلاده لم يقابله بهذه الطريقة ، وأن مثل هذا الترحيب الدافئ قد جعله يضطرب .

ورأيت سرور فيدرين ، وأردت أن أجعل مدة إقامته فى القاهرة مريحة تمامًا ، فتعطفت عليه بأن جعلت ياورى يرافقه ، ووضعت إحدى سيارات البلاط تحت تصرفه . وسُر فيدرين ، ونسى أن يأخذ بعين الاعتبار وجود الوزير المفوض الفرنسى ، مسيو دى فرانس فيدرين ، ولسى أن يأخذ بعن تكريم فيدرين بهذه الطريقة جرحًا لكرامته .

وفى أثناء الإستقبال الثانى لفيدرين فى قصر القبة ، صاح الطيار ، بإخلاص الرجل البسيط ، المنطوى على سلامة النية :

" ياسيدى ، مع اعترافى بكل ما قمتم به من أجلى ، فإنى لا أمتلك شيئا ، ولكنى أتعهد بأن أدرب ، ودون أى مخصصات ، كل الشبان الذين ترسلونهم لى فى باريس ، وأن أجعل منهم طيارين أكفاء " . وقوبل هذا العرض بالترحاب ، خاصة وأنه فى أثناء المحادثات التالية طُرحت مسائل توريد أجهزة على مراحل لتدريب الطيارين ؛ ووجدت أنها لفتة لها دلالاتها من جانب فيدرين . وكان الطيار يحمل شريط وسام جوقة الشرف أنها لفتة لها دلالاتها من جانب فيدرين . وكان الطيار يحمل شريط وسام حوقة الشرف فرانس غضب وقال : إنه لا يقبل أن يقوم مواطن فرنسى باستلام وسام مصرى ، دون أن يكون عمثل فرنسا قد تمت استشارته فى الموضوع .

ومن ناحية أخرى ، كان مسيو دى فرانس قد اقترح على القصر ، وبإلحاح شديد ، أن يمنح شخصًا يدعى شنيدر Schneider وسامًا ، وكان شنيدر هذا قد أتى إلى مصر ؛ لكى يعرض مهارته فى الانزلاق على مياه النيل . ولم يكن موفقًا ، ولم أنعم عليه بكرمى ، ولم يحصل على الوسام المنشود . فهل كان مثل هذا الحدث مبررًا كافيًا للجدل الصاخب الذى ملاً صحف فرنسا ؟

وعلى كل ، فإن المسيو دى فرانس ، والصحفيين الموالين لشنيدر ، حين لم يجدوا شيئًا في العلاقات بين فيدرين وبينى ، اخترعوا قصة تدخل نسائى . وكنت لم أر فيدرين مطلقًا قبل رحلته إلى مصر ، ولم أعرف أى شخص يمت له بصلة ، كما لم تكن أية سيدة من

اللاتى يحطن بى قد تعرفت عليه من قبل . فلم يكن هناك أى تأثير نسائى ؛ ولا يمكن لأى شخص أن يدعى بأن موقفى نحوه كان قد أُملى علىّ من أى طرف نسائى ، أو غيره .

وهكذا ظهرت حادثة فيدرين فى أبعادها الحقيقية . أما تفسيرات شفيق باشا ، فى مذكراته ، والتى تعتمد على قصاصات الصحف التى لا تعلم الحقيقة أكثر من اعتمادها على المذكرات الشخصية ، أو المصادر الثابتة ، فإنها تكرر أخطاء ، مبنية على عدم الدقة ... وبشكل لا يغتفر ، من جانب موظف كبير فى القصر .

ويعرف الجميع أن إنجلترا كانت تهدف دائمًا إلى الاستيلاء على مصر . ويعلمنا التاريخ أنه قبل حملة بونابرت ببعض الوقت ، قام الكولونيل ميست Missett ، القنصل البريطانى في الإسكندرية ، بوضع مشروع لجعل مصر محمية إنجليزية ، على شاكلة الممتلكات الهندية ، وحيث يمثل الماليك فيها رعايا بريطانيا العظمى ، على طريقة الراجات . ولولا أن محمد على قد تنبه لذلك المخطط ، لأصبحت مصر داخلة في منطقة النفوذ الأنجلو \_ هندى .

وفي عام ١٨٣٠ أعلن لورد ولنجتون Lord Wellington أن الرغبة الثابتة لإنجلترا هي أن تحتفظ في مصر بالباشا محمد على ، طالما بقى تابعًا مطيعًا للسلطان . وكان هذا سوف يضع مصر تحت السيطرة التي كان السلطان نفسه يخضع لها ؛ أي تحت سيطرة أوربا كلها . وبعد عشر سنوات أخرى ، عادوا إلى نفس الفكرة في وزارة الخارجية البريطانية ، و إن كان رئيس الفرقة الموسيقية ، الإنجليزية فقط ، هو الذي تغير . وجاء لورد بلمرستون رئيس الفرقة الموسيقية ، الإنجليزية فقط ، هو الذي تغير . وجاء لورد بلمرستون من مصر ، ولكن على شرط أن يكون راضيًا بأن يعيش فيها ما بقى له من أيام كتابع من مصر ، ولكن على شرط أن يكون راضيًا بأن يعيش فيها ما بقى له من أيام كتابع مصل عليها لمصر ، وقد هدد نابيير في ذلك الوقت ، وقبل أربعين عامًا من فتنة عرابي ، بضرب الإسكندرية بالقنابل .

وحين ذكر محمد على لبيرك Burchk ، في عام ١٨١٦ : " إن السمك الكبير يأكل السمك الصغير ، وإن إنجلترا في حاجة إلى بلادي ، لكي تزود مالطة وجبل طارق

بالقمح. وأن إنجلترا سوف تستولى ، آجلاً ، أو عاجلاً على مصر ... » ، كان يستشعر مستقبلاً سوف يثور عليه بكل قوته . وكان لا يشك أبدًا في أن فرنسا سوف تتخلى عنه ، وتتركه لمصيره . ولقد رأينا تلك الصعوبة بالنسبة لفرنسا ؛ لكى تحتفظ في بلادنا ـ لا بالهيبة التي كانت لا تزال لها ـ وإنها حتى بمركز يمكنه أن يوازن النفوذ الإنجليزى . وكانت أفعال وزراء نابليون الثالث ، والجمهورية الفرنسية ، وشركة قناة السويس ، قد أبعدت عنا كل أمل في معونة ودية من فرنسا . وظهرت المبادئ النبيلة النظرية للإنجاء ، وبالتجربة ، على أنها كلهات ساحرة وخيالية . ووفق الاتفاق الفرنسي ـ الإنجليزى في عام ١٩٠٤ ، وكذلك مؤتمر الجزيرة ، أطلقت يد فرنسا في المغرب ، كتعويض لها عن حرية إنجلترا للعمل في مصر . وجاءت هذه السياسة ؛ لكي تصدق على ذلك الوضع التعنتي لاحتلال غير محدد مرسر ، هذا الاحتلال الذي لم يكن الشعب المصرى يوافق عليه ، أو يقره بحال . وهذه الصفقة ، التي قامت فرنسا بعقدها على حسابنا ، ولمصلحتها وحدها ، وذلك في وهذه الصفقة ، التي قامت فرنسا بعقدها على حسابنا ، ولمصلحتها وحدها ، وذلك في الوقت الذي كنا فيه نثق في ودها الخالي من المنفعة ، ظلت تمثل أشد الذكريات ألمًا في عهد حكمى . لقد أساء هذا الموقف إلى مشاعر المصريين جميعًا ، وإلى مشاعر كل نفس كريمة ، وكان هذا الموقف الفرنسي أشد إيلامًا علينا من وحشية الإنجليز .

وبعد أن فقدت مصر التأييد المعنوى من جانب فرنسا ، وجدت نفسها معزولة تمامًا ، وبلا قوة فى قبضة الإنجليز . وأصبح هذا الشعور أكثر قسوة فى أثناء الحرب العالمية ، وأصبح لا يمكن تحمله ، وبدرجة أكبر وأكبر بعد ذلك . ونحن لا ننكر بعض الفضل المعنوى الذى تمكنت إنجلترا من أن تقوم به فى صالح لمصر . ولكننا على قناعة تامة بأن الإنجليز قد جعلونا ندفع ثمنًا غاليًا من حريتنا لهذا التقدم .

وكانت إنجلترا تحقق أطهاعها ومخططاتها بسياسة تقوم على عدم اتخاذ القرارات الصريحة، وإنها لجأت إلى التخليات الكاذبة، وأساليب النفاق، وهي تعوّل على عنصر الزمن المتكاسل، وعلى المصالح المتناقضة لخصومها، أو لرعاياها ( فرق تسد ). وكانت بريطانيا العظمى \_ وهي ابنة البحار \_ ، تهدف إلى السيطرة المطلقة على المياه ، مها كانت مسمياتها، من محيطات، وبحار، وأنهار، وقنوات. وكان استيلاء الإنجليز على سيناء

فى عام ١٨٩٢ قد وقع بحجة منع غزوة متوقعة لمصر، بقوات تركية ألمانية . وقد قالوا وقتها: إن الدلائل تنبئ بقرب حدوث هذا الغزو . ولم تكن هذه الدلائل واضحة لنا ، ولكنها كانت وإضحة تمامًا بالنسبة للإنجليز (١٩٠٦) .

وكانت إنجلترا تخشى من أن تقوم تركيا بمنح مصر حرية أكثر ، برغم أن تركيا كانت في الحقيقة لا تسيطر على مصر إلا بالعلم المشترك ، وببعض فرمانات الضم النادرة .

ومن ناحية ألمانيا ، كان التوغل الصامت والمستمر ، يشكل ، قليلاً قليلاً ، وبأشكال غير متوقعة ، منافسة لا تحتاج لدعم ، بالنسبة لتجارتها . وفي عام ١٩٠٦ ، علمت من جورج لويد Georges Lloyd ، والذي كان لا يزال شابًا ، أن غليوم الثاني كان قد أعطى إنجلترا ضهانات بشأن وضعها في مصر .

وبدأت إنجلترا تشعر بأن أيديها أصبحت طليقة .

ومن جانب تركيا ، كانت بداية هذا القرن ، القرن العشرين ، قد تميزت بالمشروعات الجريئة للسكك الحديدية . وعمل ذلك على إدخال ثورة في وسائل المواصلات القديمة عبر أوربا ، وحتى في أقاليم الشرق الأدنى ، المطلة على البحر المتوسط ، وذلك عن طريق إنشاء سكك جديدة ، أكثر عظمة وأكثر نفعًا . وفي أثناء السنوات الأولى ، ابتداء من عام المشاء سكة حديدية يعبر الصحراء العربية إلى الأراضى الإسلامية المقدسة ، برغبة من السلطان عبد الحميد ، والذي كان يخشى أمر ضياع الخلافة ، فعمل على تدعيم هذه السلطة ، وبالتالى إحكام سيطرة تركيا على المدينة المنورة .

وبهذه الطريقة ، وما دامت مكة تمثل قبلة الدين الإسلامى ، بالنسبة لكل المسلمين في العالم أجمع ، فإنه رغب في أن يمد حماية الخلافة على أماكن حياة وقبر الرسول ( عليه العالم أجمع ، فإنه رغب في أن يمد حماية الخلافة على أماكن حياة وقبر الرسول ( عليه العالم العالم أن أصبحت دمشق ، أى سوريا والمدينة ، وفي الحقيقة ، فإنه مع سكة حديد الحجاز ، أصبحت دمشق ، أى سوريا والمدينة ، مربوطتين ، لمدة أربعة أيام فقط ، بدلاً من أربعين يومًا .

وهذا الخط الذى كان يسمح للمسلمين وحدهم بأن يحجوا إلى مكة ، لم يكن مفتوحًا للسياح إلا حتى معان . وتم افتتاحه بأعياد واحتفالات ضخمة ، عسكرية ودينية ، فى شهر سبتمبر ١٩٠٨ ، وسرعان ما بدأ استثاره ، برغم الصعوبات التقنية الضخمة ، التى

تضمنت ضرورة بناء محطات في شكل حصون ضد هجهات البدو المغيرين ، هذا إلى جانب نقص الماء ، والأدوات ، وكذلك المعارضة الإنجليزية العنيدة .

تلك كانت النتيجة السعيدة لمجهود جماعى من كل العالم الإسلامى تحت قوة دفع نفس العزيمة المشحوذة . وأمكن جمع مبلغ مائتى مليون فرنك ذهب تلقائيًا ، ومن كل ناحية . وكانت هذه التبرعات التلقائية تترجم علاوة على ذلك حماس الناس للمشروع . الذى لم يكن مشروعًا استثاريًا ، بأى شكل من الأشكال . وزاد السلطان من هيبته ، بإشرافه شخصيًا على إدارة وتنفيذ المشروع . وهذا الخط الفريد يشعرنى شخصيا بسعادة عميقة ، لأننى قد أضفت ، لبنة صغيرة في هذا العمل المشترك ، مُتضامنًا مع شعبى .

وإذا تعرضت للمحنة التى أدت إلى زعزعة أسس الحياة المصرية ، عن طريق حكومة لورد كرومر ، فإننى أجدُ لزامًا على أن أغوص في خبايا الإدارة المصرية ، الأمر الذي لم يكن سهلاً أبدًا .

لقد كان جهلى التام بآليات الدولة ، والتى كانوا يحتفظون بى بعيدًا عنها ، وبكل تصميم ، متحججين بصغر سنى وقلة خبرتى ، والتى لم تكن مع ذلك ، وفي هذا الشأن ، أكبر من تلك التى كانت لمعظم حكام هذه الفترة ، كان ذلك كله يترك الميدان خاويًا أمام كل محاولة من جانب القوة المحتلة ، برغم رغبتى في الحصول على أفكار محددة .

وفي خلال الثلاثة وعشرين عامًا التي قضيتها في الحكم ، وبرغم أن العالم أجمع كان يعرف هذه الأوضاع غير الصحيحة ، كنا مجبرين على أن نتحمل في صمت كل أنواع التدخل والسيطرة على مصالحنا. وفي عام ١٨٩٧ كانت الحكومة البريطانية ترسل إلى مصر موظفين من الطراز الأول ؛ وكانت تعقد في إنجلترا لجنة مكلفة باختيار خريجي جامعات أكسفورد وكامبردج الذين يعرفون اللغة العربية . أما بعد ذلك ، فإنها أخذت في التعيين لهذه الوظائف من بين سكان المستعمرات في الهند . وكانت النتيجة مبكية . وكان هؤلاء الأشخاص يتم تعيينهم بصفة مؤقتة \_ خارج الكادر \_ ولفترة فيها بين ستة أشهر وسنة ، وبمرتب عشرين جنيها إسترلينيا في الشهر . ولكنهم بعد عام ، يكونون قد وصلوا إلى تقاضي خسة وثلاثين جنيها إسترلينيا في الشهر ، فيتم تثبيتهم . وهذا هو السبب في أننا

قد حصلنا على موظفين سيئين ، والذين انتهى بهم الأمر إلى إضاعة كل هيبة لإنجلترا . وكان عددهم كبيرًا في كل مكان . ولكى أعطى مثالاً : كان لدينا عشرون مفتشًا في وزارة الداخلية ، لمديرياتنا الأربع عشرة . وهذا هو السبب في قيام إسهاعيل باشا صدقى ومحمد سعيد بإقرار القوانين التي تحدد ضرورة قيام عمليات تفتيش إجبارية ، لمدة خمسة وعشرين يومًا في المرة ، خارج القاهرة ، وفي كل الأقاليم . ومن ناحية أخرى ، لم يكن لورد كرومر ، ولا لورد ملئر يهتهان بمواصفات « مستشاريهم » ، والذين لم يكن أى من بينهم على مستوى مسئولية وظيفته . وكانوا ينقلون دائمًا ، من مديرية لأخرى ، دون تحديد لتخصصاتهم ؛ وكانوا يمثلون ذلك النمط الأنجلو سكسوني المميز ، ( بدون شخصية ، ومنضبط ، وغير معبر ) . وكان كل واحد من هؤلاء المستشارين يحمل في عباءته البصهات الخاصة بجنسه ، والتي كانت خصائصه تمثل عملهم اليومي .

وكان جهل الحكومة المركزية لحقيقة الأوضاع الفعلية فى مصر ؛ إلى جانب التدريب الذى يتجدد بالضرورة مع كل تغيير لموقع الموظف ؛ ووجود سياسة غير مستقرة باستمرار ، مع نزعة سلطوية تعارض وجهات نظر المتروبول (أى انجلترا) ، وقلة المعلومات والفهم ، وغيبة الإخلاص من ضهائر المعتمدين الإنجليز \_ فيها عدا السير إلدون جورست \_ حيث لم يحاول هؤلاء المعتمدون تنمية الثقة والارتباط بالمصريين أنفسهم ، كان كل ذلك يمثل حاجزًا لا يمكن عبوره ، بين العنصرين المسئولين عن البلاد .

وفي هذه الحلقة المأسوية من قلة الفهم والتي لا يمكن للنقود أن تسدها ولدت كل أخطاء الاحتلال ، وكان الفشل من نصيب مصر . ولكن هذا لا يكفى وحده لشرح غباء وخطر موقفى الشخصى كحاكم ، لقد وقعت بين حركتى الضغط المتعارضتين ، وكنت أجاهد لتخليص بلادى ، وكانت هناك الإغراءات ، للقيام برد الفعل المناسب حينها يكون من الأفضل بذل مجهودات لصالح بلادى ، وكان الاحتلال العسكرى البريطانى قد تمركز في القاهرة ، ونتيجة لمصالح فردية ، صارت له أهداف تتعارض غالبًا ، مع لندن ، وهذا التناقض بين الشعور بالعزة وسلطة الدولة ، أو تلك المتعلقة بالموقف الفعلى ، خلق موقفًا رهيبًا. ولقد علمت في وقت متأخر ، أنه قبل العمليات الأولى لإعادة فتح السودان ، وفي

أثناء السنوات الأربع الأولى من حكمى ، حاول كرومر أن يعطى نفسه هالة وجدارة وأن ينسب لشخصه تحسين وإكبال الأعبال الضخمة التى سهر الخديويون ، أسلافى ، على متابعتها بلا انقطاع ، وفى نظير تضحيات ضخمة . واعتمد على كل ما كان قد تحقق من قبل فى هذاالميدان ، وأسرع بوضع تخطيط لنظام محلى للرى ، كان ولكوكس Willcocks وجارستين Garstin هما اللذان عملا هيكله ، وفى الصالح الكبير لزراعة القطن ، أى فى مصلحة بريطانيا العظمى .

ومع ذلك فعلينا أن نعترف ، بأنه إذا كان الكثير من الأراضى البور قد رويت ، والكثير من الأراضى البور قد رويت ، والكثير من الخزانات قد بنيت ، وإذا كان هذا الصرح العجيب والقوى ، الذى هو خزان أسوان ، قد تم بناؤه ، فإن ذلك كان بدافع منى شخصيًا ، وبتصريح منى .

وكان المجهود المالى لمصر كبير الأهمية ؛ فمديريات الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط، الأربع ، كانت قد نجحت فى التمكن من زراعة ثلاثة محاصيل فى العام ؛ وسمحت الضرائب على هذه الأراضى ، وفى مدة عشر سنوات فقط ، بدفع تكاليف المنشآت والمبانى التى تمت فى ثلاثين عامًا .

ولكن الادعاء بأن هذه الإنجازات كانت من فعل الإنجليز ، حقق خطتهم ، لنجلزة عميقة فى بناء مصر . ولسوف يكون من الصعب على عرضها بتفاصيل أروقتها ؛ ولكننى سأختار بعض الأمثلة ، من هنا وهناك . فالجارك والإدارة الصحية ، والتى ساد فيها العنصران الفرنسى والإيطالى ، مع الرضاء الكامل للأهالى ، تم تطهيرها ، ووقعا فى أيدى الإنجليز . أما الأشغال العمومية ، والتى تعامل معها لورد كرومر على شرائح كبيرة ، وكذا شراء أسهم جنوب إفريقية ، فقد حفرا فراغًا كبيرًا فى صندوق الدين المصرى العام ، وتركا موقفًا صعبًا بشكل خاص للسير إلدون جورست .

وفى الوقت الذى كانت فرنسا تقوم فيه بعقد علاقات الاتفاق الودى مع منافستها السابقة ، وضمنت لها أسهمها في مصر ، أخذت إنجلترا نصيب الأسد في مصر .

وحصلت رءوس الأموال البريطانية على كل ما كان يمكن الحصول عليه . فلم يكن الرى وحده هو الذى وقع تحت إشراف المحتلين : بل إن الثروات الضخمة للدائرة السنية،

و إدارة خزان أسوان ؛ والبنك الأهلى المصرى ، ومع امتداده ، البنك الزراعى ، والذى كانت خدماته تشمل الملاك العقاريين والفلاحين \_ وإدارة أملاك الدولة ، والسكك الحديدية ، وكل الإدارات ، صارت جميعها تدار بواسطة الإنجليز .

أما خط الملاحة المصرى ، والذى كان محل فخر إسهاعيل ، « الخديوية » ، فإنه أصبح ، في عام ١٨٩٨ ، شركة البوستة الخديوية Khedivial Mail Line ، بعد أن اشترتها شركة إنجليزية بما هو أقبل من مائتى ألف جنيه مصرى ، بها فى ذلك الحوض الجاف بالإسكندرية ، والورش ، وما يزيد على عشر سفن . ومن بين الشركات العديدة ، أو مواطن الاستغلال الخياصة الإنجليزية من كل نوع ، كانت هناك شركات النقيل ، والكهرباء . . . إلخ ، مثل شركة خطوط سكة حديد الدلتا الضيقة والشركة المصرية لحلج القطن المحدودة ، والشركة المصرية والنقابة العامة المعدودة ، والشركة المصرية والنقابة العامة وكان المشروع الوحيد المضمون في مصر ، وهو سكك حديد الدلتا ( ضهان ٣٪ ) قد ظل لبعض الوقت خارج نطاق السيطرة الإنجليزية . وكانت هذه هي الفترة التي ظهرت فيها ، وازدهرت ، السياحة الكبيرة في مصر ، وأكبر شركات السياحة الإنجليزية . وكان هذا هو الوقت الذي ظهر فيه كوك الشهير Cook عن طريق إنشائه أسطولا في النيل ، وقد ازدهرت الوقت الذي طهر فيه كوك الشهير الأول العالمي والودي للسياح .

أما بالنسبة لكرومر فإننا أصبحنا كلنا بالنسبة له مجرد جماعة من الفلاحين ، الذين تنحصر مهمتهم في إنتاجنا لمحصول القطن ، ومنتجات السياحة والثروات من كل نوع ، والذهب الذي تطمع فيه الخزانة البريطانية . وبرغم ذلك ، وبرغم أن كرومر قد ادعى أنه قد حطم مقاومة الإدارة الخديوية ، فقد عرف العالم أننى ، خديو مصر ، قد عرفت كيف أحى كل امتيازات الحاكم وأجعلها محترمة . وكها هي العادة ، فيبدو أن حكومة « الأحرار » البريطانية لم تكن تشغل نفسها كثيرًا بالرأى العام ، وبالشعب الإنجليزي الذي لم يستسغ فكرة الاحتلال المسلح لمصر . وكان لورد كرومر يتابع الحركات والمشاعر الوطنية الجديدة ، والتي كانت تقوى في البلاد ، وكان على علم بتحرك المصريين والفلاحين أنفسهم ، ولكنه برغم ذلك تمكن من أن يحقق مخططاته .

وفى هذه الأثناء ، كثيرًا ما ظهر وكأنه لا يكترث بالهيبة الخديوية ، وبقوة السلطة الشرعية ، واستمر فى طريقه دون أن يحيد عنه . وكان ثابتًا فى اعتقاده ، بأنه يعمل من أجل الأفضل ، وأتى من أجل مصلحة بريطانيا العظمى قبل أى شىء .

ولم تكن مصر ، فيما عدا غنى منتجاتها وإيراداتها بالنسبة لإنجلترا سوى قناة السويس . وكان على إنجلترا أن تحتفظ ، وبأى ثمن ، بسيطرتها على الطرق المؤدية إلى الهند . وكانت تجارتها الواسعة ، وعلاقاتها مع الهند ، لا تتحمل قطيعة ولا تأخيرًا . وكمعارضة للمشروع ، ثم مسيطرة على قناة السويس ، رأت أن الطريق البرى الكبير من أوربا إلى الهند يميل أكثر وأكثر إلى أن يمر عن طريق وادى الفرات ، وهضبة إيران .

وفى عام ١٩٠٩ كان يمكننا أن نكتب ، بالنسبة لهذا الموضوع : « كانت إنجلترا قد احتوت ، وفى المناطق الإيرانية ، تلك الدفعة الآتية من موسكو ، والتى تم شطبها بشكل نهائى عن طريق حليفتها (!) اليابان . ولكن الزحف Drang الجرمانى كان يتقدم بخطوات العالقة ، مع الأمال المحسوبة للسياسة الغربية Westpolitic . . وكان خط بغداد سيحول ، بعيدًا عن السويس ، الحركة التجارية في جنوب فارس ، ويهدد الاحتكار الإنجليزى في المحيط الهندى ، ويصيب عزة الإمبريالية البريطانية بشكل خطير .

ولكن علينا أن نحسب مع إنجلترا . التي كانت تحتل مصر ، والتي كان الحجاز واليمن خاضعتين لها تاريخيا . وكانت بلاد العرب قد اتبعت ، دائيًا ، اتجاه سادة النيل . ولكن شبه الجزيرة العربية كانت تعطى السيطرة على الطرق البرية والبحرية ، بين أوربا والهند ، مثلها مثل قناة السويس والبحر الأهر ، والسكك الحديدية الموجهة من مناطق ما بين النهرين صوب الخليج . ولما كانت السيطرة هي هدف إنجلترا . ومن كل ناحية ، وفي نفس الوقت ، فإنها بدأت في الوصول إلى بلاد العرب .

وفى الشهال ، كانت هناك شبه جزيرة سيناء الممتدة فيها بين خليجى السويس والعقبة ، والتي تمثل جزءًا لا يتجزأ من مصر ، منذ غزوات محمد على . (١) وعلينا أن نتذكر الصدام الإنجليزى \_ التركى بشأن هذه الحدود ، وعن طابا (١٩٠٦) . فأدت اليقظة البريطانية

<sup>(</sup>١) بل منذ أقدم عصور التاريخ ، ثم في العصور الفرعونية . . . إلخ ( المعرب ) .

إلى تراجع السلطان ؛ وأغلقت أمام السكة الحديد من دمشق إلى مكة مخرجًا مفيدًا على البحر. ووقعت كل الجزيرة منذ ذلك الوقت ، تحت الاشراف البريطاني » (٢) .

وتحدث إلى اللورد، في بعض الحالات، عن الاستقلال الداخلي لمصر. وربيا كان ذلك وسيلة لكي يبدو وكأنه يعطى بلادي اعتبارًا وودًا، ولم يكن أبدًا من أجلى، خصمه اللدود. ولكن، وفي نفس الوقت، ما دام الاستقلال الداخلي الذي تحدث عنه لم يكن يتعلق إلا بوضعي الشخصي تجاه سلطان تركيا، فإنه كان يبرر ضرورة الاحتلال البريطاني بواسطة الصعوبة، وأكثر من ذلك بواسطة عدم الإمكانية المطلقة ؛ لكي يلغى في هذا الوقت على الأقل نظام الامتيازات الأجنبية.

وتبعًا له ، فإن إلغاء الامتيازات الأجنبية قد يعرض الأوربيين لتحكم المصريين . وكان يؤكد حتى أن عدم إمكانية تحقيق حكومة ديمقراطية ، عندنا كها هو الحال فى أوربا ، كان يمنع إنجلترا من أن تتخلى عن البلاد من جديد للسلطة الإقليمية للمديرين ، والعمد ، والمشايخ ، أو لتلك السلطة التي ترى أنها قادرة على أن تحكم ، عمثلة فى العداء « السياسي للخديو وأتباعه » . وكان يمكن للورد كرومر أن يكون أكثر إخلاصًا لو أنه اعترف بأنه لم يكن بحالٍ يتمنى الاستقلال لمصر ، وإنها ، ببساطة ووضوح ، كان يخطط « لضم » مصر. وكانت إنجلترا ، وهي لا تجرؤ على السخرية من العالم كله ، قد فضلت أن تقوم بعد إعلان الحرب بإعلان الحهاية على كل مصر .

وكتبوا أننى ، فى أثناء زيارتى كخديو للندن ، اعترفت بالخير الكبير الذى عملته بريطانيا فى مصر . ومن المؤكد أننى لا أريد أن أنكر حقيقة الأشياء . ذلك أن الإنجليز قد فعلوا الكثير من الخير لمصر ، ووجدت من واجبى أن أؤكده للملك جورج الخامس عند

Paul Imbert, La Renovation de l'Empire Ottoman, 1909.(٢) والواقع أن الدولة العثهانية كانت ترغب في أن تجرد مصر من « مفاتيح » الدخول إليها ، مادامت تحت الاحتلال البريطاني : غزة ، السلوم ، وطابا ؛ وحتى لا تتمكن الدولة المحتلة من استخدام هذه « المفاتيح » ضد بقية أراضي الدولة العثهانية . ولم تكن طابا عائقاً أمام استناد خط سكة حديد دمشق المدينة المنورة إلى منفذ على البحر ، ما دامت للدولة العثمانية ، في ذلك الوقت ، « مدينة » العقبة . ( المعرب ).

مروره فى بورسعيد ، ذاهبًا صوب الهند بمناسبة الاحتفالات بتتويجه . ولكنهم أخذوا من مصر أغلى وأسمى ما عندها ، وهى الحرية . لقد أتى البريطانيون إلى مصر ، فى وقت لاحق لمجىء غيرهم من الدول الأوربية ولم يكونوا الأكثر تقدما ولا الأميز ذكاءً عن بقية الشعوب الأوربية . لقد جاء إلينا الفرنسيون ، ثم الألمان والإيطاليون ، وقد عاونوا بدورهم مصر فى قطاعات متعددة .

واستولى الإنجليز ، فى نظير تعاونهم ، على كل ثروات البلاد ؛ وكان الفرنسيون لفترة السادة الأكثر انتفاعًا من الموارد المصرية وبالتحديد فى إدارة قناة السويس . على أنه برغم العداوة التقليدية بين إنجلترا وفرنسا ، فإنَّ فرنسا نتيجة لقصر النظر أو لحسابات خاطئة ، تركت إنجلترا تشترى ، ، ، ، ١٧٦ سها من أسهم القناة من جدى إساعيل . وهكذا صارت إنجلترا تتمتع بنصيب الأسد من إيراد ورسوم القناة ، التى لم يساهم الإنجليز فى مشروعها ببنس واحد .

أما الألمان فإنهم أعطوا ، أثناء حكمى ، دفعة لها قيمتها لبعض المشروعات . ويكفى الحد في عهد غليوم الثانى تم تأسيس البنك الألمانى الشرقى Deutsche Orient أن نذكر أنه في عهد غليوم الثانى تم تأسيس البنك الألمانى الشرقى Nord deuscher Lloyd في مصر ، وهما مؤسستان ظلتا مزدهرتين ، حتى إعلان الحرب العالمية ، وكانت أحسن مكتبة في القاهرة ألمانية ، كما أن أحد كبار المستشرقين في هذا القرن ، كان ألمانيا من أساتذة جامعة استراسبورج ، وكنت أرغب في أن أعينه أول عميد لكلية الآداب في أولى جامعاتنا الوطنية .

ولم تكف بريطانيا أبدًا عن أن تكرر على لسان وزرائها ومعتمديها وكتابها أنها كانت تحتفظ بمصر بحق الغزو \_ كها قال لورد سالسبرى فى أيام الاحتلال . ولكن هذا غير صحيح . إن إنجلترا لم تهزم مصر أبدًا وقت التل الكبير . لقد استغلت انجلترا الفتنة التى دبرت فى عام ١٨٨١ بواسطة عرابى باشا ، وجاءت ، كى تحمى مصالحها الخاصة ولتستولى على ثروات البلاد من القطن ولتسيطر على المحيط الهندى بعد الاستيلاء على قناة السويس . لقد بات الفلاحون المصريون أدوات الإنتاج للقطن الذى تحتاجه المملكة

المتحدة ، إلى جانب البترول وهو ركيزتها الثانية . وهكذا أمكن لإنجلترا أن تؤكد سيطرتها على العالم .

إن مصر التى شاءت لها الأقدار أن تقع فريسة للاحتلال البريطانى مصر التى لا نظير لها فى تاريخ الإنسانية والحضارة ، قد باتت نقطة عبور على منتصف الطريق تتدفق من خلالها موارد الثروة الضخمة من شتى بقاع الكرة الأرضية ، لتصب فى الخزائن البريطانية .

« حق الغزو » ، كانت تردده السلطات العسكرية والمدنية للحكومة المركزية والبريطانية، وكذلك أثناء وبعد إعلان الجرب في عام ١٩١٤ ، وكأنهم كانوا قد غزوا مصر .

ولكن إنجلترا لم تقم أبدًا بغزو مصر . لقد استحوذت عليها ، بكل بساطة ، فهى لم تعرض جنديًا واحدًا من جنودها لخطر المعركة ، ولم تضرب طلقة واحدة ، لكى تبسط نفوذها على الأهلين ولتسيطر على عرش مصر في نفس الوقت .

ودون أن تلقى مقاومة ، جعلت إنجلترا من مصر مركزًا حيويًا لكل نشاطها فى أثناء الحرب العالمية . وكان فى وسع مصر أن تكون لها عينها الساهرة ، والمفتوحة على البحر المتوسط ، وبحر إيجه ، وصوب الهند والشرق الأقصى ، فى نفس الوقت . وأصبحت القاعدة لكل القوات البرية والبحرية والجوية البريطانية . وكانت تمدها بمواد التموين ، والعلف ، والحبال والخيام ، والعمال ، والقوافل والحمير والجمال اللازمة للصحراوات الملتهة .

نعم لقد أخذت إنجلترا مصر . وسوف يصعب عليها أن تتخلى عن فريستها الثمينة ، ولكن أمر الاحتفاظ بمصر قد بات بالنسبة إليها عبتًا ثقيلًا يزداد يومًا بعد الآخر .

وكان لورد لويد يصر دائمًا على ضرورة ومنفعة « ضم » مصر . . وقد تراوح هذا عنده بين نظام الحاية ، أو الاستقلال الذاتى ، أو الاستقلال تحت الإشراف البريطانى . وكان في وسع هذا الموقف المتناقض أن يتسبب ، ليس فقط في نشأة ردود أفعال لا يمكن تحاشيها

ونتائج لا يمكن التحسب لها، بالنسبة لمصر وأيضًا بالنسبة لإنجلترا ، بل وأيضًا في نشأة صدام ممكن ، وقيام معارضة مؤكدة من جانب الدول الأوربية الأخرى .

وحينها ألغيت الامتيازات الأجنبية ، مُست كل الدول في ميزاتها القديمة . وفي حين حافظت مصر دائمًا على تعهداتها بأن تقدم لرعايا الدول الأجنبية ضيافة ودية وأمينة ، احتفظت إنجلترا ، وحدها ، بمركز متميز وبسيطرة كاملة على البلاد .



## الغصل العاشر الفسلاح والسسخرة والكسرباج

الفلاح \_ السخرة \_ ادعاءات لورد كرومر بأنه ألغى استخدام الكرباج \_ محاولات إلغاء السخرة منذ عهد توفيق \_ عباس حلمى وإلغاء السخرة والكرباج .

يعتبر الفلاح وطائر الأيبس رمزين قديمين لأرض مصر ، وتجسيدًا حيًا لروحها . فلاحو مصر قامات ثابتة ، تحت السهاء الزرقاء ، وعلى أفق يميل إلى الاصفرار ، وعلى ضفاف النيل المؤلّه ، حيث تنشر أشجار النخيل سعفها ، وحيث تلقى القلوع البيضاء بظلالها على الذهبيات !

ويعتبر الفلاح الثمرة الحية لهذا المنظر المرتفع الشاهق ، وهو صاحب الفضل فيها يكشف عنه رجال الآثار ، من مواقع زاخرة من الحضارة الفرعونية ، في كل يوم . والفلاح صبور ، وصامت ، وتحتفظ حركاته ببطء شبه تقليدى ، منسوج من الغموض ، واللانهائية ، يتسق مع العبير الذي ينقله الهواء ، ويتناغم مع الهدوء العميق لذلك الماضى الجليل .

وهذا الهدوء هو رأس مال الفلاح ، وهو تراث حضارات موغلة في القدم ، ومنه تولد العطش إلى الرخاء والآمال العريضة الذهبية في الاستقلال والقوة .

ولقد عاش الفلاح ، خلال قرون وقرون ، معيشة قاسية ، وهو يقوم بإنجاز واجباته

المعهودة. وقد افتقدت لهيبها القديم ، وباتت طموحاته محدودة للغاية . إلا أن أصالة الفلاح المصرى ، وتحت ضغط الضرورة ، تجعله يكدح دون كلل لينتج الخبز لمصر . وكان القمح ، وهو الهبة التي لا يمكن تقدير أهميتها من فضل النيل الكريم ، قد غذت الرومان، وظلت عبر آلاف السنين هي الثروة الطبيعية للبلاد .

وكان لورد كرومر قد نقل ، وبروح ساخرة ، مثلا إيطاليا قديها ، تبدأ كلهاته كلها بحرف واحد (۱) ، وكتب يقول : إن الكلهات الثلاث ، والتي تبدأ بنفس الحرف متمثلة في مصر ، ويجب التغلب عليها وهي : السخرة ، والكرباج ، والفساد (۲) . ولن أتعب نفسي في دفع هذه الكلمة الأخيرة ، إذ إنها وصمة العصر ، وهي التي تنخر في كل البلاد الديمقراطية ، والحرة ، أو الماركسية .

أما بالنسبة للسخرة ( وهى ترجمة غير دقيقة للكلمة العربية المقابلة : المعونة ، وهى المساعدة التى تقدم نتيجة لوسائل إرغامية ) ، فإن استخدامها كان يرجع إلى عهد ملك اليهود سليان ، والتى كانت حكمته يضرب بها المثل وحتى الآن . وكانت السخرة قديمة قدم مصر ، وقدم الفراعنة ، وكان لا يمكن الاستغناء عنها ، ولا يمكن تحاشيها في عصور كان القانون لا يطبق فيها إلا بالقوة . وكان الإنسان لم يفهم بعد فكرة أن الحياة تسيرها مبادئ وواجبات متبادلة ، وعلاقات بين العالة والعمل . وكان أمر إلغاء هذا النوع من أنواع العبودية هو المشغولية الدائمة لوالدى ، والذى كان قد اتبع بدوره والده هو، إساعيل ، في كفاحه ضد تجارة الرقيق ، والبحث عن وسائل فعالة وحكيمة ، للقضاء تدريجيًا على هذا الشكل الإرغامى ، والذى كان التقدم العالمي وتنمية البلاد قد جعلته أمرًا بغضًا .

وبدون السخرة ، كان من غير المكن ، وبشكل واضح ، أن يقوم الفراعنة بإقامة منشآتهم المعارية العريقة ، وأن يرسموا ويحفروا بعناية دقيقة شبكات لزراعتهم . ولم يكن لمصر أن تشتمل على الأهرامات ، ولا المدن ، ولا المعابد ولا المسلات ، ولا قنوات المياه التي أخصبت أرض الصحراء خلال آلاف السنين ، والتي تملأ المسافرين ، ورجال الآثار

<sup>(</sup>١) هو حرف C في كلمات : قهوة بالحليب وساخنة Café , Clair , Chaud في كلمات :

<sup>.</sup> Corvée, Courbash, Corruption (Y)

والسياح من كل أنحاء العالم بالإعجاب . والسخرة هي التي جعلت من المكن القيام بالكشوف الفرعونية التي كشفت النقاب عن أراضي إثيوبيا . وبدون السخرة ، كانت الزراعة المصرية ستبقى بدائية . وإن إنجلترا نفسها قد فرضت السخرة ، أثناء الحرب العالمية . وحتى وقتنا الحالى ، أثبتت السخرة أنها نظام ليس له مثيل ، من أجل إنجاز أعمال ضخمة لم يكن من المكن تنفيذها بدون هذه الطريقة من الإرغام . إن حياة مصر تعتمد على النيل ، والعالم كله يعرف ذلك ، ولكن النيل ليس كل شيء في حياة المصريين، والنيل مختلف عن الأنهار الأخرى ؛ ففي حين أن فيضانات الأنهار الكبرى تحدث من فترة لأخرى ، وهي مخربة ، فإن فيضانات النيل منتظمة في مواسمها المتتالية ، وتأتي بالخير . وتنظيم المياه يسمح بتزويد الأراضي المجاورة برى معقول . ولكن الحياة لا تبتعد كثيرًا عن الأراضى القريبة من النيل في أثناء الأسابيع التي تخصب فيها الأرض بها يحمله إليها من الغرين . أما بقية الأراضى ، وهي مئات من الكيلومترات المربعة ، فإنها لا تحصل على أي فائدة من النيل. ومصر لا تستفيد من الميزة الكبيرة للأمطار التي تهطل في فصول معينة، مثلها في ذلك مثل معظم المناطق المتطرفة في إثيوبيا نفسها . ولم تكن أية زراعة ، ولا أية حياة ممكنة في بالدنا إذن لولا أن الفراعنة قد علمونا \_ نحن وكل الغزاة القدماء الذين تتالوا على مصر ، من يونانيين ، ورومان ، وعرب، وحتى الخديويين ـ أن نحفر ترعًا تمدنا بالحياة ، وأن نراقب باستمرار مستواها ونطهرها ونخلصها من المياه الراكدة ، والوحل الذي يأتي به النيل في كل عام.

فكيف يمكن للورد كرومر أن ينسب لنفسه وحده فضل إلغاء السخرة والكرباج ، بينها يكفينا أن نحلل حكم كل خديوى مصر لكى نستدل على أن إلغاء هذه الوسائل الإرغامية ، والتى ترجع إلى آلاف السنين ، كانت هى المشغولية الدائمة لكل الآباء ؟ وليس علينا إلا أن نقرأ الخطبة التى ألقاها إسهاعيل أمام رجال السلك القنصلي ، في قلعة القاهرة ، في نفس اليوم الذى تسلم فيه أعباءه كحاكم لمصر ، في ٢٠ يناير ١٨٦٣ : « . . . ويمكننى أن أقول العقبة الوحيدة ، التى منعت البلاد من أن تصل إلى النمو الذى تصبو إليه وتقدر عليه » . ويدعى الوحيدة ، التى منعت البلاد من أن تصل إلى النمو الذى تصبو إليه وتقدر عليه » . ويدعى

الإنجليز أنهم قد حققوا الإصلاحات التى كان عرابى قد وعد بها الفلاحين ، وأنهم قد أجبروا المشايخ من الملاك على احترام القانون . ولكن هذه الإصلاحات التى كان إسهاعيل قد بدأها وبروح صادقة من الأبوة ، والتى حاول والدى توفيق أن يحققها أثناء حكمه ، والتى وصلت إلى آخر مسارها فى أثناء حكمى ، وبتدخل شخصى ، لم تكن تشغل إنجلترا إلا فيها يتعلق بمحاولتها جعل الفلاح وسيلة لتحقيق مخططاتها الخاصة : زراعة القطن . وكان إسهاعيل قد بدأ هذا التوجه الخاص بالنهوض بالفلاح من أجل تأمين رفاهية البلاد . ورغم كل العقبات ، وخيبة الآمال ، وعن طريق العمل المستمر ، وفى خلال تتال مستمر ورغم كل العقبات ، وخيبة الآمال ، وعن طريق العمل المستمر ، وفى خلال تتال مستمر الشروعات تجارب مثمرة ، لم يتوقف إسهاعيل عن المضى فى خططه !! ومع ذلك ، ورغم هذا التقدم الملموس ، الذى أفاد منه صغار الملاك ، فإن أحوال الفلاح الذى يقوم بحرث الأرض لم تتغير .

أما مسألة الكرباج فإنها لم تكن سوى حجة مسرحية بالنسبة للورد كرومر ، الذى أراد أن يجعل العوانس الإنجليزيات المتقدمات فى السن ، وكذلك رجال الدين البروتستانت ، يعتقدون أنه أنقذ الإنسانية المصرية البائسة بهذه الطريقة . وكان الكرباج قد ألغى من مصر قبل أن يتحدث عنه كرومر ؛ ولكن يبدو أنه كان من مصلحته أن يتحدث عنه . ولكن الشيء الذي نسى لورد كرومر أن يذكره هو أن الإنجليز لا يزالون يستخدمونه فى جيشهم ومدارسهم .

وحاول كتشنر الخديعة بنفس الطريقة حين خطط لعملية تقسيم ستهائة فدان ، لكى يبنى عليها قرية نموذجية لاستخدام الفلاحين . ولكنه لم يفلح في الخطة ، لقد كان كتشنر يرغب في مجرد إثارة دهشة مواطنيه ودهشة العالم أجمع . ومن ناحية أخرى ، وبرغم الوقت الذى انقضى ، والتقدم الذى تم التوصل إليه ، فإن الفلاح لا زال يعيش في مساكن بسيطة ، وبطريقة بدائية ، محتفظًا بعاداته ، والأوضاع التى توارثها من الماضى . أما وفيات الأطفال ، والتى كانت فظيعة في الماضى ، فإنها لا زالت تفوق ، وبمراحل ، تلك الموجودة في البلاد الأخرى المتحضرة .

واستخدام الكرباج ، هذه الوسيلة المتبربرة ، لا تزال موجودة في مناطق كثيرة من

العالم ، وبشكل خاص في آسيا وفي المستعمرات ؛ ولذلك فإنها لم تكن أبدًا وقفًا على مصر.

وتعود المحاولات ، والتي كانت عملية إلى حد قليل ، ومن أجل إلغاء الكرباج ، إلى عهد حكم والدى . وكان إسماعيل باشا أيوب هو أبرز الوزراء المتعاونين معه . ولكن هذه الجهود لم تفلح في توجيه ضربة قاضية لنظام الجلد ، رغم أن نظام دفع الضرائب قد تخفف . وقد تم الوصول إلى نتائج عملية ، وبالتدريج نحو هذا التوجه ، تحت حكمي ، وذلك نتيجة للإلغاء التدريجي للسخرة ، ولتطبيق نظام الصرف ، وبناء خزان أسوان . وكانت الصعوبة والخطر الكبير من إلغاء ، وحتى تقليل نظام السخرة ، وزميله الذي يسايره ، وهو الكرباج ، قد وضحت وبشكل ثابت منذ أن كتب نائب الوزارة ، البريطاني ، في شهر يناير ١٨٨٥ إلى ناظر الأشغال العمومية المصرى ، حين وجد أن نظام السخرة لا يمكن تطبيقه في ظل نظام معتدل : « إن الفلاحين يرفضون الذهاب للعمل السخرة لا يمكن تطبيقه في ظل نظام معتدل . ونتج عن ذلك أن تطهير الترع قد تم بشكل غير سليم » .

ولم تكن العزيمة هى التى نحتاج إليها من أجل إلغاء السخرة والكرباج فى نفس الوقت، ولكن الوسائل التى لم يمكن الاستغناء عنها من أجل تنفيذ هذا المشروع، من وجهة النظر التشريعية والاقتصادية. حالت دون ذلك. فمصر وهى تمر بأزمتها الاقتصادية لم يكن لديها الذهب ولا قوة الميليشيات المنظمة، للقيام بمراقبة فعالة، للقضاء على الفتن التى قد تحدث ؛ ولم يكن لديها كذلك مثل هذا التنظيم الرفيع، ولا الوسائل الآلية وتقنية تشغيلها، والإنفاق على التقنيين. وكان الأمر يتطلب الملايين من الجنيهات المصرية، وعشرات السنوات من العمل، من أجل إنشاء نظام مائى لمصر كلها.

والواقع أن تحقيقًا عمليًا تحت تجربته في عهد والدى ، وهو يوجد في الوثيقتين التاليتين : « لما كانت موافقة بعض الدول على مشروع المرسوم بشأن السخرة قد خضع لتعديلات لا يمكن الموافقة عليها ، ولما كانت حكومة صاحب السمو تعتبر أن إلغاء السخرة هو إجراء يرتبط به خير ورفاهية البلاد ، فإنها قد استشارت الحكومة البريطانية ، والتي توافق تمامًا على فكرة الحكومة المصرية في هذا الموضوع . وبعد تبادل وجهات النظر هذه ، تم اتخاذ

ترتيبات تسمح باستخدام العمل « المدفوع الأجر » . ولذلك فإن قرار مجلس النظار ( الموجود في الجريدة الرسمية في عدد يوم ٥ من هذا الشهر ) قد أجل نتيجة لذلك ، كما أن ناظر الأشغال العمومية قد دعى للموافقة على عقود المشروعات التي كانت قد أوقفت» .

وإذا كان من الممكن الشك فى أن هذا التصريح ، باللغة الفرنسية ، كان من أصل إنجليزى ، فإن خطاب نوبار باشا يسمح بأن يحدد الحالة وبشكل أفضل ؛ أخذًا فى الاعتبار جانب الحذر والحيطة لمعانى الأسلوب الدبلوماسى :

« أنتم تعلمون ، ياسيدى الوزير ، أن إلغاء (هكذا ) السخرة كان أحد الأهداف التى كانت حكومة سمو الخديو تهدف إليها ، منذ وقت بعيد ، والتى كانت كل أمنياتنا تتجه إليها . ولذلك فإنى أجد من واجبى أن أطلب إليكم أن تنقلوا إلى الحكومة الإنجليزية التعبير عن اعتراف مصر كلها بالمعونة التى لقيتها لدى الحكومة البريطانية ، في التحقيق الجزئي لإجراء يرتبط به خير ورفاهية البلاد » .

وليس من دورى أن أذكر هنا ، بالتفصيل ، تلك المساوئ التى واجهها تطبيق هذا التصريح . فبعد ثهان سنوات من ذلك ، وبرغم إبلاغى فى عام ١٩٠٧ ، وحينها تركنا اللورد ، كانت السخرة لا تزال موجودة بشكل مبعثر فى مصر . ومن جهة أخرى ، فإنه اللورد ، كانت السخرة والكرباج قد اختفيا من عادات البلاد ، فإن ذلك قد تم بشكل تام فى صالح الصناعة والجيش الإنجليزى . وأما زراعة القطن التى كانت تشغل مجموع الأراضى التى يمكن ريها تقريبًا ، ألم تهدد ذلك الشعب أكثر من مرة بالجوع ، وهو الذى كان يرغب فى الحصول على الذهب ، على طريقة الملك ميداس ؟ ولا شك فى أن قناصل بريطانيا العظمى لم يستشعروا تلك الأخطار التى سوف تنجم عن دعايتهم . والسخرة والكرباج لم تكونا جريمة ولا وسيلة للتشفى ، ولا ظاهرة خاصة بمصر وحدها . وكانتا موجودتين حتى فى إنجلترا نفسها ، وفى عصور أقل تقدمًا من عصورنا . ويكتب عنها ماكولى حتى فى إنجلترا نفسها ، وفى عصور أقل تقدمًا من عصورنا . ويكتب عنها ماكولى العامة يمكنها أن تجبر الحكومة على أن تجعل دافعى الضرائب للدولة ، يقدمونها فى شكل العامة يمكنها أن تجبر الحكومة على أن تجعل دافعى الضرائب للدولة ، يقدمونها فى شكل أشغال يدوية ( وتقدم نوعية ) . ومن ناحية أخرى ، وفى أوقات الحرب ، وكذلك فى أشغال يدوية ( وتقدم نوعية ) . ومن ناحية أخرى ، وفى أوقات الحرب ، وكذلك فى

أوقات السلم، كان الفلاحون في مصر ، مثلهم في ذلك مثل بقية الأهالي ، يعاملون ، وبكل أسف ، بدون احترام . وحاول كل من لورد كرومر ولورد كتشنر أن يعظا نفسيها ، ويفخرا بأنها قد حققا رفاهية الفلاح ، ولكنه من الثابت أنه في أثناء الحرب قد عاد ظهور السخرة والكرباج ، وبدون ضجة ـ ودون تمييز ـ ما دام الأمر يتعلق بالاحتياجات العاجلة السخرة السلطات نفسها ، والتي كانت قد ادعت أنها كانت قد ألغتها . ولم يهتم جزالات الإنجليز أبدًا بالوسائل التي سوف تستخدم ؛ لكي يتزودوا بالرجال ، والحمير ، والجمال ، اللازمة لحربهم ، ولانتصارهم . وكانت الفروض القاسية للقانون العسكري لا تعترف أبدًا بالمطلوبة ، بعمليات المصادرة ؛ ووجد المديريون والعمد أنفسهم ، وقد عادت إليهم مؤقتًا المطلوبة ، بعمليات المصادرة ؛ ووجد المديريون والعمد أنفسهم ، وقد عادت إليهم مؤقتًا اختصاصاتهم القديمة ، في طريقهم إلى وسائل الإجبار القديمة رضوا عن ذلك ، أم لم يرضوا . وكانت هذه الطاعة صعبة على نفوسهم ، بعد سنوات من انسياح الازدهار الاقتصادي . وإذا كانت بعض التجاوزات قد تم ارتكابها ، من هذا الطرف ، أو ذاك ، وإذا كانت عمليات الانتقام قد تمكنت من أن تتم دون عقاب ، وإذا كانت كل أنواع البؤس كانت تدفع إلى ارتكاب الجراثم ، فإنه يمكن نسبة الخطأ إلى أولئك الذين كانوا قد وضعوا الجهاهير في هذا الوضع المقلق من الحرية المصفدة بالأغلال .

ومن الحق أن نلاحظ أن إرخاء الحبل على الغارب لأدوات السلطة من جانب الحكومات في أى بلد ، مع ضعف التقاليد المادية والمعنوية عند الأهالى ، وللتأثير المعدى لدعاية مذنبة ، كل هذه العوامل في أى مكان في العالم يمكنها أن تقود إلى نفس النتائج ، وتجرأ لورد كرومر وأكد في كلمات غير عادلة وقاسية ، لا تزال جراحها بدون شفاء إلى الأبد في قلبي ، أن وفاة الخديو توفيق وحدها ، هي التي سمحت بتحقيق أمانيه الخاصة به .

ومن أجل التاريخ ، أصر على أن أحدد بأنه أنا الذى وقعت على المرسوم النهائى بإلغاء السخرة والكرباج ، فى نفس اليوم الذى جلست فيه على عرش مصر . ولم أقم بهذا العمل الرسمى ، إلا إتباعًا لرغبة والدى .



## الفصل الدادس عشر لــــورد كـــرومــر

أسرته \_ تعليمه العسكرى فى ولويتش Woolwich \_ ضابط مدفعية \_ ميجر \_ سكرتير نائب الملك فى الهند \_ عتل مكان السير إدوار ماليت Sir E. Malet \_ قنصل عام فى مصر \_ وزير مفوض \_ موقفه بعد الوفاق الودى \_ استدعاؤه بعد حادثة دنشواى .

## التواريخ الرئيسة لسيرة السير إيفيلين بيرنج Sir Evelin Baring ولورد كرومر

٢٦ فبراير ١٨٤١ : المولد في كرومر هول ( نور فولك ) .

ه ۱۸۵ : دخوله ولويتش Woolwich .

١٨٧٢ : سفره للهند ، ويصفته سكرترا خاصًا للورد نورثبروك Northbrook .

١٨٧٧ : المندوب الأول في صندوق الدين المصرى .

١١ سبتمبر ١٨٨٣ : قنصل عام .

۱۸۹۲ : (بارون)

۱۸۹۷: (فیکونت)

١٩٠١: (كونت)

۱۹۰۲ : حادث دنشوای .

أغسطس ١٩٠٧ : لورد كرومر يترك مصر

۱۹۰۸ : ينشر كتابه « مصر الحديثة » Modern Egypt : ينشر

١٩ يناير ١٩١٧ : وفاته .

إيفيلين بيرنج Evelyn Baring من أسرة أصلها من ألمانيا ، وحصلت على الجنسية الإنجليزية منذ أكثر من مائتى عام . وكان جده ، فرانسيس ، في عصره ، شخصية كبيرة في الشئون المالية ، وكان مرجعًا في شئون النقد . وكان مديرًا لشركة الهند الشرقية East في الشئون المالية ، وكان مرجعًا في شئون النقد . وكان مديرًا لشركة الهند الشرقية India Company ، ووصل أحد أحفاده إلى منصب نائب الملك في الهند .

وولد إيفيلين بيرنج ، ابن هنرى بيرنج ، في ٢٦ فبراير ١٨٤١ ؛ وبعد دراسته الابتدائية ، دخل في سن الثالثة عشر إلى المدرسة الحربية ، أكاديمية ولويتش ، والتي تخرج منها في عام ١٨٥٨ . وأمضى سنواته الأولى من حياته العسكرية في المدفعية ، وشعر بروتين فترات السلم . وفي عام ١٨٦٨ كان قد أصبح ملازمًا ، ودخل « كلية الأركان » ، والتي تخرج منها في عام ١٨٧٠ . وفي عام ١٨٧٣ ، سافر ابن عمه ، والذي كان قد أصبح لورد منها في عام ١٨٧٠ . وفي عام ١٨٧٣ ، ليصبح نائبًا للملك في الهند ، وأخذ معه إيفيلين بيرنج كسكرتير خاص له . وهكذا ضمن لورد كرومر مسقبله في السلك الدبلوماسي . ومر في فترة ثلاث سنوات على كل دهاليز الإدارة الهندية . وعند نهاية فترة حكم نائب الملك ، أرسلته لندن بصفته « المندوب الإنجليزي في لجنة الدين المصرى » . وكانت زيادة خطورة الأزمة المالية تمثل جزءًا من خطة إنجلترا ، والتي كانت تمتلك من قبل أسهم قناة السويس ، وسمح لها ذلك بأن تعطى نفسها دور المنقذ .

وكانت البورصة ، وهى تضارب على الأسهم المصرية ، قد مهدت الطريق أمام الدبلوماسية البريطانية . ولم تنجح كل التضحيات المالية التى قبلها جدى إسهاعيل وأعضاء أسرته فى أى شىء . وكانت الفرصة جيدة حتى تقوم لندن بتكبيل مصر بأول سلاسلها . وجاءت الانتخابات العامة فى إنجلترا ، والتى أخرجت حكومة لورد

بيكونزفيلد Beaconsfield (١)من السلطة ، ليحل محله جلادستون Gladstone . ولذلك فقد حدث تغيير كبير في الإدارات في إنجلترا ، وفي المستعمرات البريطانية .

وفي سن التاسعة والثلاثين ، عرض على الميجر [ الرائد ] إيفيلين بيرنج منصب وزير مالية الهند من جانب نائب الملك الجديد هناك ، لورد ريبون Lord Ripon ، وذهب إلى هناك في شهر ديسمبر ، ١٨٨ ، بعد أن أمضى ستة أشهر في لندن . وفي الهند ، كان عليه أن يتبع سياسة اقتصادية مع إعادة التنظيم المالي كذلك . وترك هذه المستعمرة في شهر أغسطس ١٨٨٨ ، حيث أصبح فارسًا من رتبة كوماندر ، في نظام « نجمة الهند » ، وجاء ؛ لكى يحتل منصبه الجديد كمندوب وقنصل عام في القاهرة ، مع رتبة وزير مفوض في السلك الدبلوماسي . وساعد عمله العسكري ، وإقامته في الهند ، على تنمية مبادئه في السلك الدبلوماسي . وساعد عمله العسكري ، وإقامته في الهند ، على تنمية مبادئه والإمبريالية ، واتجاهه للسلطة المطلقة . ووجد في مصر ميدانًا لتطبيقها .

وجاء لكى يخلف السير إدوارد مالت Sir Edward Malet ، ذلك الرجل الذى عاش مسألة عرابى حتى نهايتها الحزينة . وأعطى بيرنج لنفسه في حقيقة الأمر الدور والاختصاصات الحفية للمقيم لدى الحديو توفيق . ولم تكن لسياسته الأوتوقراطية قوة إلا عن طريق وجود جيش احتلال لا يمكن السيطرة عليه . وكان جلادستون ، رئيس الوزراء ، يأمل في الجلاء عن مصر ، وكان يؤيده في ذلك وزير خارجيته ، لورد جرانفيل الكوزراء ، يأمل في الجلاء عن مصر ، وكان يؤيده في ذلك وزير خارجيته ، لورد جرانفيل الكوزراء ، يأمل في الجلاء عن مصر ، وكان يؤيده في ذلك وزير خارجيته ، لورد جرانفيل الكوزراء ، يأمل في الجلاء عن مصر ، وكان يؤيده في ذلك وزير خارجيته ، لورد جرانفيل الكوزراء ، يأمل في الجلاء عن مصر ، وكان يؤيده في ذلك وزير خارجيته ، لورد جرانفيل الكوزير خارجيته ، لورد جرانفيل الكوزير كانت تقول :

« إنى آمل فى أن تتمكن من أن تنصح بسحب وارد للقوات فى بداية العام القادم ، مع ترك قوات كافية فى الإسكندرية » (٢). ثم أكد له وجهات نظر الوزارة ، فى ٣١ أغسطس ١٨٨٣ ، « من أجل تقليل سريع لعدد القوات ، وسحب كل الحامية الموجودة فى القاهرة . والوزارة شديدة الرغبة فى ضرورة إنجاز ذلك . . . » وحدد له لورد نورثبروك ، والذى عمل معه فى الهند كسكرتير خاص له ، وفى خطاب بتاريخ ٥ سبتمبر ١٨٨٣ ، إن «المسألة الرئيسية بالنسبة لنا ( الحكومة ) هى سرعة تمكن قواتنا من ترك القاهرة فى أمان » .

<sup>(</sup>١) دزرائيلي .

<sup>(</sup>٢) لورد جرانفيل إلى الميجر إيفيلين بيرنج ، في ٢٩ يونيو ١٨٨٣ .

وأجابه في ٢٧ من سبتمبر ١٨٨٣: ﴿ إنى أعتقد أننى سوف أتمكن من أن أوصى بالجلاء عن القاهرة وتقليل مجموع القوات في مصر ﴾ ، بمجرد أن يقوم بوظائفه الجديدة . وتُظهر هذه النداءات أن الجديو توفيق كان ينتظر هذا الجلاء من يوم لآخر . وتمكن كرومر ، بطبيعة الحال ، من أن ينشر الغيوم على لوحة لعب الشطرنج : فكان جيش الاحتلال وسيلة ضرورية ، لكى ينتزعوا من مصر اختصاصاتها السيادية . واستمر هؤلاء العسكريون ، والذين تربوا في الهند ، في السير على سياسة السيطرة ، والتي لم تكن قد وردت على وجهات نظر حكومة جلادستون بعد . ويشرح لنا هذا نفسية وشخصية السير إيفيلين بيرنج ، والذي أصبح لورد كرومر في بداية حكمى .

وابتداء من عام ١٨٩٢ انقسم نشاط لورد كرومر إلى مرحلتين منفصلتين ؛ الأولى انتهت بفترة الاتفاقية الفرنسية الإنجليزية لعام ١٩٠٤ . وكان لورد كرومر قد استلم من حكومته مأمورية إعادة تنظيم الإدارة المصرية ، وتصحيح الأخطاء المالية ، وإعادة التوازن إلى ميزانية الدولة . وفي هذه الفترة ، لم تكن أيدى الحكومة البريطانية حرة للعمل في مصر، ذلك أن جزءًا كبيرًا من إيرادات الدولة كانت مرصودة لدفع فوائد الديون ؛ وكانت المالية تحت إشراف لجنة تسمى « صندوق الدين العام » . وكانت تتشكل من الممثلين الرسميين لكل الدول ذات المصلحة في الدين ، وكانوا غالبًا من الدبلوماسيين السابقين ، ولهم كفاءة أكبر من أولئك الذين كانوا يمثلون بلادهم في القاهرة ، وكانت تراقب الإدارة ، وتصوت على كل المصروفات . ولم يكن في وسع كرومر أن يفصل في أي منها ، دون أن يكون قد حصل مسبقًا على موافقة هذه اللجنة . ولكنه لم يتردد ، وفي وقت إعادة غزو السودان ، ومن أجل مسبقًا على موافقة هذه اللجنة . ولكنه لم يتردد ، وفي وقت إعادة غزو السودان ، ومن أجل أن يحقق سياسته ، في أن يتخطى كل اختصاصاته .

وكان للورد كرومر صوت واحد ، هو صوت ممثل إنجلترا ، ولكن الممثلين الفرنسيين والروس كانوا يعملون بنشاط كبير لمنع أى انفاق غير ضرورى . وفي هذا الوقت ، كان هذا هو التفكير الوحيد لكل الموظفين في مصر ، بها فيهم المصريون . فمثلا كان لا يتم فتح مكتب بريد ، أو تلغراف إلا إذا ما تم التأكد من أنه سوف يغطى نفقاته . ولا يمكن إنشاء محطة للسكة الحديدية إلا إذا ما ضمن الأهالي في المناطق المجاورة دفع أي عجز ممكن أن

يحدث . وفي هذا الشأن ، أتذكر دائم ما كان قد حدث لى في أثناء إحدى زياراتى للأقاليم . وكان ذلك في بداية فترة حكمى ، وفي ذلك الوقت لم أكن قد مارست بعد شئون الدولة . ففي أثناء زيارتي للزقازيق ، وهي مقر محكمة ابتدائية ، وعند وصولي إلى المحكمة ، قدم لى رئيسها تقريرًا عن الوضع في إدارته . وكنت قد خرجت من المدرسة حديثًا ، ولم أكن متعودًا على الإحصائيات ، فاحتفظت بالتقرير في يدى ، ولم أجد أي موضوع للتعليق . وحينها رأى رئيس المحكمة ذلك وجهني إلى الفقرة المتعلقة بالإيرادات . وكانت هذه دلالة مميزة لحالة تفكير الموظفين في ذلك الوقت . وكان جنون فائض الميزانية قد دفع رئيس المحكمة هذا إلى أن يعطى أهمية للإيرادات المالية أكثر من عدد القضايا التي تم الفصل فيها . وبدا له أن توازن الميزانية أكثر أهمية من تحقيق العدالة .

وحصل لورد كرومر ، فى أثناء سنواته الأولى فى مصر ، على نجاح تام . فكانت البلاد قد أُحسنت إدارتها ، والأقساط السنوية للديون تدفع بانتظام ، وكذلك أقساط الفوائد . وزاد احتياطى الدولة سنويًا . وحصل لورد كرومر على ارتفاع السمعة المالية لمصر ، وعلى حساب كل الإصلاحات الاجتهاعية والثقافية . . . وكان أعضاء لجنة صندوق الدين العام فى منافسة مستمرة . ولذلك فإنه كان من النادر أن يتفقوا من أجل أن يقرروا أى إنفاق . وكانت جميع المبالغ التى تدخل فى صندوق الدين يتم الاحتفاظ بها ذهبًا فى خزائن اللجنة . وكان المبنى تحت حراسة عسكرية ، وكان الجميع يعلمون أن كل ثروة البلاد توجد هناك . وأذكر أننى عندما وصلت إلى مصر ، كنت أرى فى الصباح ، وعند نزولى من قصر وأذكر أننى عندما وصلت إلى مصر ، كنت أرى فى الصباح ، وعند نزولى من قصر عابدين ، عربات تجرها حمير ، ويحيط بها جنود مسلحون بالبنادق ، وتشتمل على أكياس عابدين ، عربات تجرها حمير ، والتى كانوا ينقلونها من محطة السكة الحديدية إلى مقر لجنة مليئة بالذهب والفضة ، والتى كانوا ينقلونها من محطة السكة الحديدية إلى مقر لجنة صندوق الدين العام ؛ إذ إنه كان من الضرورى دفع كل إيراد البلاد مباشرة إلى هذا الصندوق الدين العام ؛ إذ إنه كان من الضرورى دفع كل إيراد البلاد مباشرة إلى هذا الصندوق .

وعند وصوله ، لورد كرومر ، كان يسمى فى ذلك الوقت السير إيفيلين بيرنج ، وكان قنصلاً عامًا لبريطانيا فى مصر. وكان الموظفون الإنجليز فى الإدارات قليلى العدد ، وكان فى وسعهم الاتصال مباشرة مع قنصلهم العام . ولكن لورد كرومر لم يكن يجرؤ بعد على إعطاء

تعليات إلى إحدى الإدارات . وكان إذا ما رغب فى شيء ما ، يتحدث بشأنه مع رئيس على النظار ، ويطلب إليه أن يبلغنى بذلك . وفى علاقاته معى ، كان لورد كرومر لطيفًا دائمًا ، وكان يقول لكل مستمعيه انه يرغب فى أن يساعدنى ، ويتعاون معى بإخلاص . ولكنه كان يضيف بلهجة ساخرة : « إننى راض جدًا عن نشاط صاحب السمو وعن شبابه » ؛ الأمر الذى كان قد يعنى أن قلة خبرتى تدفعنى لعمل بعض الإخطاء . والواقع أنه كان يحاول دائها أن يهيننى ويقلل من شأنى . وكان كل مرة يأتى فيها لرؤيتى ، ويكون فيها غير منشرح السريرة ، يحاول أن يجرحنى ، مدعياً أن الشعب المصرى كان يرغب فى أن يثور ضد الأسرة الحاكمة ، وأن الإنجليز كانوا قد حضروا من أجل حايتها ، وإعادة النظام . وكان يقول لى : « لا تنس أن الحركة العرابية موجودة دائمًا ، وأننى إذا ما رفعت إصبعى الصغير ، فإنه يمكنها أن تظهر من جديد ، وأن تطيح بالأسرة خارج البلاد » . وحينها كان يحدثنى بهذه الطريقة ، لم أكن أرد عليه أبدًا ، إذ اننى كنت لا أرغب فى نشوب أزمة يمكنه أن يستغلها ضدى . ولكن أحد الأحداث قد وقع ، وجاء ليغير وجه الأشياء : فعند سقوط مصطفى فهمى باشا ، رئيس مجلس النظار ، تم تعيين سعادة وجمين فخرى باشا مكانه لمدة أربع وعشرين ساعة .

وعندئذ أظهر لى الشعب المصرى ارتباطه بى بدون تحفظات . وكانت المظاهرة الوطنية التى أظهرها الشباب المثقفون لافتة تمامًا للنظر . وعندئذ غير لورد كرومر موقفه تجاهى تمامًا، وأصبح خصمى المعلن ، وظل كذلك حتى وقت ذهابه . واعتاد أن يؤكد : « إذا ما رفعت إصبعى الصغير ، فإنه يمكننى أن أجعل الأسطول البريطانى يأتى من مالطة إلى الإسكندرية » . ولما كان يكرر هذه الجملة فى مناسبات مختلفة ، فقد انتهى بى الأمر إلى أن أفهم ذلك التغير الذى حدث له . وأجبته ، فى أحد الأيام ، بأننى كنت سعيدًا ؛ لكى أراه يلاحظ إلى أى مدى أصبحت أتمتع حينئذ بثقة الشعب ، وأنه سيكون حقًا من غير المجدى استهلاك الفحم من أجل إحضار الأسطول إلى الإسكندرية ، إذ انه ، بالنسبة لى كان يكفينى قاربٌ صغير وبحار للتجديف .

واستمرت الأوضاع على هذا الحال حتى عام ١٩٠٤ . وعندئذ دخل نشاط لورد كرومر

فى مرحلته الثانية . وكان من بين نتائج الاتفاقية الفرنسية الإنجليزية لعام ١٩٠٤ ، تغيير لجنة الدين العام .

واستمر دفع المرتبات لكل الأعضاء ، إذ انهم لم يكونوا داخلين في كادر الموظفين المصريين ، ولم يكن لهم الحق في أي معاش ، أو مكافأة . ولكنهم سحبوا منهم حق الاعتراض Veto : وتمكنت الحكومة المصرية من أن تتصرف بحرية في مواردها المالية .

ا وقام لورد كرومر بتسريح الموظفين الفرنسيين الذين كانوا قد وقعوا على عقود ، وذلك نظير مكافأة كانت تصل إلى حد أن ولاءهم لبلادنا كان لا يمكنه أن يقاوم مثل هذه الفرصة الفريدة التي عرضت عليهم ، والتي تمكنهم من أن يضمنوا إلى النهاية حسن معيشة أسرهم. وكل الوظائف التي تركها الفرنسيون قد حجزت ، بطبيعة الحال ، لموظفين إنجليز، وليس للمصريين . وهكذا تضاعف عدد الموظفين الإنجليز . أما القنصل العام البريطاني ، والذي كان هو لورد كرومر ، فإنه ترقى إلى المركز الدبلوماسي بدرجة وزير مفوض . وأفاد لورد كرومر من الوفاق الودي ، ومن المركز الميز الذي اعترف به لإنجلترا في مصر ، ومن نتيجته المنطقية ، وهي زيادة عدد الموظفين الإنجليز ، فأخذ في إعطاء أوإمر إلى الإدارات دون أن تمر عن طريق النظار . وكان هناك في كل وزارة منصب مستشار ، خبير بريطاني ، مكلف بتوصيل مشروعات الإصلاح إلى ناظر نظارته ، وكان بالتالي هو الشخص الوحيد الذي له الصلاحية لتقديم المشروعات للناظر، ولمجلس النظار، والذي كان يفحصها ويقرر إذا ما كان من المجدى قبولها من عدمه . ولكن ، إذا ما شعر المستشار بمعارضة من جانب مجلس النظار ، فإن ممثل صاحب الجلالة كان يتدخل فورًا . وحين فقدت لجنة الدين العام حقها في الاعتراض Veto ، وجد المستشار المالي كوربيه Corbet أن كمية الذهب المكدسة في صندوق الدين العام كانت غير عادية . ولذلك فإنه قرر أن يبدل كل ذهب الخزانة بسندات جنوب إفريقية. وفي هذه العملية، فقدت الخزانة ولأول مرة، جزءًا كبيرًا من احتياطيها . وابتداء من هذاالوقت كذلك حدث أنه بدلاً من بناء كوبرى واحد، كانوا يبنون أربعة . وتم بناء مجموعة كبيرة من المباني، والثكنات، والتي تهدم بعضها حتى قبل أن يتم سكناها. وهكذا فقدت الإدارة عادتها السابقة للاقتصاد في الإنفاق. واعتقد لورد كرومر أنه يعرف البلاد جيدًا: ولكنه لم يحط نفسه ، بكل أسف ، إلا بمجموعة من الرجال كانت غالبيتهم العظمى تنتسب إلى عناصر شرق البحر المتوسط ، والذين كانوا لا يقدمون له إلا المعلومات التى تتمشى مع سياسته . وكان خطؤه أنه كان يستمع إليهم ويثق فى كلامهم . وهكذا نجد أن الغرفة التجارية لإحدى مدن إنجلترا قد طلبت إليه معرفة سبب أن كمية الذهب التى كانت تدخل سنويًا فى مصر ، كانت أكثر من تلك التى كانت تخرج منها ، أو التى كانت لا تزال مودعة فى البنوك . وأجاب لورد كرومر ، بعد أن استشار المحيطين به ، بأن الفلاح المصرى كان يكنز الذهب ويدفنه فى الأرض ، لأن الدين الإسلامى كان يمنعه من أن يضعه فى البنوك و يأخذ عليه فائدة .

ولو أن لورد كرومر قد فكر لحظة ، لفهم أن الإجابة التى أعطاها كانت لا تتمشى مع الحقيقة ؛ إذ إن الفلاح المصرى كان بعيدًا كل البعد عن أن يكون غنيًا بهذه الدرجة . وكان المصرى الذى حظى باستاع اللورد كرومر إليه أكثر من غيره ، وهو المفتى (٣) ، قد قدم له المصرى الذى حظى باستاع اللورد كرومر إليه أكثر من غيره ، وهو المفتى (٣) ، قد قدم له مشروعًا بمرسوم يسمح بالاقتراض بفائدة (٤) . ولقد رفضت إصدار مثل هذا النص ، وطلبت عقد لجنة تضم كل أكابر علماء المسلمين في البلاد . ورفضوا بشكل قاطع الموافقة على مثل هذا المشروع . وكان على لورد كرومر أن يفهم أنه ، حتى بقبولنا أن الفلاح كان يمتلك الذهب ، فإنه لم يكن ليبدل به أبدًا عملة مالية ورقية ، لكى يضعها بفائدة في أحد المصارف . ولم يقم أحد بأن يشرح للورد كرومر السبب الحقيقي للاختلاف الموجود بين أرقام دخول الذهب ، وأرقام الخروج ، أو الإيداع . فلقد كان هناك عدد كبير من تجار السودان ، وبرقة ، وطرابلس الغرب ، ونجد ، والحجاز ، والشام ، والذين كانوا يأتون لبيع متجاتهم في أسواق مصر . وفي موسم استيراد الجهال من الجزيرة العربية ، كانت الجهارك منتجاتهم في أسواق مصر . وفي موسم استيراد الجهال من الجزيرة العربية ، كانت الجهارك تسجل يوميًا ما بين مائتي وثلاثها قد جمل . وفي الأميرية ، وفي يوم السوق ، أتذكر صفقات تسجل يوميًا ما بين مائتي وثلاثها قد خروف من ليبيا ، أو برقة . وكل هذه التجارة ، وكذلك

<sup>(</sup>٣) الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده .

 <sup>(</sup>٤) انظر ملحق رقم ٦ خطاب من الشيخ على يوسف عن تدخل لورد كرومر في الحياة الدينية في مصر

الحجاج الذاهبون إلى الحجاز لم يكن فى وسعهم استخدام أوراق العملة المصرفية. ولذلك فإنهم كانوا يحملون الذهب معهم. وهذه العملية الضخمة لخروج الذهب لم تكن مسجلة في أية إحصائية.

وفى خلال هذه السنوات الأخيرة ، كان لورد كرومر قد أنهك نتيجة للسن والمرض ، حتى أنه لم يعد نفس الرجل السابق . وكان ينفعل بسهولة ، وأصبح عدوانيًا ، وكان يقدم ملاحظات يأسف عليها بعد ذلك ، ويحاول أن يجد لها اعتذارًا . ولأقل تعارض ، كان يأتى للاحتجاج عندى ، وبكل شدة . وكان يصل إلى وهو فى ضيق واضح ، ووجهه محتقن ، ويمدلى بالكاد إصبعين ، وينفجر دون أن يصبر ، ثم يهدأ ، وتتم مناقشة الأمور فى سلام . وكان يذهب ، بعد أن يستأذن بطريقة مهذبة للغاية . وكنا نشعر بالرجل الذى فقد طاقته ، والذى يصيبه التبلد ، بمجرد أن تمر حركة العنف الأولى .

وقبل سفره ، بدأ لورد كرومر عددًا كبيرًا من المشروعات في نفس الوقت ، حتى أنه لم يتمكن من إنجازها . ومن المؤسف حقًا أن تنتهى حياته العملية بهذه الطريقة ، إذ انه كان في بدايته ، قد حصل على نجاح خاص بهيبته . وعند نهاية حياته لم تعد أزمات غضبه إلا ما يشبه النيران التى تشتعل في القش ، ولم يعد أحد يأبه بها . ولقد رسموا له صورة على أنه رجل جاف وعنيف . ولكنى لا أوافق على هذا الرأى . وربها كان قد أساء ، في بعض الأحيان ، استخدام القوة الموجودة بين يديه ؛ وكان يخضع لتغيرات في السلوك واضحة ومفاجئة ، الأمر الذى كان يدفع إلى الاعتقاد في هذا العنف . ولكن حينها نعمل بشكل دائم معه ، كنا نجد أنه ليس خصهًا فظيعًا . ومن ناحيتى ، كنت دائمًا مسرورًا من أن أتصارع معه ، واعتبرت ذلك نوعًا من الرياضة . وإذا كان للورد كرومر بعض المساوئ ، فإنه لم يكن أبدًا مزيفًا ، أو منحرفًا ؛ وطوال كل الفترة التى قضاها في مصر ، نفذ دائمًا مسئوليته العليا ، وبصراحة كبيرة ، وفي خدمة بلاده ، إنجلترا ، برغم أن معظم من كتب مسئوليته العليا ، وبصراحة كبيرة ، وفي خدمة بلاده ، إنجلترا ، برغم أن معظم من كتب عن سيرته قد نسوا أن يذكروا أخطاءه الكبرى ، وبنوع خاص حادث دنشواى . ولم تكن لديه رؤية مستقبلية تمكنه من الشبعور بالنتائج الخطيرة لهذه السياسية الاستعمارية . ولم يقدر على إعداد برنامج لتفاهم سياسي مصرى \_ إنجليزى . وحفر ذلك الخندق ، والذى لم يجد

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

من أتى بعده الوقت الكافى لردمه . وكان التكوين العسكرى للورد كرومر ، وفترة إقامته فى الهند قد أعمته . أما خليفته ، السير إلدون جورست Sir Eldon Gorst فكان قد تعلم فى وزارة الخارجية البريطانية ، فكان أكثر دبلوماسية ، وكان يأمل دائمًا فى أن يساير التيار . ويكن المصير كان شيئًا آخر ، فقد اختطفه الموت ، وهو لا يزال صغيرًا ، من أهله ومن مصر . فلينزل الأمان على روحه !

# الغصل الثاني عشر السير الدون جورست

صفاته \_ أسرته \_ عمله فى وزارة الخارجية \_ عمله الإدارى فى مصر \_ وزير مفوض \_ زواجه \_ وفاته \_ أعمال الخير فى مصر \_ المصريون لم يقدروه حق قدره.

#### التواريخ الرئيسية للسير إلدون جورست Sir Eldon Gorst

۲۵ يونيو ۱۸٦۱ : مولده في أوكلاند Auckland \_نيوزيلندا .

١٨٨٥ : ملحق بالإدارة الدبلوماسية .

١٨٨٦ : ملحق بالوكالة البريطانية بالقاهرة .

نوفمبر ١٨٩٠ : مراقب الإيرادات المباشرة في مصر .

۱۸۹۲ : يأخذ مكان ملنر Milner كوكيل لنظارة المالية .

١٨٩٤ : مستشار بنظارة الداخلية .

۱۸۹۸ : يحل محل لورد بلمر Palmer كمستشار مالي .

١٩٠١ : سكرتبر مفوضية .

مايو ١٩٠٤ : مساعد وكيل وزارة الخارجية .

۱۱ أبريل ۱۹۰۷ : وزير مفوض .

١٩١١ : سفره .

١٢ بوليو ١٩١١ : وفاته .

وصل السير إلدون جورست إلى مصر فى بداية حياته السياسية ، حيث تم تعيينه وكيلاً لنظارة المالية . ودهش الجميع من أن يتم تعيين رجل شابٍ مثله ، لكى يحتل مثل هذه الوظيفة الهامة. وأكسبه تكوينه الدبلوماسي صفات مميزة لكل نشاطه فى مصر . وكان السير إلدون جورست يتمتع دائها بمزاج معتدل ، وكان مرحبًا دائهًا بالمصريين وبالأجانب . وكانت له شخصية حرة ، وكان يجب كذلك الاختلاط بالمجتمع الأوربي ، وبالمجتمع الإنجليزي . وكان يظهر دائهًا دلالات على أذواقه الفنية ؛ فكان يعرف كيف يقدر الموسيقي والمسرح ، وكان في الصالون يتطور وبسهولة كأى باريسي .

وكان والده ، السير جون جورست ، مشغولاً دائماً بالسياسة الداخلية البريطانية ، وكان يأتى كثيرًا إلى مصر لقضاء فصل الشتاء . وكان وزيرًا للتعليم في إنجلترا ، ولذلك فإنه كان يهتم بمشكلات التعليم في مصر . وكان لا يعرف اللغة العربية ، ولذلك فإنه كان لا يقدر ، بطبيعة الحال ، على أن يكون فكرة عن البرامج ، ولكنه كان يستفسر عن كل النقاط الأخرى ، وخاصة عن الظروف الصحية ، والتنظيم الإدارى في مدارسنا . وكان للسير إلدون جورست ثلاث أخوات ، كانت من بينهن اثنتان متزوجتان من موظفين إنجليزيين في مصر . أما الثالثة ، والتي لم تتزوج ، فإنها عاشت معه . وهكذا كانت أسرته دائمًا متجمعة حوله في مصر ، في فصل الشتاء .

وتم تعيينه مستشارًا في نظارة الداخلية ؛ التي بدأ في تنظيمها ؛ وأخيرًا بعد ذلك محثلاً لحكومة صاحب الجلالة البريطانية في مصر . وحين وصل إلى هذا المنصب كنت أعرفه منذ عدة سنوات . وبالعمل معه ، تمكنت من أن أقدر صراحته الكاملة ، ومنطقية أحكامه ، وحياده التام . ولذلك فقد فهمنا بعضنا بعضا في الحال ، وسادت بيننا ثقة متبادلة في كل علاقاتنا ، وبشكل دائم .

وبفضله ، تمكنت من أن أقابل السير إدوارد جراى Sir Edward Grey ، وزير

الخارجية البريطانية في لندن . وفي أثناء هذه المقابلة سادت صراحة تامة بين الوزير ، وبمثل صاحب الجلالة البريطانية في مصر ، وبيني .

\* \* \*

ويمكننى أن أوكد ، وبكل إخلاص ، أن هذه الفترة ، التى كانت بكل أسف قصيرة للغاية ، التى عملنا فى أثنائها سويا ، كانت أحسن الفترات التى اجتازتها مصر . وكان السير إلدون جورست يحاول دائماً أن يرضى رغبات الأهالى . وفى هذه الفترة ، وفى كل اجتماع عام ، كنا نسمع دائماً كلمة « الدستور » . وحاول السير إلدون جورست أن يعطى حقاً لهذه المطالب ، وحصل على فكرة مبتكرة بإنشاء مجالس مديريات . ولأول مرة ، ومنذ بداية الاحتلال ، أصبح لمصر برنامج وطنى خالص ، ومصرح له بجمع ضريبة ، وله ميزانية مستقلة . وكان هذا تقدمًا ضخماً ؛ وأصبح فى وسع المصريين ، إذا ما شاركوا فيه ، أن يصلوا فى النهاية إلى الحصول على « دستور » ، وأن يظهروا للإنجليز أن فى وسعهم إدارة شئون بلادهم . (١)

ومن سوء الحظ أن هذا الإصلاح كان يتضمن نقطة ضعف . ذلك أن شروط الوصول إلى وظائفهم ، كانت تضع الأعضاء ، في مجالس المديريات ، تحت سيطرة المديرين ، حكام الأقاليم . وتم الحصول في أربع عشر مديرية ، على نتائج جيدة . وتم إنشاء

<sup>(</sup>۱) وفي مقابلة مع السير إدوارد جراى أمام مجلس العموم ، في ٢٤ أكتوبر ١٩٠٨ ، توجه الدكتور نمر ، رئيس تحرير المقطم إلى السير إلدون جورست ، قائلاً : « إن الإشاعات تتشر بأن بريطانيا العظمى تقترح ، وفي المستقبل القريب ، أن تعلن حمايتها على مصر ، أو أن تضم مصر إلى الإمبراطورية . فهل تسمحون لى بأن أطلب إليكم إذا ما كانت هذه الإشاعة لها ، أساس أم لا » وأجاب السير إلدون جورست : « إن هذه الإشاعة ليس لها أي أساس وأصرح لكم بأن تكذبوها رسميًا . إن بريطانيا العظمى مرتبطة باتفاقيات رسمية مع تركيا ، ومع الدول الأوربية . وهي متعهدة باحترام سيادة السلطان على مصر . ولسوف تحترم تعهداتها ، التي قامت من ناحية أخرى ، بتجديدها في وقت الاتفاقية الفرنسية الإنجليزية . ولقد كررت إنجلترا ، في هذه الاتفاقية ، أنه ليس لديها النية في أن الاتفاقية الفرنسية الإنجليزية . ولقد كررت إنجلترا ، في هذه الاتفاقية ، أنه ليس لديها النية في أن التحلل من هذه الالتزامات » .

مؤسسات وجمعيات للرعاية الصحية ، وإنشاء عدد من المستشفيات . وتحسنت ظروف التعليم العام .

وجاء إصلاح هام ، ويعود إلى مبادرة من السير إلدون جورست ، لكى يعدل من قانون الخدمة العسكرية الإجبارية . وكان عدد كبير من الشباب ، في سن الإلزام للخدمة العسكرية ، يفضلون دفع بدل مالى ، للتهرب من الخدمة الإجبارية . ولكن الفقراء منهم لم تكن لديهم هذه الإمكانيات . ووجد السير إلدون جورست أنه من العدل عدم رصد مبالغ البدل الذي يدفعه الأغنياء في إيرادات نظارة الحربية ؛ وستسمح هذه المبالغ بإعطاء نوع من الكافأة للجنود حسنى السلوك عند نهاية خدمتهم ، كرأسهال صغير يجدونه عند تسريحهم . ولما كانت غالبيتهم قد تعلموا إحدى الحرف في أثناء الخدمة ، فيسهل عليهم أمر الدخول في الخياة العادية . وهذه الرغبة في الاهتهام باحتياجات الأهالي كانت تمتد إلى أصغر التفاصيل . وكان عندى الدليل : فلقد دعوته في أحد الأيام أن يشرب معى الشاى في أحد التفاصيل . وكان عندى الدليل : فلقد دعوته في أحد الأيام أن يشرب معى الشاى في أحد مزارعى ؛ وخرجت معه من قصرى حين تقدم أحد الرجال ؛ لكى يقدم لي التهاسًا . وحين علم السير إلدون جورست أن هذا الرجل كان يعمل في نظارة المالية في الفترة التي كان هو فيها وكيلاً لهذه النظارة ، اهتم كثيرًا بحالته ، ووعده بأن ينصفه .

وفى أثناء أحد فصول الشتاء ، تعرف السير إلدون جورست فى القاهرة على واحدة من بنات جنوب إفريقية الجميلات للغاية وتزوجها . وكنت فى منتهى السعادة ؛ لكى أشارك فى حضور حفل زواجه فى لندن . ولقد ترك القاهرة عندما ألم به المرض . وفى باريس ، عرفت أن صحته لم تعد على ما يرام ، فأسرعت على التو بالذهاب إلى إنجلترا ، حيث سمحوا لى برؤيته ، برغم أنهم كانوا فى ذلك الوقت لا يسمحون لأحد بزيارته . ومنذ أن دخلت عليه ، شعرت بأنها كانت النهاية ، وأننى لن أتمكن أبدًا من الشعور بفرحة العمل معه كها كان الحال فى الأيام الجميلة فى الماضى .

\* \* \*

ولقد ذكرت من قبل أن وجود السير إلدون جورست في مصر كان يمثل أجمل فترة اجتازتها البلاد . ورأينا مصر تتقدم بسرعة لم نكن قد عهدناها من قبل . وإني متأكد من

أنه لولا هذا المرض العضال الذي ألمَّ بالسير إلدون جورست وأوقعه فريسة للألم والأرق ، والذي أودي بحياته بسرعة لكان في وسعنا أن نعمل الكثير من أجل مستقبل البلاد ومن أجل حسن العلاقات الإنجليزية المصرية . وكان السير الدون جورست قد بدأ حياته في مصر ، وأحبها ، وأراد أن يثبت لها إخلاصه ، وارتباطه بها . وعملنا دائمًا ، وعلى وفاق تام، ومع ذلك فإنى أشعر ببعض تأنيب الضمير من أننى لم أتمكن من مساعدته كما كان من الواجب على أن أفعل . وفي نقاط كثيرة ، كان على أن أظهر اهتمامًا أكثر حيوية ، ورعاية أكثر يقظة . ولم يعلم الناس جيدًا ، في مصر ، بكل ما قام به السير إلدون جورست من أجل البلاد . ولم يقم أي مصري بتوجيه الشكر إليه ، ولا بكتابة مقال في الصحافة يعترف فيه بجميل إدارته . بل كان كثيرًا ، على العكس من ذلك ، ما يحظى بجزاء سَيِّءٍ . من قبيل ذلك ، حصل في أحد الأيام وفد مصري من أعضاء المجلس \_ الوطني ، على مقابلة مع وزير خارجية بريطانيا ، في لندن ؛ واعتقد هؤلاء الساسة من ذوى الشهامة أنهم لا يزالون في أحد الاجتماعات في بلدهم ، وبدءوا ، بمجرد دخولهم، في الشكوى من الإدارة الإنجليزية ، وفي المطالبة بكمية أكبر من الإصلاحات وكأنهم لا يوافقون على إدارة الوزير المفوض . وأثرت هذه الحادثة على السير إلدون جورست وبعمق؛ ولم يغفر ذلك أبدًا لهؤلاء الرجال . وإنى أتحمل ، من جانبي ، كل مسئولية عن هذا الحادث ، الذي كان في وسعى أن أتحاشاه . وكان من الواجب على إعطاء بعض النصائح لهؤلاء المثلين ، وأن نظهر لهم أن رحلتهم كان من الواجب أن تتم في نطاق التفاهم ، وأنه كان من الواجب عليهم أن يظهروا رغبتهم في التعاون من أجل سعادة ونمو بلادهم.

وكان صديقى العزيز ، والمأسوف عليه ، السير إلدون جورست ، لديه النية دائيًا فى أن يصلح ، وبقدر المستطاع ، وفى كل فرصة تسنح من مشكلة دنشواى . ولقد تفاهمنا سويًا على العفو عن المساكين المحكوم عليهم ، الذين كانوا لا يزالون فى السجون . وتم فك أغلالهم ، وتحويلهم سرًا من سجن القناطر ، الذى كان داخل نطاق مديريتهم . وفى الصباح ، قبل الفجر ، تركوهم يخرجون وأرسلوهم إلى قريتهم . ونحن ندين ، فى عملية التحرير هذه ، للسير إلدون جورست ، والذى كان قد بذل كل ما فى وسعه لدى وزارة

الخارجية البريطانية حتى تسمح لى بالعفو عن هؤلاء المساجين البؤساء . ومع ذلك ، فلم يشكره أحد . وفهمت سبب شعوره بالمرارة ، وقلة سروره .

وكان مشروع مد امتياز قناة السويس ، يشغل باله بصفة دائمة مستمرة . وكنت قد عرفت السير إلدون جورست شخصيًا ، وعن قرب . وعرفت بالتالى أن الأموال لم تكن تهمه ؟ فكانت حياته منتظمة ، ولم تكن له احتياجات كبيرة . كما أنه ، فيها يتعلق به ، كان لا يسعى لمكاسب مادية . ولكنه كانت تحدوه رغبة حقيقية فى أن يجد وسيلة تمكن الحكومة والخزانة المصرية من أن تستفيد من هذا المشروع المثمر . واليوم أيضًا ، وبينها يسيل الذهب أنهازًا ، فإن لمصر مجرد الحق فى أن تشتم ـ وتشتم من بعيد ـ رائحة الأشياء الجيدة التي تم أمام أعينها ، وتحت أنفها . ويستحق هذا الموضوع أن تتم مناقشته ؛ وكان فى الوسع تعديل بعض الفقرات ، وإنى مقتنع بأنه كان من المكن الحصول على شروط أفضل . ولكن الدسائس الشخصية ، وتلك الحرب المستمرة منعتا كل تفاهم ، وكانت النتائج الوحيدة التي تم التوصل إليها هي اغتيال رئيس مجلس النظار ، بطرس غالى باشا ، والرفض النهائي للمشروع ، الذي يمكن عرضه على القراء (٢).

وكان المصرى قد تعود ، ومنذ وقت بعيد ، تلك العادة السيئة ، والتى تتمثل فى أن يطلب دائيًا أكثر . وما إن يظهروا له أى اهتمام ، أو بعض التساهل ، حتى تزداد ادعاءاته ومطالبه . أما الاعتراف بالجميل ، والشكر ، فإنها كلمات لا يعرفها المصريون . وحينها تصرف لورد كرومر حيالهم بعنف ووحشية ، لم يجرءوا على رفع رءوسهم ، ولكن ما إن يقم رجل عادل وصريح ، مثل السير إلدون جورست ، بالترحيب بهم ، والعطف عليهم ، فإنهم لا ينقطعون عن المطالبة ، ولا يعرفون أبدًا أن يجدوا كلمة تشجيع . وهذا هو السبب في أن الإنجليز لم يجدوا حتى اليوم ، وهم المعروفون بعنادهم المثالى ، وسيلة التعاون بولاء معهم . ونحن نأمل أن يصبح المصريون ، بعد كل هذه الأخطاء السياسية ، أكثر حكمة من أجل الدفاع عن مصالح وطنهم ، حتى يتمكنوا من الحصول على حريتهم الكاملة ، وعلى صداقة إنجلترا .

<sup>(</sup>٢) انظر ملحق رقم ٧ عن مشروع مد امتياز شركة قناة السويس .

## الفصل الثالث عشر لــــورد كتشـــنر

عمله \_ أطلب إلى الملكة فيكتوريا تعيينه فى منصب السردار \_ حادثة الحدود \_ حرب السودان \_ وزيرًا مفوضًا في مصر .

#### التواريخ الرئيسة للورد كتشنر Lord Kitchener

ولد في ٢ يونيو ١٨٥٠ في بالي لونجفورد Bally Longford .

١٨٧٠ ملازم ثان في سلاح المهندسين .

وفي نفس العام يتطوع في الجيش الفرنسي .

۱۸۸۳ : كابتن (نقيب) .

من عام ١٨٨٦ إلى عام ١٨٨٨ \_ حاكمًا عامًا للسودان (سواكن).

من عام ١٨٨٩ إلى عام ١٨٩٢ \_ نائب أحكام .

فى عام ١٨٩٢ يخلف السير فرانسيس جرنفيل Sir Francis Grenfell فى وظيفة سردار الجيش المصرى .

في ٢ سبتمبر ١٨٩٨ أصبح البارون كتشنر ، نتيجة لانتصاره في معركة أم درمان .

١٨٩٩ : حاكم عام للسودان ، وسردار الجيش المصرى .

. ١٩٠٠ : يخلف لورد روبرتس Roberts كقائد عام لحرب الترانسفال .

١٩٠٢ : فيكونت .

١٩٠٩ : حاكم عام في الهند ، ثم انشغل بعد ذلك بالتجنيد في أستراليا ونيوز يلندا .

: ۱۹۱ : يخلف دوق كونوت Connaught كفيلد مارشال .

١٩١١ : مندوب سام بريطاني في مصر .

١٩١٤ : كونت .

١٩١٤\_١٩١٦ : وزير الحربية في بريطانيا .

٥ يونيو ١٩١٦ : وفاته ، في البحر .

كان لورد كتشنر يحب المغامرات . وكان وجوده كله مرصودًا لمحاولات عنيفة للبحث عن الثروات والمجد ، ولم يعرف لحظة واحدة من هذا الهدوء وذاك الشعور بالسلام ، الذى يميز الحكماء .

وكان عسكريًا في أساسه ؟ وفي عام ١٨٧٠ ، تطوع في الجيش الفرنسي . ويبدو أنه قد تطوع كذلك في الجيش التركي ، وأنه شارك في حرب عام ١٨٧٧ . وكان يفهم ويتحدث قليلاً من هذه اللغة . ومثل بقية الضباط الإنجليز ، الذين تعاقدوا لخدمة الجيش المصرى ، أقام لفترة طويلة ، في أول الأمر في مناطق البحر الأحمر . وأصبح حاكمًا عامًا لمديرية سواكن (١) ؛ وجرح في أثناء عملية اشتباك بين الدراويش والجيش المصرى . وحين وصل إلى آخر حدود خدمته في مصر ، ولم يقدر على أن يقرر أمر ترك البلاد ، أراد أن يخدم في الشرطة . ووصل في عام ١٨٩٩ إلى منصب المساعد العام للسردار (٢) .

<sup>(</sup>١) يقصد مديرية شرق السودان ، أو سواحل البحر الأحمر ، والتي كانت عاصمتها مصوع ؛ وبعد استيلاء الإيطاليين على مصوع في عام ١٨٨٥ ، أصبحت مديرية شرق السودان محصورة في ميناء سواكن والسواحل المحيطة به .

<sup>(</sup>٢) نسى أن يذكر لنا صاحب المذكرات ، أن كتشنر ، وهو ملازم ، ومعار لخدمة الحكومة المصرية برتبة رائد ، قد أشرف في عام ١٨٨٤ على عملية مسح طبوغرافي عسكري لشبه جزيرة سيناء ، ووضع =

وتعرفت عليه في الوقت الذي كان يرغب فيه أن يصبح رئيسًا لجهاز الشرطة . وكنت قد تعودت أن أحضر إلى مصر في كل صيف ؛ لكى أقضى عطلتى الصيفية في مصر ؛ ومع أسرتى . وعلمنا ، في أحد الأيام ، نشوب حريق في قصر عابدين ، في القاهرة ، وأسرعت والدتى بالذهاب إلى هناك مباشرة ؛ لكى تحمى من النيران بعض الأشياء التي كانت تعتز بها بشكل خاص . وكلفنى والدى بأن أصحبها . وكانت السلطات العسكرية ، وحرس القصر ، تحت إدارة كتشنر ، قد بذلوا جهدًا فعالاً بالنسبة لإنقاذ الموجودات والمنقولات في القصر . وكلفنى والدى بأن أنقل شكره للقادة الذين عملوا ضد النيران . وكانت هذه فرصة اتصالى الأول مع كتشنر ، والذي كنت قد حضرت لرؤية نشاطه وطاقته عن قرب . وكان الانطباع الذي حصلت عليه ممتازاً .

وعند توليتي الحكم ، في عام ١٨٩٧ ، جاء مجلس النظار ، والمستشار المالي وسردار الجيش المصرى لمقابلتي في الإسكندرية . وكان السردار ، السير فرانسيس جرنفيل الجيش المصرى لمقابلتي في الإسكندرية . وكانت والدي ، وكانت والدي تحتفظ دائيًا بعلاقات ودية مع ليدى جرنفيل . وهذه الشخصية جعلتني أشعر في التو بالثقة ، بمظهره الأمين والمخلص . وفي أثناء الرحلة من الإسكندرية إلى القاهرة ، علمت بتعيين الملكة فيكتوريا للسير جرنفيل في وظيفة حاكم عام جزيرة مالطة . وبعد انتهاء حفل الترسيم ، استدعيت سكرتيري الإنجليزي ، وجعلته يعد برقية ترسل إلى الملكة فيكتوريا ، طالبًا منها أن توافق على اقتراح تعيين كتشنر كخليفة للسير فرانسيس جرنفيل على رأس الجيش المصرى . ومع مرور الزمن ، وفي ضوء الأحداث التالية ، ظهر لى أن هذا الطلب قد جاء متسرعًا للغاية ، وأعد تسرعي حينذاك بين أخطاء الشباب الكبرى ! وكانت أسباب ذلك ترجع إلى التغيير المفاجئ في وضعى ، وأيضًا بسبب قلة خبرتي . وكان من الأفضل أن يقترح لى ، شخصًا يعتقد أستشير رئيس مجلس النظار أو أن أطلب من السردار جرنفيل أن يقترح لى ، شخصًا يعتقد

فى تقديره عن هذه المهمة ضرورة من يرغب فى الدفاع عن مفتاح مصر الشرقى ، وهو شبه جزيرة سيناء، أن يقوم باحتلال منطقة المرتفعات الجنوبية فى جنوب الشام ، أى فلسطين ؛ والتمركز فيها ، وبقريره فى هذا الشأن يدل على كفاءة كبيرة . [ المعرب ] .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أنه الأكثر استحقاقاً لاستلام المنصب من بعده . ولا شك فى أن دهشة صاحبة الجلالة الملكة فيكتوريا كانت عميقة للغاية حين استلمت ، بعد بضع ساعات من استلامى السلطة ، تلك البرقية التى طلبت فيها منها حق التعيين فى منصب السردار ذلك الرجل الذى كنت متعاطفاً معه ، دون أن أهتم بالجنرالات الآخرين ، الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر أمر خلو هذا المنصب . ووافقت الملكة على هذا التعيين . وكنت قد تخرجت من المدرسة الحربية ، ولم يكن لى مطلب إلا ما يهم الجيش ، واعتقدت بصدق أن دورى الرئيسى فى مصر يجب أن يرصد للشئون العسكرية . وحينها أثرتنى الحياة بالتجارب ، وحينها أثمت الأحداث والصعوبات تعليمى السياسى ، وفتحت عينى على المثل العليا الوطنية ، وأضاءت فكرى على مطالب الاستقلال الفعامة ، كنت كثيرًا ما آخذ على نفسى الوطنية ، وأضاءت من الملكة فيكتوريا تعيين سردار إنجليزى على رأس الجيش المصرى ، وأننى قد طلبت من الملكة فيكتوريا تعيين سردار إنجليزى على رأس الجيش المصرى ، وأننى قد طلبت من الملكة فيكتوريا تعيين سردار إنجليزى على رأس الجيش المصرى ، وأننى قد طلبت من الملكة فيكتوريا تعيين مران يمثل جزءًا من اختصاصاتى كحاكم .

وكانت لى ، ولمرات عديدة ، فرص العمل مع كتشنر ، وأن أشاهد معه مناورات وتدريبات حامية القاهرة . ونشأ ، في خلال عملية تفتيش أولى عند الحدود ، سوء تفاهم بين السردار وبينى ، بالغ الكثيرون في تضخيم أهميته ، وأعطى كتاب هذه الفترة لهذا الحادث عنوان « حادث الحدود » . وسمح لى سوء الفهم هذا بأن أتأكد من أنه كانت لكتشنر طريقة فريدة وشخصية للغاية في إظهار اعترافه بالجميل . وأحسست أننى سوف أجد في هذا الرجل ، وهو من أحسنت إليه ، ومنذ ذاك الوقت ، عدوًا لا يستهان بخطورته .

وهكذا عرفت قيمة هذا المثل الشرقى : اتق شر من أحسنت إليه . وقام كتشنر بكل مناوراته من أجل دفع الحكومة البريطانية إلى القيام بحملة السودان .

وحينها تمت تعبئة كتائب الاحتياطى ، وتوجهت الحاميات المصرية إلى الحدود ، كنت أشعر بخوف من وقوع حركة تمرد بين الضباط والجنود . ولذلك فإننى قد حضرت ، مع كتشنر ، كل عملية سفر للقطار المقل لهم ، حتى أحافظ على الروح المعنوية للجنود ، وأتحاشى وقوع أى تعقيدات .

وفي هذه الفترة ، لم يكن خط السكة الحديدية يذهب إلى أبعد من نجع حمادى ، انتظارًا

لإنشاء قنطرة كبرى على النيل . ولم تكن هناك أية وسيلة للنقل من ضفة لأخرى . فكان الرجال ينقلون كل شيء على ظهورهم . أما نقل الآلات ، والغلايات ، والقاطرات ، والمعدات الثقيلة فكان يتم بواسطة عروق خشبية ضخمة مع الحبال ، والمعديات . وما أكثر المهات التي تلفت وفقدت! وأى حوادث! فلقد دهس اثنان من الضباط الإنجليز، من سلاح المهندسين تحت غلاية كبيرة . ولم يذكر شيء عن ذلك ؛ واستمرت الحملة بكل زهو .

وكان من الضرورى مد سكة حديد وادى حلفا حتى نهاية الشلال الثانى . ومن أجل تنشيط هذا العمل ، جند السردار كتشنر ثلاث كتائب ، وكلفها ، بإنهاء الخط ، وأعمال تسوية الأرض ووضع القضبان . وكان على كل كتيبة أن تتم كيلومترًا ونصف كيلومتر فى كل يوم . ووضعت هذه الكتائب تحت قيادة ضباط مصريين . وكان كتشنر لا يرغب فى إسناد هذا العمل لضباط من الإنجليز إذ إنهم كانوا سيقدمون بالتأكيد اعتراضات ، أما الضباط المصريون فكانوا يسالمون خوفًا من أن يسمعوا : ( إن الضباط المصريين ليست لديهم القدرة » . ولما كان من المستحيل إنهاء ٥٠٥، ١ متر فى يوم واحد ، فإن الرجال عملوا كذلك فى أثناء الليل . وفى هذا الوقت انتشر وباء الكوليرا فجأة فى كل الحملة . وتبعثرت الجثث على طول خط السكة الحديد . وحينها رأى كتشنر هذا المنظر الفظيع ، وهو فى جولة تفتيشية ، فإنه لم يتوقف ولا لفترة ربع الساعة ، ولم يفه بأية كلمة ، وأسرع وكأنه لم يلاحظ شيئًا . ويبدو أن السردار قد قال ، وطبقًا لرواية ياوره : (إنه شيء فظيع ، ولمنسر بسرعة قبل أن يلعنونا » .

واشترك الجيش المصرى بأكمله في حملة السودان . وقام آلاى من الفرسان ، مكون من أربع سرايا ، وكتيبة من المشاة ، وبعض سرايا متخصصة : من المهندسين ، والبحرية ، والسكك الحديدية . . . بتمثيل الجيش البريطاني . وحتى لا يتركوا الجنود البريطانيين يسيرون على أقدامهم ، فقد أركبوهم سفينتين يقوم بجرهما ٤٠٠ مصرى . وتم غزو السودان ؛ ولكن شعورًا بعدم الرضاء العام سيطر على الجيش المصرى . ومنذ هذه اللحظة ظهر شرخ خطير في بنيان الكتائب : وفقد التفاهم نهائيًا بين الضباط الإنجليز والضباط

المصريين . وكانت حملة السودان هى التى خلقت شهرة كتشنر . ورقته حكومته ، فى ٢ سبتمبر ١٨٩٨ إلى « لورد أوف خرطوم » . وبعد فترة ، سوف يعود منتصرًا من حرب الترانسفال . وقد تم إنشاء معسكرات اعتقال للنساء والأطفال هناك ولأول مرة . وساعد النجاح الذى حصل عليه فى جنوب إفريقية ، بالإضافة إلى ما كان قد حصل عليه فى السودان ، على رفعه إلى قمة الجيش البريطانى .

وحين سمع كتشنر بأننى أرغب فى إنشاء أحد المستشفيات ، سأل المدير العام للخدمة الصحية عها إذا كان فى وسعه أن يقوم بإنشاء أحد المستشفيات . ونتيجة لعدم وجود المال والمههات اللازمة لإنشائها ، جاءت الإجابة سلبية . وفى ذلك الوقت ، تعرف على طبيب عيون شاب ، كان لديه مستشفى متنقل . وأكد له هذا الطبيب الشاب أن فى وسعه ، وبسهولة ، تحويل مستشفاه الخاص بأمراض العيون ، إلى مستشفى للأمراض البكتيرية . وكان لكتشنر ما أراد ، من أجل محاربة أمراض الطفيليات ، التى كانت تهاجم الناس ، وتتسبب لهم فى الإصابة بالأنيميا . وكان كتشنر يقبل أى شخص فى خدمته ، ولكن بشرط أن ينفذ أوامره .

وبعد حرب الترانسفال ، تم تعينيه قائدًا عامًا للقوات البريطانية في الهند . ولم يجد في هذه الوظيفة ما يشغل كل وقته ، ولكنه راح يشغل الوقت في الوقوع في خلاف مع نائب الملك ، في الهند . وشجعه مركزه ، وسمعته في بلاده ، على أن يوجه إنذارا للحكومة البريطانية : فإما هو ، وإما نائب الملك في الهند . وكان على أحدهما أن يترك الهند . وكان على أحدهما أن يترك الهند . وكان على منصب نائب الملك ، إذا ما سحب هذا الأخير . ولكن عكومة صاحب الجلالة لم تقف إلى جانبه ، واضطر هو إلى السفر .

ولما كان لا يقدر على البقاء في إنجلترا ، فإن رغبته الكبيرة تمثلت في أن يعود إلى مصر . ولكن ، بأية صفة ، وبأى اختصاص ؟ وعندئذ وافق على أن يعود بصفته وزيرًا مفوضًا (٣).

<sup>(</sup>٣) الوزير المفوض هى مرتبة فى وزارة الخارجية أقل مباشرة من السفير ، والذى يتبع بدوره الوزير . أما رتبة فيلد مارشال فإنها لا تقل عن الوزير ، بل تزيد عنه فى السلطة والمخصصات ، إذ إنها تسيطر على القوات الموجودة فى كل المستعمرات ، وتأتى فى المركز التالى لوئيس الوزراء .

وكان قد تم تعيينه فى رتبة فيلد مارشال فى عام ١٩١٠ ، وادعى أن من حقه مراسم الفيلد مارشال ، وليست مراسم الوزير . وكان لا يوافق أبدًا على أن يقوم أحد الضباط الإنجليز بالزواج . وفى حالة طلب أحدهم منه الإذن بالزواج ، كان يجيب دائمًا بأنه من الضرورى عليه ترك الجيش . وكان كثير المطالب ، وطفوليًا ، كما كان سريع الحركة ، ومرتفع الصوت والضوضاء .

وكان مولعًا بالآثار ، وعاد من حملته إلى السودان بعدد كبير من الأشياء النادرة والعجيبة. وفي القاهرة ، وبرغم كونه عمثلاً لحكومة صاحب الجلالة الملك ، كانوا يلاحظون يوميًا ، وفي ساعات منتظمة ، سيارته أمام حوانيت باعة العاديات والتحف . وكان المسيو ماسبيرو M. Maspero عالمًا كبيرًا في المصريات ، ويتمتع بمركز مرموق بين كل علياء أوربا ؛ وكان في وقتى مديرًا عامًا لمتحف القاهرة ، ومديرًا عامًا لمصلحة الآثار في مصر . وهذا العالم ، الكبير في السن والمحترم ، والذي له سمعة طيبة في بلاده وفي الخارج ، وقعت له حادثة مؤسفة مع لورد كتشنر ، بشأن الحصول على بعض القطع ، الأمر الذي جعله يفقد مركزه . وهذه هي الوقائع: ففي أحد الأيام ، كان من اللازم ، وكيا هي العادة ، أن نبيع في القصر تلك الأشياء التي ساءت أحوالها أو التي لا يمكن استخدامها . وكان من بينها قطعتان من الأوبيسون كان جدى قد اشتراهما . وحين علم كتشنر بأنه سوف يتم بيعها بالمزاد العلني ، بذل كل مجهود من أجل أن يحصل عليها قبل المزاد . ولم نس ذلك الضيق الذي خلقه لحكومة موكدن وقت زيارته لها ، لكي يجعلها تهديه بعض نفس ذلك الضيق الذي خلقه لحكومة موكدن وقت زيارته لها ، لكي يجعلها تهديه بعض قطع «الصيني» النادرة .

وحين تم تعيينه ممثلاً لصاحب الجلالة فى مصر ، فهمت أن مهمتى سوف تكون أكثر صعوبة . وكتبت بسرعة إلى أصدقائى فى البرلمان البريطانى . وبدا لى أن الحكومة البريطانية ، بتعيينها لورد كتشنر ، قد اختارت ، بالنسبة لمصر ، خطًا جديدًا فى السلوك . ولكن أصدقائى طمأنونى تمامًا ، وأكدوا لى أن لورد كتشنر قد تم تعيينه فى هذا المنصب ، لسبب بسيط ، وهو عدم وجود أى منصب آخر شاغر .

وأعلن السير إدوارد جراى Sir Edward Grey وزير الخارجية لأصدقائه في مجلس

العموم ، أنه قد أعطى تعليهات رسمية للورد كتشنر بأن يقدم أوراق اعتهاده مثل كل المفوضين المعتمدين لدى بلاط الخديو . وكان عليه أن يحضر في الكسوة الرسمية للوزير المفوض البريطاني ، وليس في كسوة فيلد مارشال . وكان كل من سبقه قد حضر إلى مصر على سفينة ركاب . أما هو فقد ذهب أولاً إلى مالطة على سفينة حربية . وكها هي العادة قامت هذه السفينة الحربية ، عند دخولها ميناء الإسكندرية بتقديم تحية من ٢١ طلقة مدفع ، وأجابتها قلعة المدينة بعدد مساو من الطلقات . وحصل لورد كتشنر على كل التشريفات اللازمة له حين نزل إلى الأرض ، في كسوة الفيلدمارشال . واعتقدت الكتيبة الإنجليزية التي كانت موضوعة في الإسكندرية كحامية لها أن من واجبها إرسال إحدى مراياها للترحيب به . وطلبوا منا أن نقوم بالمثل . ولكننا امتنعنا ، لأن مثل هذه الاحتفالات لم تكن مقبولة ، من ناحية البروتوكول ، بالنسبة لأي مفوض لدينا . وبعد الظهر ، قدم لى أوراق اعتهاده ، مع الاحتفال المعمول به .

### خطاب لورد كتشنر إلى صاحب السمو الخديو عباس الثاني ورد صاحب السمو الخديو

سیدی .

إن الملك ، سيدى العظيم ، قد كلفنى بأن أقوم ، وأنا أضع فى أيدى سموكم خطابات الاعتباد هذه ، بأن أصحبها بالتعبير عن فائق تقديره لشخص سموكم ، وأصدق التمنيات المخلصة من أجل خير مصر .

ولست في حاجة إلى أن أضيف أن مشاعر الملك ، سيدى ، تجاه سموكم ومصر هي أيضًا مشاعر ممثله .

وإنى اعتزازًا بالمهمة التى شرفنى بها الملك ، يسعدنى أن أجدد الذكريات الطيبة التى احتفظت بها دائمًا عن هذه البلاد ، ويسرنى بنوع خاص التفكير فى إمكانية الاحتفاظ بالود الكبير الذى شعر به من كان قبلى فى علاقاتهم مع سموكم . وإنى لكبير الأمل فى أن هذا

الود ، وأواصر الصداقة لمصر والتي ترجع إلى وقت بعيد ، سوف تسهل عملي الذي أحرص عليه، وهو أن أرعى ، ازدهار مصر .

وفى خلال الستة عشر عامًا التى قضيتها من قبل ، تمكنت من أن أتأكد ، وبسرور عظيم ، من تلك الخطوات المتتالية التى قطعتها تلك البلاد التى تربطنى بها روابط عاطفية عميقة . وبعودتى إلى هذه البلاد ، فسوف أمد أمنياتى دائمًا ، ومجهوداتى ، صوب المحافظة على هذا التقدم وتنميته .

وليسمح لى ، سموكم وأنا أؤكد مشاعر ملكى العظيم نحوكم ، أن أضم مشاعرى أيضًا وبكل احترام لكم، وأن أؤكد لسموكم إخلاصى لمصالحكم ، المرتبطة بشخصكم ، وبشعبكم .

وقد أجبته بهذه الكلمات:

سيدى الوزير.

إني سعيد لكي أرحب بكم ، وبصفتكم ممثلًا لصاحب الجلالة البريطانية في مصر .

و إن المشاعر النبيلة العالية ، التي كلفكم صاحب الجلالة الملك ، سيدكم العظيم ، بالتعبير عنها ، وكذلك أمنيات جلالته بالنسبة لبلادي ، قد أثرت في ، وبعمق .

وكنت قد حرصت على أن تعبر عن الرغبة فى المحافظة على علاقات الود ، والتى كان المرحوم سلفكم قد احتفظ بها معى ؛ ويمكننى أن أؤكد لكم أنه ، من ناحيتى ، سوف أتمسك ، وبوحى من نفس المشاعر ، بتسهيل إتمامكم لمهمتكم ، وأن أقدم لكم ، في هذا المجال ، كل معونة .

وبتذكر السنوات التى قضيتها فى مصر ، لقد سعدت برؤية الطريق الذى قطعته صوب التقدم . وإنى متأكد من أنها سوف تستمر فى سيرها الصاعد صوب التقدم الدائم والأكثر وضوحًا ، وإن تمنياتكم والتى عبرتم عنها من أجل تنمية البلاد ، والتى ترتبط بها بصداقة منذ وقت طويل ، سوف يكون لها صدى فى نفوس كل أولئك الذين تعاونوا من أجل رفاهيتها ، وأولئك الذين وجدوا ، وفى عملهم هذا ، من جانبى دائمًا أكبر تأييد ممكن .

وأرجوك ، ياسيدى اللورد ، أن تبلغ صاحب الجلالة الملك ، بالتعبير عن عميق شكرى على هذه العواطف والأمنيات ، والتى قمت بالتعبير عنها ، وأشكركم جزيل الشكر لاهتامكم بشخصى وبسعادة شعبى » .

وفي أثناء قراءته لخطبته ، كان عصبيًا حتى أن نظارته انزلقت ووقعت . فأخذ جسمه كله يرتعش ، وبدأ في الاضطراب . وكنت قد عرفته منذ وقت بعيد ، ودهشت للغاية لرؤيته في مثل هذه الحالة . وبعد أن قدم أوراق اعتماده ، فبدلاً من أن يضيف عربة صالون إلى القطار ، كما كان الحال مع من سبقه ، طلب قطارًا خاصًا . وحين وصل إلى محطة القاهرة أصر على وضع سجاجيد حمراء امتدت من عربته حتى سيارته . وكان يصر ، في أيام الاستقبالات الرسمية ، على أن يحضر إلى القصر الخديوي في كسوة فيلدمارشال . ولما كان السلك الدبلوماسي يقدم بطريق الأقدمية ، فكان هو الأنحير من بين الوزراء المفوضين، وكان ذلك لا يتفق أبدًا مع سترة الفيلد مارشال . ولذلك فإنه طلب إلى إدارة المراسم الإذن بالمقابلة بمفرده . وهذا الادعاء كان يمثل صدمة للوزراء الآخرين . ووجد لورد كتشنر سلوكه طبيعيًا للغاية ومنطقيًا تمامًا . وكان يرغب كذلك في أن يدخل إلى مصر مراسم احتفال خاص من أجل عمثل إنجلترا مع كل الأشكال المستخدمة في الهند . ولقد أعفيته من حضور حفل الاستقبال الكبير قبل الظهر ، وفي سترته الرسمية ، وقابلته بعد الظهر في زيارة خاصة ، وبالملابس المدنية . وكان يرغب في أن يحصل على التشريفات الخاصة بحاكم البلاد ، أي : طلقات المدافع ، وحرس الشرف ، وقطار خاص ، وسجاجيد حمراء؛ ولم تبد له أية تفاصيل في البروتوكول ، على أنها تزيد على الحد . ولو أن الأمر كان قد وصل إلى هذا الحد فقط ، لما كان الشر هو النتيجة . ولكنه أراد أن يتدخل ، وبكل أسف، في شئون الإدارة الداخلية للبلاد ، والتي كانت ، بالفعل ، لا تدخل في اختصاصاته.

وكان السير أ. كاسيل Sir E. Cassel أحد كبار رجال المال الإنجليز ، والصديق الحميم للملك إدوارد السابع ، قد أسس ، مع رافايل سواريز Raphaël Suarès ، الحميم للملك إدوارد السابع ، قد أسس ، البنك الأهلى المصرى . ثم قام بعد ذلك وقسطنطين سلفاجو Constantin Salvago ، البنك الأهلى المصرى . ثم قام بعد ذلك

بإنشاء « البنك الزراعى » . وكانت السلف لا تزيد على عشرين جنيها مصريًا . ورغب لورد كتشنر فى أن يصبح محبوبًا من الفلاحين ، فطالب بضرورة زيادة الحد الأدنى للقروض مع نظام جديد وغريب تمامًا عن الأنظمة المالية ، للتصفية نبت فى خياله ، وأفسد كل النظام الذى وضعه مؤسسو هذا البنك . ودفعته الديهاجوجية إلى ما هو أبعد من ذلك . فلقد اقتطع أراضى من أملاك الدولة ، ستهائة فدان ، لكى يقسمها بين الفلاحين الذين لا يمتلكون أرضًا . وكان من اللازم لذلك إنشاء قرية ومسجد ، وبشكل سريع للغاية ، يمتلكون أرضًا . وكان من اللازم لذلك إنشاء قرية ومسجد ، وبشكل سريع للغاية ، حتى أن سقف المسجد قد انهدم . ولقد اعترف السير إدوارد جراى ، وزير الخارجية البريطانية ، بأن لورد كتشنر ، ومطالبته بكل التشريفات ، وادعاءاته بالنسبة للإصلاحات ، كان يميل إلى خسوف حاكم البلاد . ولما كان السير إدوارد جراى لا يقدر على أن يوجه إليه ، مثل بقية الوزراء المفوضين الآخرين ، تعليهات مفصلة ، فإنه طلب منه عدم ترك نفسه أسيرة للدوافع الشخصية ، وبرغم الخديو .

وأراد ، منذ عودته ، أن يفتتح مستشفاه الشهير ضد الأنيميا ، ودعيت للافتتاح . ولما كنت على علم بمحادثته مع السير إدوارد جراى ، فقد قبلت . وعند وصولى ، لاحظت خيمة كبيرة منصوبة من أجل استقبال أعيان وعمد المنطقة . وبعد شرب الشاى ، دعانى إلى أن أوجه خطبة للأعيان المجتمعين . ولم أكن مستعدًا أبدًا ، ولم أكن أرغب فى أن أقدم خطبة عامة ، برغم أن رئيس مجلس النظار كان جالسًا إلى جانبى مع لورد كتشنر ، حول مائدة صغيرة . واقترح على لورد كتشنر ، فى أول الأمر أن أتناول « بيوت الراحة » ، والتى كانت بيوت الفلاحين فى مصر تفتقر إليها داخل نطاقها . وقال لى ، أنه سيكون من الضرورى بناء اثنين منها فى كل قرية ، وخارج المساكن ، أحدهما للرجال والثانى للنساء ، ووافقت على فكرته ، ولكن لما كانت هذه الفكرة هى فكرته ، فإنى فضلت أن يقوم بشرحها بنفسه . . . وتأجلت خطبتى إلى وقت لاحق .

ومنذ تعيين لورد كتشنر حتى سفره من مصر فى عام ١٩١٤ ، زادت الشقاقات بيننا ، نحن الاثنين ، وتعددت . وكان يشوه محادثاتنا ويضعنى فى مواقف غير كريمة . وفهمت سبب عدم رغبتهم فى الاحتفاظ به فى إنجلترا . وانتهى بى الأمر إلى عدم الموافقة على

التفاوض شفهيًا مع لورد كتشنر . وبعد كل مقابلة ، كانت هناك مذكرة مكتوبة تلخص ما دار من محادثات . وفي أحد الأيام ، جاء لزيارتي ، في الساعة الثالثة من بعد الظهر ، في قصر القبة ، قرب القاهرة . وكان حريصًا على أن يقرأ لى مذكرة كان قد أعدها . وكان الأمر يتعلق بالحركة الوطنية الموجهة ضد إنجلترا . واتهمني باستخدام أموال إدارة الأوقاف ؛ لكي أساعد بها احتياجات هذه الحركة . ولقد شرحت له أن حسابات هذه الإدارة كانت تفحص بدقة بواسطة ناظر المالية ، الذي كان تحت إشراف المستشار المالي البريطاني . وكان من المستحيل تغيير مصدر ورود الأموال .

وعندئذ طالبني بأن تتحول الإدارة العامة للأوقاف هذه إلى نظارة وتكون جزءًا لا ينفصل عن إدارة الدولة المصرية .

وكان هذا التعديل يشتمل على ظلم: فكان المسيحيون ، الأقباط ، والأرثوذكس ، والكاثوليك ، والبرتستانت ، والسوريون المسيحيون من كل مذهب ، لهم ممتلكات أوقاف يديرها رجال الكنائس من بينهم ، وطوائفهم . فيا هو الدافع إذن لأخذ أملاك وأوقاف المسلمين وضمها إلى إدارة الدولة ؟ ولقد أفهمت كتشنر أننى كنت رئيس هذه المؤسسة الإسلامية ، ولا يمكننى أخذ مثل هذا القرار دون موافقة الخليفة ، والذى كنت ، بصفته هذه ، مندوبًا عنه في اختصاصاته الدينية . فقال لى : « حسنًا سوف أعطيك ثمانية أيام ؛ لكى تفكر » .

وبمجرد ذهابه ، طلبت محمد سعيد باشا ، رئيس مجلس النظار ، وحسين رشدى باشا، ناظر الخارجية ، وذكرت لهما ما دار في مقابلتي مع كتشنر ، وأمرتهما بالذهاب لمقابلته وإقناعه بعدم فائدة الانتظار ثهانية أيام . وكنت مصمها على إرسال برقية إلى إستانبول ؛ حتى أتمكن من الحصول على رد في أقرب وقت . وفقد كتشنر شيئًا فشيئًا هدوءه ، وسادته موجة من الغضب وصاح : « إن الخديو قد وافق على اقتراحي ، وتعهد بأن يسوى هذه المسألة في خلال ثهانية أيام » . وأضاف إلى ذلك : « ولقد أرسلت برقية إلى وزيرى في لندن؛ لكي أبلغه بذلك . . . وإذا كان الخديو قد غير رأيه ، فإني مستعد لإرسال برقية أخرى تعلن أنه قد غير رأيه ، وسيتحمل نتائج ذلك » .

وعاد النظار إلى ، وأبلغونى بها دار فى مقابلتهم . وأمام مثل هذا التهديد ، أعلنت لهم أن لورد كتشنر يجعل كل تعاون أمرًا غير ممكن ، وأننى سوف أنسحب إلى داخل قصرى فى المنتزه (٤) ، قرب الإسكندرية ، وأننى سوف أرسل برقية إلى إستانبول أعلن فيها أننى لن أتمكن بعد ذلك من العمل بهذه الطريقة ، وأننى أفضل أن أتنازل . وبمجرد أن علم لورد كتشنر بتصميمى ، انفعل ضد الناظرين ، وادعى أنه لم يذكر أبدًا مثل هذا المعنى . ولم يكن قد أرسل برقية للوزير البريطانى فى لندن ، وكان لا يرى مانعًا من أن أقوم أنا بإرسال واحدة أطلب فيها موافقة السلطان . . ولم يعد لورد كتشنر مسيطرًا على نفسه ؛ وأخذ يقطع الصالة التى اجتمعوا فيها بطولها وعرضها ؛ وأعلن للناظرين : « أبلغوا الخديو أنه إذا كان يستند إلى إستانبول ، فإن عليه ألا ينسى أن الصدر الأعظم [ رئيس الوزراء ] الحالى هو الأمير سعيد حليم ، وأنه يمكننا أن نفعل فى إستانبول ما لا نرغب فى عمله فى مصر » . الأمير سعيد حليم ، وأنه يمكننا أن نفعل فى إستانبول ما لا نرغب فى عمله فى مصر » . وفى هذا الوقت ، لم أتمكن من فهم مدى التلميح الموجود فى هذه الجملة . ولكن الأمر سيتضح ، بكل أسف ، فيها بعد .

وتركت مصر فى شهر مايو عام ١٩١٤ ؛ لكى أقضى عطلتى الصيفية المعتادة ، وأنا أجهل ما يخبئه لى المستقبل . وكنت أعرف فقط أننا قد وصلنا إلى عدم تفاهم عميق ، وأن الحال لا يمكنه أن يظل على ذلك لفترة طويلة . وحين أعلنت الحرب الأوربية فى شهر أغسطس ١٩١٤ ، استلم لورد كتشنر من حكومته كل السلطات لكل ما يتعلق بالحرب . ولم يكن لورد كتشنر ينظر بعين الرضاء لأمر عودتى إلى مصر . ولم تكن الدولة العثمانية فى حرب بعد. وذهبت إلى أراض إسلامية ؛ لكى أحظى بصيام شهر رمضان . وبمجرد وصولى

<sup>(3)</sup> كان الخديو إساعيل قد قسم الأرض الممتدة من المنتزة والمعمورة حتى أبى قير بين أولاده محمد توفيق والبرنس حسن والبرنس حسين ( السلطان حسين كامل فيها بعد ) ؛ وقام عباس حلمى ببناء قصره في المنتزه على نمط نمسوى وهو فندق السلاملك حاليًا ؛ أما منزل الأمير حسن فإنه قد بنى مكانه فيللا المشير عبد الحكيم عامر ، وأما منزل الأمير ( السلطان ) حسين فمكانه الآن فيلا عبد الناصر . وعند مصادرة أملاك الخديو عباس حلمى في عام ١٩٢٦ فإن المنتزه كان من نصيب الملك فؤاد ، والذى بدأ فيه بناء قصر الحرملك ، وهو قصر المنتزه الحالى ، والذى أتمه فاروق ، وبنى له حاجز الأمواج ، والمنارات ، وأعطاه شكله الحالى ، بحدائقه وأبراجه ومنتزهاته .

إلى إستانبول ، قمت بالزيارة التقليدية للباب العالى ، وللصدر الأعظم ، الأمير سعيد حليم . وحين خرجت من الباب العالى ، لكى أعود إلى قصرى (٥) ، تعرضت لمحاولة لاغتيالى . وسرعان ما صدر بلاغ رسمى إنجليزى يمنعنى من العودة إلى مصر .

<sup>=</sup> الزفاف ، خاصة وأن سلمه من الرخام الإيطالى البديع ، وأما السلاملك فإنه تحول إلى فندق . ثم أنشئ فندق فلسطين في عام ١٩٦٤ لينزل فيه الملوك والرؤساء العرب في مؤتمر القمة الذي تم عقده في هذه السنة . وفي عهد أنور السادات تحول قصر المنتزه ( الحرملك ) إلى أحد قصور رئاسة الجمهورية .

<sup>(</sup>٥) هو قصر صغير نسبيًا ، ويقع قريبًا من القصر الكبير الذى يقع مباشرة على البوسفور . وقد بناه الخديو إسباعيل وأصبح يسمى فيها بعد بقصر الوالدة باشا وهى والدة صاحب المذكرات ، وأرضياته من خشب الأرو والورد ، وله فخامة كبيرة ، وكان اليخت و المحروسة ، يصل إلى الرصيف الخاص به ، فينزل الأمراء والأميرات إلى القصر مباشرة . وهو من أملاك مصر الآن ، وتقيم القنصلية المصرية العامة في إستانبول الآن في بعض حجراته ، وتعجز عن صيانة بقية حجراته وردهاته وسلالمه ، نتيجة لحالة الميزانية .

## الغصل الرابع عشر الإنسجليز في مصسر

الموظفون الإنجليز في مصر \_ اللجنة الإنجليزية لأصدقاء مصر في لندن \_ مهمة إسهاعيل أباظة باشا في لندن .

يمكننا أن نقسم الموظفين الإنجليز في مصر إلى ثلاث مجموعات ، أو نوعيات . وكانت النوعية الأولى تشتمل على الإنجليز الذين تعاقدوا قبل الاحتلال ، في عام ١٨٨٧ . وكان هؤلاء الموظفون ينتسبون إلى كل الإدارات . ولكنهم كانوا ، من أجل دفع الديون ، قد وضعوا تحت إشراف وإدارة اللجان المشتركة ، والمشكلة من ثلاثة أعضاء ، وتحت رئاسة أحد المصريين ، أو الإنجليز ، أو الفرنسيين تبعًا للإدارات الوزارية . وكانوا يقيمون في البلاد منذ ما يقرب من عشر سنوات حتى تم الاحتلال البريطاني في عام ١٨٨٧ . ولم يكونوا قد بحثوا عن مجيئه ؛ وكانوا قد تأقلموا في مصر ، وكان من المهم ملاحظة أنهم لم يرتبطوا أبدًا بالموظفين الإنجليز الذين حضروا بعد ذلك . وكان كل موظفي هذه النوعية رجالاً من سن معين . وكانوا لا يرغبون في الحصول على أية ترقية خارج مصر ، وكانوا على خلاوة على ذلك لا ينتسبون إلى كادرات الحكومة البريطانية .

أما النوعية الثانية من الموظفين الإنجليز في مصر فكانت مؤلفة من الرجال الذين تم استدعاؤهم قبل غيرهم من أجل إعادة تنظيم الإدارة المصرية . ولاشك في أن اختيار هؤلاء الموظفين قد تم بكل عناية ، نظرًا لصعوبة مسئوليتهم . وكانت لهم معرفة تامة بتخصصاتهم ، وفرضوها على الأهالى المصريين . وكان نشاطهم الأكثر تميزًا يتعلق بالرى . وكان قد عهد بهذه الأعهال إلى مجموعة من المهندسين والذى يصعب تحديد من كان أكثر قدرة من الآخر داخلها . وكان السيرجون سكوت مونكريف Sir John Scott Moncreff قد اختار بنفسه مساعديه ، وكان بكل تأكيد رجلاً له قيمته ؛ ولكنه ترك ، وبكل أسف ، البلاد ، وبسرعة أكثر من الآخرين . وكان من بين مساعديه الكولونيل روس Ross ، والميجر براون Brown ، والسير ويليام ولكوكس Sir William Wilcoks والسير ويليام جارستين فوستر Sir William Garstin Foster . ومن النادر أن تجد مثل هذه المجموعة . وإن التنظيم المالى لمصر يرجع إلى عمل هذه المجموعة من المهندسين . وقام الكابتن ليونز Ryons ، وهو مجرد ضابط في الجيش المصرى ، والذى كلف بإنشاء إدارة المساحة وتنظيم إدارة الجيولوجيا والأرصاد الجوية في مصر ، بإثبات قدراته العالية ، وذلك بإنشائه إدارة تبقى حتى الآن نموذجًا في نوعها . وقام بعد ذلك بترك مصر ؛ لكى يشغل بإنشائه إدارة تبقى حتى الآن نموذجًا في نوعها . وقام بعد ذلك بترك مصر ؛ لكى يشغل كرسي الأستاذية في إحدى جامعات شهال إنجلترا .

وبعد هذه الفترة ، زاد عدد الموظفين الإنجليز زيادة ضخمة ، ومنحت مصر وظائف بكميات لا تنتهى للأبناء المرفهين وللأشخاص الذين كانوا ينعمون بالحهاية . وهكذا ندخل في مرحلة ثالثة ، والتي لم يقم الموظفون الإنجليز خلالها ببذل أي مجهود من أجل تعلم لغة البلاد ، أو من أجل البقاء مع الموظفين المصريين والعمل على تكوينهم . بل كانوا ، على العكس من ذلك ، يطالبون مرءوسيهم بمعرفة اللغة الإنجليزية معرفة كاملة ، ويعرصون على أن تكتب الخطابات الرسمية بالإنجليزية ، وليس بالعربية .

وبلغت زيادة عدد الموظفين الإنجليز ، عند نهاية مهمة لورد كرومر درجة أن الطلاب المصريين المتخرجين من أوكسفورد وكامبردج ، ومعهم دبلومات عالية ، كانوا لا يجدون لأنفسهم مكانًا في الإدارة ، ويرون زملاءهم في الدراسة من الإنجليز ، والذين رسبوا في نفس الامتحانات ، يحصلون على وظائف في بلادهم ، ويحتلون في خلال بضع سنوات مركزًا عاليًا . وكان الأمر مثيرًا للانتباه ، وخاصة بالنظر إلى تشدد اللائحة الخاصة بتعيين

الموظفين فى الحكومة المصرية . وكانت هذه اللائحة تطالب الموظف ، قبل أى شىء ، بشهادة فى اللغة العربية . وكان عليهم ، علاوة على ذلك ، ولكى يحصلوا على وظيفة فى مصر، أن يمروا أمام لجنة امتحان مشكلة من موظفين إنجليز .

ومع ذلك فأعتقد أنه يمكننى أن أؤكد أن هذه اللجنة لم ترسل موظفاً واحدًا إلى مصر ؟ \_ إذ أنه كان من الضرورى \_ إيجاد طريقة للتحايل على اللواتح . وكان ذلك يمس فى الواقع الموظفين الإنجليز الذين كان عليهم أن يبدءوا بمرتب عشرين جنيها إسترلينيًا فى الشهر . وتمكن كل الأولاد الإنجليز ، الذين لم يجدوا أية وظيفة فى بلادهم ، ولكنهم كانوا ينعمون بحهاية خاصة ، من أن يحصلوا على تعيين سريع لهم فى مصر فى إحدى الوظائف خارج الهيئة بمرتب تسعة عشر جنيها ونصف . وفى أثناء العام الأول ، كانوا يحصلون على علاوات ؛ وحين يصلون إلى مرتب يقارب الأربعين من الجنيهات ، كانوا يكتبون تقريرًا يذكر أنه نظرًا لمعرفتهم بالعمل ، فإنهم يفضلونهم على الموظفين الجدد . وعندئذ يتم يذكر أنه نظرًا لمعرفتهم بالعمل ، فإنهم يفضلونهم على الموظفين الجدد . وعندئذ يتم وجذه الطريقة لم يعد فى وسع الطلاب الإنجليز الجيدين والذين كانوا يرغبون فى الحضور إلى مصر ، أن يجدوا أية فرصة فى الوصول إلى ذلك ، إذ إنه لم يحدث خلو فى الدرجات أبدًا . ويهذه الطريقة ، فقد الموظف الإنجليزى ، منذ ذلك الوقت هيبته ، وزادت حركة عدم ويهذه الطريقة ، فقد الموظف الإنجليزى ، منذ ذلك الوقت هيبته ، وزادت حركة عدم الرضاء ، وأصبحت عامة بين الموظفين المصريين . وأسهم هذا الوضع فى سفر موظفين إنجليز ، مع كل التضحيات المالية التى كانت تتحملها الحكومة المصرية .

ولا يمكننى أن أختم هذا الفصل دون أن أعترف بقيمة بعض الموظفين الإنجليز الأمناء، والمخلصين ، والمحترمين ، والذين كانوا قد أحبوا مصر . فكان السير جون سكوت Sir John Scott المستشار القانونى ، والذى كان يعرف بلاشك القانون الإنجليزى جيدًا وإن كان غير ملم بالكامل بقانون نابليون المطبق فى مصر ، فقد تمكن رغم ذلك من إظهار قدرته وحصل على احترام كل موظفى نظارة العدل . ولم يتمكنوا أبدًا من إيجاد أى مأخذ على هذا الرجل ، ولم يقم أبدًا فى السياسة بأى شىء قد يتعارض مع المصالح المباشرة للعدالة . وكان السير جون سكوت فى سن متقدمة ، ولكنه لم يكن قد

وصل بعد إلى سن التقاعد حين سافر لسبب لا يمكن شرحه: فكان قد شعر بالإجهاد ، وطلب خسة عشر يومًا ، أو شهرًا كعطلة إضافية . ولكن لورد كرومر ، والذى لم يكن يجب كثيرًا السير جون سكوت ، أبلغه بأن عليه أن يختار بين تقديم استقالته وبين أخذ ثلاثة الأشهر والنصف كعطلة نظامية . وهكذا شاهدنا السفر المفاجئ لرجل عرف كيف يحترم القانون المصرى ، والذى لم يوافق أبدًا على إدخال أى تعديل فيه لأسباب سياسية ، أو لمواقف مسبقة .

وكان خليفته ، بكل أسف ، من النوعية الثالثة من الموظفين الذين سبق ذكرهم . فكان شابًا ، ومتعليًا ، ويعرف القانون الفرنسى ، وكان قد درس فى فرنسا ، وعمل محاميًا فى إنجلترا ، فى شركة بيرنج Baring ، وهى التى رشحته للورد كرومر ؛ فكان بالتالى تحت التصرف الكامل لهذا الأخير . وابتداء من ذلك الوقت تحت تغيرات كثيرة فى القوانين المصرية ، المأخوذة من قانون نابليون ، حتى لم تعد هناك سوى علاقات بعيدة مع النظام الذى تقنن فى الأصل .

ورجل آخر له قيمة كبيرة ، واحترام شديد ، كان هو الابن الأكبر للأميرال موريس باشا ، شم الصبح رئيسًا ، وهو جورج موريس بك ، وهو موظف سابق في العدل ، ثم أصبح رئيسًا للأمن، وأدار هذه الإدارة خلال عشرين عامًا بطريقة لا التواء فيها ، حتى أنه لم يكن في وسع المصرى أن يقوم بها أفضل منه . وكان شيتى بك Chitty مديرًا عامًا للجهارك ، ثم مستشارًا لنظارة الداخلية ، هو كذلك رجلٌ لن ينساه المصريون . والواقع أن نظارة الداخلية كانت تضم مجموعة ضخمة من الموظفين الإنجليز ، برغم أن كل مهات هذه النظارة كانت تتعلق بالأهالي . ولقد تمكن شيتى بك ، وبتأييد من السير إلدون جورست ، من القيام بعملية تطهير كاملة وبشكل جعل الموظفين المصريين يتمكنون في آخر الأمر من حصولهم على حرية أيديهم في إرضاء الشعب .

وأرغب فى أن أذكر كذلك المستر بوند Bond والذى كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة الاستئناف للمحاكم الأهلية لمدة ثلاثين عامًا . وكان مستر بوند يعرف اللغة العربية معرفة جيد سواءً فى النحو ، أو الأدب. وعرف كيف يحصل على احترام المحامين وجميع

القضاة ، زملائه ، وكانت النتيجة واضحة . وفي هذا الوقت كانت محكمة الاستئناف تتكون من قضاة مصريين ، كانوا أصلاً ، من بين الأوائل من خريجي الجامعات الفرنسية . وكانوا يتلقون تدريبًا عند وصولهم إلى مصر بواسطة رئيس النيابة العامة للمحاكم الأهلية ، وهو المسيو لوجرل Logrel ، وكان بلجيكي الجنسية . وهكذا كانت محكمة الاستئناف مكونة من مجموعة متميزة من القضاة ، الذين كان المستشار القضائي الإنجليزي يشيد دائهً بصفاتهم وكفاءاتهم المهنية .

وأحرص ، في آخر الأمر ، على أن أذكر اسم صديق قدم معونة غالية للسياسة المصرية: المستر بنجامين موسلي M. Benjamin Mosely . وكان قد تزود بتعليم عالى ، وقبل منصب قاض في محاكمنا [ الأهلية ] . ولكنه لم يفهم أبدًا أنه من الضرورى أن يكون موظفًا متواضعًا وخاضعًا ، قبل أن يصبح قاضيًا كاملاً . ولذلك فإنه اضطر إلى تقديم استقالته . ولما كان يتمتع بثروة شخصية كافية ، فإنه قرر أن يبقى في البلاد ، وأن يدافع عن قضية الشعب المصرى . وهذا هو ما قام به حتى آخر يوم من حياته . ولقد توفى صغيرًا ، بكل أسف ، في أثناء الحرب . ولا أرغب في أن أذكر أكثر من ذلك ، حتى لا يظن البعض أننى أتعمد أن أخصه بإطراء زائد ؛ ولكن ، لكى نكون عادلين ، علينا أن نذكر موقفه مع المستر روبرتسون Mr. Robertson ، الأمر الذي سوف أقوم به فيها بعد .

ومن ناحية أخرى ينبغى القول بأن تاريخ الموظفين الإنجليز في مصر ، كان يمثل فترة مؤسفة على أن أذكرها : فكان اختيار المستر دنلوب Dunlop مستشارًا للمعارف ، وهو ذلك المنصب الذي احتله لمدة عشرين عامًا ، سببًا مباشرًا في تدهور أحوال التعليم وهبوط مستواه على كل المستويات .

وكان يحظى بحماية لورد كرومر، فقد كان زميله فى لعبة التنس. ولما كان فى الأصل مجرد معلم فى مدرسة إحدى القرى فى إنجلترا، فإنه كان لا يرغب أبدًا أن يعين مدرسًا إنجليزيًا كفؤاً قد يكشف ضعفه، وعندها قد لا يتمكن دنلوب من الاحتفاظ بمنصبه.

ولم يكن أحد من أساتذة الإنجليز في مدارسنا لديه الشهادة التي تطلب عادة من أجل شغل الوظيفة . وهكذا شاهدنا أن أستاذين من الجامعات الفرنسية ، المسيو م. تستو

Aix-en-Province واللذين كانا يديران مدرسة الحقوق ، قد حل محلها مدير إنجليزى ، هو مستر هيل Hill ، والذى لم يكن قد حصل على أية شهادة . ولم محصل على شهادته إلا بعد عام من تعيينه كمدير لمدرسة الحقوق ، وذلك بالذهاب للحصول على شهادته من إيكس إن بروفانس Aix-en-Province ، فى فرنسا وقت العطلة . ويمكننا أن نتصور تأثير مثل هذه الأوضاع على الطلاب .

ويمكننا كذلك أن نتحدث عن فئة رابعة من الموظفين ؛ وهي مجموعة ليست لها أهمية ، ولم تكن في الحقيقة تتشكل من رعايا إنجليز ، ولكن من أهالى شرق البحر المتوسط [Levantins] ، وكانت تشكل جزءًا من الإدارة البريطانية في الشرق . وفكروا في أن يجعلوا منهم موظفين من الدرجات الدنيا . ولكن الموظفين المصريين حاربوا سياسة التعيين هذه . ولذلك فإن هذه الفئة قد انتهى بها الأمر إلى الاختفاء في خلال عشرة أو خمسة عشر عامًا .

ولم أتحدث عن الضباط البريطانيين في خدمة الجيش المصرى ، إذ ان الإطار الذي وضع لهم ، من البداية ، لم يتغير تقريبًا أبدًا . وكانوا دائمًا قنوعين بالمحافظة على الوضع القائم . والنقد الوحيد الذي يمكن أن يوجه بشأنهم هو أنه ، وخلال اثنين وثلاثين عامًا ، من النقد الوحيد الذي يمكن أن يوجه بشأنهم هو أنه ، وخلال اثنين وثلاثين عامًا ، من الممكن علم الممكن أي ضابط مصرى من أن يحتل أي منصب يجعله رئيسًا لضابط بريطاني ، أو يعطيه قيادة مستقلة ؛ ولذلك فإن الضباط المصريين لم يعينوا في الرتب العالية . ويمكننا أن نذكر نفس الشيء بالنسبة لضباط الشرطة ، وبوليس الأرياف، وإدارة خفر السواحل .

ولقد ذكرت هذه الأحداث دون تهويل ، ودون انحياز ، وأصر على أن أنهى قائلاً ، وبأعلى صوت ، بأننى قد قدرت كثيرًا عددًا من الموظفين الإنجليز ممن قدموا خدمات كبيرة لمصر ، وكانت لى ثقة كبيرة بهم ، واعترفت لهم دائها بالقيمة الكبيرة .

\* \* \*

أما فيها يتعلق باللجنة الإنجليزية لأصدقاء مصر في لندن ، فإنني أقول : إنه بعد عام

١٩٠٤ ، ومع فقدان دعم وتأييد الفرنسيين ، وبقائى وحيدًا فى وجه إنجلترا اضطررت إلى أبحث عن وسيلة لتكوين مجموعة فى لندن تدعم كفاحى ضد تدخل ممثلي صاحب الجلالة البريطانية فى مصر .

ووجدت محاميًا من لندن أتى إلى مصر ؛ لكى يعين قاضيًا في المحاكم الأهلية . وبعد تعيينه مباشرة ، ووصوله إلى البلاد ، بدأ في تعلم اللغة العربية مع أحد الطلبة المصريين ، ثم بدأ في التردد على المقاهي ؛ لكي يتعرف جيدًا على عقلية الشعب ، ويعرف المخالفات والجرائم التي يمكنها أن تقدم إلى القضاء . ولكن اللورد كرومر رأى أن هذا القاضي لا يمكنه أن يحافظ على كرامة بريطانيا ، وقدم له ملاحظات قاسية ، وكان ذلك أسلوبه المعتاد مع الموظفين الإنجليز . ولكنه هذه المرة كان يتعامل مع قاض كان قد تزوج امرأة غنية ولم يكن يحتاج أبدًا إلى مرتبه الذي يصرف له . فقرر القاضي أن يقدم استقالته ، وأن يقيم في القاهرة بشكل دائم . وأصبح هو مركز عملنا الفعال في لندن . وهذا القاضي هو بنيامين موسلي Benjamin Mosely ، الذي ذكرت اسمه عند التحدث عن الموظفين الإنجليز في مصر . وكان له أصدقاء من المحامين في لندن ، وكان يعرف جيدًا القوانين الإنجليزية ، والطرق التي تمس الشعب . وجمّع حوله عددًا من الشخصيات البرلمانية الإنجليزية ، التي كانت تهتم بالمسألة المصرية . ومن بين هؤلاء وجد أحد رجال البرلمان ، الذي برغم تأييده لبنيامين موسلى ، إلا أنه لم يتمكن من مشاركته في نشاطه ، إذ انه كان له ولدان في وزارة المستعمرات . ولذلك فإن الأمر انتهى بالمستر موسلي إلى أن يجد السيد روبرتسون J. M. Robertson ، الذي كرس لذلك نشاطه الكبير وإخلاصه الذي نعجز عن وصفه . ونجح هذان الرجلان تمامًا في أن يجدا لنا التأييد المرغوب في لندن . وتعاون الشيخ على يوسف وإسماعيل أباظة باشا معهما بفاعلية وذكاء . وكانت مبادئ مصطفى كامل باشا قد حرمت عليه ، بكل أسف ، أن يتعاون مع أحد الإنجليز مها كان موقفه ، حتى وإن كان مصطفى كامل يعتقد في جدوى التعاون . وبدأ المستر روبرتسون في طرح أسئلة في البرلمان ، وفي استجواب السير إدوارد جراي ، وزير الخارجية . ولم تكن أسئلته تمثل أهمية خاصة ، إذ تركزت مثلاً على تنظيم أعمال البر ، والرفق بالحيوان ، وتعاطى

المسكرات . وكان السير إدوارد جراى واثقًا فى صدق مستر روبرتسون وإخلاصه ، وهو صديقه الشخصى والسياسى ، فكان يقترح عليه مقابلات خاصة ، حيث يتم التباحث فى شئون أكثر أهمية .

وفهم السير إدوارد جراى أن رغبتنا كانت تتمثل فى جعله يعرف الحقيقة ، وجعله يسمع من كل الأطراف . وهكذا ، فحين علمنا بأخذ لورد كتشنر مكان السير إلدون جورست ، ذهب المستر روبرتسون إلى السير إدوارد جراى ؛ لكى يطلب إليه أسباب هذا التعيين . وأكد له السير إدوارد جراى بأنهم قد عينوه فى هذا المنصب ؛ لأنه لم يكن هناك مكان آخر يعطونه له . وفى عام ١٩١٤ أظهر السير إدوارد جراى للمستر روبرتسون تقريرًا كان قد استلمه فى التو من مصر ، قائلاً له : « اقرأ هذا التقرير ، والذى لم يكتبه كتشنر عدو الخديو ، ولكن كتبه شخص هو عدو لكتشنر » . وفى ذلك الوقت ، حاولت أن أجد كاتب هذا التقرير، ووجدته بالصدفة . فلقد كان هو المستشار الإنجليزى لوزارة الداخلية ، وكان معارًا من وزارة الخارجية البريطانية ، وكان حتى ذلك الوقت على خلاف مع أورد كتشنر . وإتفقا سويًا ، وعلى حسابى .

وعلينا ألا ننسى ، قبل أن ننتهى ، أن نذكر أنه كان لنا فى لندن أحد المصريين الذى كان له نفع كبير ، والذى تعاون كل التعاون مع أصدقائنا البريطانيين . وكان قد أقام فى إنجلترا منذ ما يزيد على أربعين عامًا ، وكان يعرف الإنجليز جيدًا . وكان يسمى كرياكوس ميخائيل Kiriakos Mikhail ؛ وكان أحد سكرتارييه الإنجليز قد وصل إلى أن ينتخب فى البرلمان ، وأيّد حركتنا وعملنا تأييدًا فعالاً .

\* \* \*

وأما فيها يتعلق بمهمة إسهاعيل أباظة باشا في لندن ؛ فلقد شهد عام ١٩٠٨ ازدهار الحركة الوطنية في مصر . وفي المجلس التشريعي ، ظهرت حركة عميقة تعبر بصدق عن مشاعر الشعب . وقام أعضاء في مجلس شورى القوانين مثل : حسن عبد الرازق باشا ، ومحمود سليهان باشا ، وإسهاعيل أباظة باشا ، وأحمد يحيى باشا ، وعلى شعراوى باشا ، وغيرهم معهم ، مطالبين من منصة المجلس بضرورة منح دستور للبلاد ، يتوافق مع

تطورها . ولقد أسعدنى ذلك . ولكى أسهل مهمة إسهاعيل أباظة باشا فى لندن لدى السير إدوارد جراى ، قررت أن أرسله مع بعض زملائه ، لكى يتصلوا بلجنتنا فى لندن ، ولا السير إدوارد جراى بمطالبنا . وطلبت إلى المندوب البريطانى أن يوصى بإسهاعيل أباظة باشا لدى وزارة الخارجية البريطانية ، وبصفته وسيطًا لسياستنا المتعلقة بالتعاون المتبادل . وكانت هذه اللجنة تتشكل من : محمد الشريعى بك ، السيد حسين القصبى ، عبد اللطيف الصوفاني بك ، محمد عثمان أباظة بك ، وناشد حنا بك ، وبرئاسة إسهاعيل أباظة باشا . وذهبت هذه اللجنة إلى لندن فى أثناء الصيف ، وفى وقت إقامتى فى أوربا . وتم استقبال المندوبين المصريين استقبالاً حارًا من جانب عملى مجلس العموم ، ومن السير إدوارد جراى .

ووصل إسماعيل أباظة باشا ، وزملاؤه الذين يمثلون مجلس شورى القوانين ومجالس المديريات في مصر ، إلى لندن يوم الإثنين ٢٠ يوليو . وفي يوم ٢٢ يوليو أقام لهم المستر فوكس بورن Fox Bourne حفل غداء في النادى الليبيرلل الوطنى ، حتى يتمكن من تقديمهم إلى أعضاء عديدين من البرلمان ، وإلى شخصيات أخرى . وجذه المناسبة ، كان إسماعيل أباظة باشا محاطاً بمحمد الشريعى بك ، والسيد حسين القصبى ، وعبد اللطيف بك الصوفانى ، وناشد حنا بك ، ومحمود سالم بك ، ومحمد عثمان أباظة بك ، وكذلك غيرهم من المصريين ، والذين كان من بينهم الدكتور بهجت وهبى الجراح الشهير في مستشفى سان جورج في لندن . وكان من بين من تجمع لمقابلتهم : المستر روبرتسون ، عضو البرلمان ؛ وروذرفورد Mackarness ؛ وجرينوود Greenwood ، وج . ج . واير البرلمان ؛ وروذرفورد Browne ، وسويفت ماكنيل Swift Meneil ، و ج . ج . واير كامبردج ؛ وبريلسفورد Hart Davies ، والبروفسير براون E.G. Browne ، والدكتور أمير على ، الدارس الكبير للعلوم الشرقية ورئيس الجالية الإسلامية في إنجلترا ، وكذلك مرزا أغا إصفهانى الدارس الكبير للعلوم الشرقية ورئيس الجالية الإسلامية في إنجلترا ، وكذلك مرزا أغا إصفهانى الدارس الكبير للعلوم الشرقية ورئيس الجالية الإسلامية في إنجلترا ، وكذلك الرخير ، والذى كان قد وصل إلى بريطانيا العظمى في ذلك الوقت .

وكان الكثيرون من أعضاء البرلمان قد وعدوا بحضور هذااللقاء ، ولكنهم شغلوا في اللحظة الأخيرة بواجباتهم البرلمانية .

وبعد الغداء قدم المستر فوكس بورن ضيوفه فى بضع كلمات ؛ ثم قام ج . م . روبرتسون بالشرب فى نخب « الأصدقاء المصريين » ، وقال : « إن المناسبة بسيطة للغاية ـ فها نحن أولاء نستضيف ستة من السادة المصريين ، أربعة منهم من مجلس شورى القوانين ، والباقون أعضاء فى مجالس المديريات ، الذين قدموا لزيارة لندن ، من أجل التباحث مع الساسة الإنجليز المتفاهمين معهم ؛ وقد جمعنا المستر فوكس بورن اليوم ، لكى نتمكن من أن نظهر لهم ، من جانبنا ، مشاعر الود وكذلك احتياجاتنا وأمانى شعبنا . وأعتقد أن كل المجتمعين هنا يؤمنون بأن الاتصالات المستمرة بين الشعوب هى فوق كل شىء ضرورية فى العلاقات بين الدول . ونحن نأمل فى أن نصل وبشكل كامل لهذه النهاية فيها يتعلق بمصر وببلادنا ، . والبعض من بينكم أكثر علياً منى بشئون مصر ، ومنذ وقت أطول . وكانت مرحلة مؤسفة من عام ١٩٠٦ هى التى دفعتنى إلى أن أركز عليها كل اهتهامى ؛ وأعتقد أن هذا كان هو نفس الشعور بالنسبة لعدد كبير من الإنجليز .

ق ومنذ ذلك الوقت عملت كل ما أستطيع من أجل فهم احتياجات ومطالب الشعب المصرى ، وأعتقد أنه لا ينقصنا ، للقيام بتقدم كبير في هذا السبيل ، سوى معرفة متبادلة أكثر دقة وأكثر كهالاً . ولن يكون من المناسب أن نناقش هنا وبالتفصيل الوضع السياسى في مصر . وستكون لنا الفرصة للقيام بذلك في الغد ، في الوقت الذي نأمل فيه أن نهيئ لإخواننا المصريين فرصة اللقاء ، في بجلس العموم ، مع أعضاء البرلمان الذين يهتمون بشئون مصر . وإن أهدافنا لا تتعدى اليوم أن نعبر لأصدقائنا عن ودنا الذي نشعر به تجاه مثلهم العليا ، وتجاه آمالهم . وضيوفنا ينتمون إلى ذلك الجانب من أولئك الذين يرغبون في مصر بإصلاحات معتدلة ومعقولة ، وهم مستعدون ، بهذه الصفة ، أن يعملوا في توافق مع رجال الدولة الإنجليز ، وبشرط واحد يتمثل في إحراز تقدم صوب هذا الاستقلال الذاتي ، الذي كان رجال الدولة عندنا قد وعدوا بأنه كان هدفهم ، ويتمثل هذا وبناء الاحتلال البريطاني لمصر . ونحن نشارك ، بكل قلوبنا ، في هذه النظرية . ولو

أننا كنا مصريين ، فلاشك فى أن كل واحد منا كان سيرغب فى أن يحصل لبلاده على استقلال ذاتى كامل . ونحن مضطرون إلى أن نمنح ودنا وتعاوننا للمصريين ، الذين تحمل قلوبهم مثل هذه الآمال الشريفة والمشروعة » .

ودعيًا لذلك ، قام البروفسير براون Browne بإلقاء كلمة بالعربية ، قابلها المندوبون المصريون بتصفيق حاد ؛ وأكمل هذه الملاحظات مرزا أغا أصفهاني ، وباللغة الفارسية ، الأمر الذي قابله الجميع بحرارة ، نتيجة لما فيه من ود .

ثم قام إسهاعيل أباظة باشا بإلقاء كلمته:

« سادتى ؛ اسمحوا لى أن أشكر صديقنا المستر فوكس بورن ، واللجنة المصرية على دعوتهم الرقيقة لنا على الغداء ؛ وأن أشكر كذلك المستر فوكس بورن ، الصديق الكبير لمصر ، على كلماته المرحبة . ومهما كانت بساطة هذا الاجتماع ، فإن ذلك لا ينقص من قدر الفائدة الكبيرة التى نخرج بها منه ، ما دمنا قد تشرفنا بأن عقدنا معكم علاقات نرجو أن تتسع في المستقبل .

« وأشكركم على مجيئكم لسماع آرائنا ، ولإظهار ودكم لنا . وهاهى ذى خمسة وعشرون عامًا والحكومة البريطانية تشرف على شئون مصر . ولسنا هنا اليوم ؛ لكى نناقش نتائج هذا الإشراف ؛ وكنا نأمل فى أن يشرفنا عدد كبير من أعضاء البرلمان بالحضور إلى الاجتماع الذى تحدد له بعد ظهر يوم الخميس : إذ فى هذه المناسبة ، سوف تتلاقى وجهات نظرنا ، ونأمل فى أن نحصل على تعاطف من يحضر الاجتماع مع احتياجات وآمال بلادنا .

« واليوم ، فإنا نود أن نقول بضع كلمات : ففى خلال الخمسة والعشرين عامًا الماضية لم يكُف عدد الموظفين الإنجليز فى خدمة الحكومة المصرية عن الزيادة . ولكن التفاهم بين الأمتين قد أصبح أكثر صعوبة ، كما تزايد الخطر الذى يخلق بينهما سوء التفاهم. وبكل أسف فإن الأمتين لم تتعارفا عن قرب ، ولا تبادلتا الزيارات ، فظل كل منهما يجهل صفات ولغات الآخر .

« وكان في وسع هذا الموقف أن تكون له نتائج مؤسفة ، لولا أن بعض صحفنا ، وبعض

صحفكم ، قد قامت بإرساء أسس تفاهم أكثر عمقًا ، إن الصحافة عن طريق المقالات ، إلى جانب تبادل الزيارات من أعضاء البرلمان ، هما السبيل الأمثل لتحسين العلاقات بين الأمتين ، وبرغم الكثير من العقبات ، فإن هذا التوجه يزداد عمقًا وقد أسفر بالفعل عن نتائج طيبة .

« وكان المستر روبرتسون أحد الأوائل الذين خدموا بلادهم وبلادنا بهذه الطريقة . ويرجع الفضل في إظهار الطبيعة المشجعة التي أخذتها علاقاتنا ، إلى العمل المستمر من جانب المستر روبرتسون ، وأولئك الذين يعاونونه هنا ، بمساندة بين أصدقاء مصر . ولقد شعرنا بواجبنا بضرورة الحضور وزيارة عاصمتكم ، ونعتقد أنها ليست سوى خطوة أولى ، سوف تتلوها خطوات أخرى . ويبدو لى ، ياسادتى ، أننا لسنا في حاجة أبدًا إلى أن نصر لديكم ، على حقيقة أنه من مصلحة أمتينا تحاشى كل سوء فهم ، وكل شعور مكبوت فيها بينهما » .

وانتهى الاستقبال ببعض ملاحظات ودية ذكرت ، وفى خلال محادثات عادية ، بواسطة المستر ماك كارنيف Mac Karneff عضو البرلمان .

وكان الصديق الدائم لمصر ، والذي كان قد أنشأ اللجنة الإنجليزية لأصدقاء مصر في لندن ، وهو بنيامين موسلي Benjamin Mosely ، القاضى السابق في القاهرة يكتب باستمرار . وكان قد أرسل مقال المستر فوكس بورن في مجلة « القرن التاسع عشر » باستمرار . وكان قد أرسل معال المستر فوكس بعنوان « الخطر في مصر » إلى المستر هول كين Hall . Caine

ثم كتب يقول: إن حفل الغداء الذى أقيم فى النادى الليبيرالى الوطنى ، يمثل نجاحًا حقيقيًا ؛ وجاءت وكالة رويتر لكى تستفسر من أباظة باشا عن بعض النقاط ؛ ووعد المستر روبرتسون بمحاولة إثارة المسألة المصرية فى مناقشات وزارة الخارجية البريطانية يوم الاثنين التالى .

وكان اجتماع مجلس العموم ، يوم الخميس التالي ، يمثل نجاحًا كبيرًا . وكان على

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المندوبين المصريين أن يقابلوا السير إدوارد جراى فى اليوم التالى ، فى الساعة السادسة مساءً ؛ ليقدموا له تصريحًا كان قد ساعدهم فى كتابته كل من المستر روبرتسون ، والمستر فوكس بورن . وكانت مناقشة السياسة الخارجية فى مجلس العموم قد تحددت فى الساعة الثامنة من مساء نفس اليوم . وكان المستر روبرتسون يأمل فى التحدث فيها عن مصر . إنها مجهودات مستمرة من أجل مصر ، وحريتها .



# الغصل الذامس عشر رؤسساء مجسس نظساري

مصطفی باشا فهمی - تیجران باشا وفخری باشا المرفوضان من لورد کرومر - ریاض باشا - بطرس باشا علی - محمد سعید باشا - حسین رشدی باشا .

كان رؤساء مجلس النظار يعينون مباشرة بواسطة الخديو ؛ ولكن لما كان رئيس مجلس النظار على علاقات مباشرة مع ممثل بريطانيا العظمى ، فإنه كان يشعر بأن المندوب البريطاني يمكنه ، في حالة وقوع حادث ، أن يطلب إقالة النظارة ؛ ولذلك فإنه اضطر إلى أن يبذل كل ما في وسعه ، لكي يكون على علاقة جيدة معه .

### مصطفى باشا فهمى:

حينها وصلت إلى مصر لكى أتولى حكم بلادى بعد والدى وأجدادى ، وجدت آخر رئيس لمجلس النظار : مصطفى باشا فهمى ، وقد ثبته في وظيفته .

ولكن ظهر لى ، وبكل أسف ، أنه مخلص للغاية « للوكالة البريطانية » . وكان الخديو الحقيقى ، بالنسبة إليه ، ليس أنا عباس حلمى الثانى ، ولكن لورد كرومر . لقد عمد الاثنان \_ لورد كرومر ومصطفى باشا فهمى \_ إلى إبقائى فى حالة جهل تام بشئون الدولة ، وكانت طلباتى تظل بلا إجابة ، وكان رئيس مجلس النظار يرد على أسئلتى المحددة بتقارير غير مضبوطة .

وفهمت أن هذا النمط يمثل « الوزير المثالى » الذى كان لورد كرومر يرغب فيه . وكانت مغالاته وغروره قد سمحتا لى كذلك بأن أقيس درجة ذكائه المحدودة للغاية . ووجهت أنظارى فيها هو حولى ، باحثًا فى النظارة عن رجل يحل محله ، ويساعدنا فى أن نتخلص من هذا الناظر المفتقر إلى همة الروح والذى لم يكن مصريًا إلّا بالاسم .

وآملت أن يتمكن تيجران باشا من أن يمثل إرضاء للإنجليز ، إذ إننى كنت أعرف أنه علص لمصر تمامًا ، رغم كونه من أصل أرمنى . وكنت قد علمت بمهمته إلى لندن ، بدلاً من نوبار ، ومن أجل أن يشكو من السير إيفيلين بارنج . وعرفت الدور الذى كان قد لعبه فيها أسهاه لورد كرومر « بحادث الفرمان » ، والطريقة التى أقحم بها ممثل إنجلترا .

وأجابت الوكالة البريطانية بعدم الاختصاص على اقتراحى . وبذل تيجران باشا مجهودًا ضخاً لكى ينصحنى بأن آخذ فخرى باشا ، وهو مشهور باتجاهه الوطنى ، وباستقلال شخصيته ، وأمانته الكاملة .

ولكن مصطفى فهمى رفض أن يستقيل ، ونصح مندوبى باستشارة لورد كرومر أولاً . ونتيجة لهذا التحدى ، أبلغته بعزله فى ١٥ يناير ١٨٩٣ ، مستندًا إلى حالة صحته الضعيفة .

وبكل أسف قرر فخرى باشا ، والذى كان فى وسعه أن يصبح رئيس نظار محترما ، أن يتراجع أمام ذلك النوع من الإنذار من جانب لورد كرومر .

وعمل كل من تيجران باشا ، وبطرس باشا غالى على تسوية الصعوبات مع لورد كرومر. وهكذا كلفت رياض باشا برئاسة مجلس النظار .

ولكن لورد كرومر قذفنى بعد ذلك بمصطفى فهمى كرئيس للمجلس . وكان أحد اقتراحاته الملتوية هو أن يعلن أن يوم ٢٣ يونيو ١٨٩٧ يوم عطلة ، وذلك تشريفًا للعيد الستينى لحكم الملكة فيكتوريا . وخشيت من أن أخلق أزمة ، وبعد أن درست المسألة مع المستشارين الخصوصيين لى ، حفظت الموضوع .

والواقع أننى كنت أشفق على رئيس مجلس نظارى ، وتحملته حتى اليوم الذى تم فيه استدعاء الحكومة البريطانية لمن كان يقوم بحمايته ، ألا وهو لورد كرومر . وجاء هذا الأحير

لزیارتی لآخر مرة عند نهایة شهر أبریل ، لكی یستأذن منی فی السفر ، وقام مصطفی باشا فهمی ، و بعد رحلة صیف فی أوربا ، بتقدیم استقالته لی فی شهر نوفمبر . لقد كان لورد كرومر يخدم بلاده ؛ أما مصطفی باشا فهمی فكان يخدم لورد كرومر .

## رياض باشا:

كان رياض باشا يرغب دائمًا في أن يظهر كوطنى ، ووصل به الأمر ، في بعض الحالات، إلى أن يفرض ذلك على المندوب البريطانى . وكان هذا الأخير يتردد في انتقاده ، حتى لا يجعله ، ومهما كان السبب ، يأخذ شكل الشهيد . ولكنه لم يتردد ، ولكى يحافظ على الوظيفة التى عينته فيها بدلاً من مصطفى فهمى باشا ، في أن يقوم ، وبأمر من لورد كرومر ، بأن يجبرنى على أن أوقع على التصريح العسكرى في الفيوم ، لكى يرضى بذلك لورد كتشنر ، ولورد كرومر . وكما ذكرت من قبل ، فإنه كان يكذب . فلقد ادعى أن الماركيز دى ريفرسو ، صديقى ومؤازرى السياسى ، قد غير من اتجاهه حيالى . واتهمه بأنه الماركيز دى ريفرسو ، وتركنى بين أيدى لورد كرومر ، وذلك في الوقت الذى كان فيه ويلفريد سكاون بلنت Wilfrid Scawen Blunt ( وهو إنجليزى ) يدافع عنى في لندن ، ويلفريد سكاون بلنت Wilfrid Scawen Blunt ( وهو إنجليزى ) يدافع عنى في لندن ،

وفى وقت حادث وادى حلفا ، وعند مجىء رياض من القاهرة لمقابلتى ، رفض أن يصطحبه تيجران باشا ، ناظر الخارجية المحنك . ولم تكن لرياض مميزات النظار . فكان عديم القدرة ، وغير مهذب ، ومهينًا لمن هم أقل منه ، ولم يتمكن أبدًا من أن يخلق حوله مناخًا من الود ؛ وكان يجهل كل اللغات الأوربية ، وكان يحتفظ دائمًا بسلوكيات الأتراك القدماء . وعجز دائمًا عن معرفة كيفية تحاشى المصائب ، وأن يجد الحلول الخاصة التى تدخر نتائجها بعيدًا عنى . ولكنه عرف كيف يكسب ود اللورد كرومر ، الذى فرضه على مرة جديدة ، فى فترة لاحقة ، كرئيس للنظار . وكان له جنون خاص تجاه ما كان يسميه «بمرضى مصر » ، ويقصد بهم الفرنسيين والسوريين . وانتهى به الأمر إلى أن كرهه الوطنيون وأصحاب الاتجاه الوطنى . وعرضته عدم شعبيته لسخرية رجل الشارع . وكان

في مستوى أقل من تحمل المسئولية ، ومع ذلك فقد اضطررت لتحمله طبقًا لرغبة «المندوبية المريطانية».

### بطرس باشا غالى:

يمكننى ان اقول أن الرئيس الوحيد لمجلس النظار ، والذى عمل بدون توقف ، وفي أثناء كل الوقت الذى كان فيه ناظرًا ، ومن أجل خدمة بلاده ، وأمير البلاد ، هو بطرس باشا غالى . وكان إخلاصه للقضية السياسية لا يعادله سوى ذكائه الحاد ، وقدرته غير المحدودة في جميع الميادين . وكان رجلاً عالميًا . ولم يرتكب سوى خطأ واحد في حياته : وهو دنشواى . وكان تفكيره المبتكر والخلاق في شئون الدولة يعادل أمانته الكبيرة . وكان قبطيًا بالديانة ، وكان مصريًا عميقًا ، ودبلوماسيا متيقظًا . ولقد أخذته في صحبتى في أثناء إحدى زياراتي للسلطان عبد الحميد . وأدهشنى في قصر هذا السلطان ، الخليفة ، بكفاءاته وقدراته على التكيف مع التقاليد التركية ، حتى أنه كان من المكن أن يقال : إنه من أبناء البلاد .

والسلطان عبد الحميد ، وهو على درجة كبيرة من الصعوبة ، خضع لسحر هذا الذكاء المفرط ، ومنحه كل ما كان قد طلبه في صالح الطائفة القبطية في القدس . وأراد السلطان أن يمنحه ما يدل على علو تميزه ، ولكن بطرس باشا غالى اقترح أن يعود مثل هذا الشرف إلى رئيس مجلس النظار ، وهو مصطفى باشا فهمى ، إذ انه لم يكن في ذلك الوقت سوى ناظر للخارجية ، ومنح السلطان الأوسمة لهما ، الاثنين ، وقال لى : « أتمنى لمصر أن يكون لها الكثير من الرجال من مستوى هذا الناظر ، والبعض منهم للباب العالى » .

وأمضى هذا الرجل كل حياته في الإدارة ، وعرف أماني البلاد . وكانت له ميزة أخرى ، فلقد كان والده موظفًا في قصر أسرة السلطان ، ولذلك أتبحت له الفرصة لكى يتردد على هذه القصور منذ صباه ، وظل مخلصًا تجاه الأسرة .

وعند وفاة بطرس باشا المفجعة ، اضطررت إلى أن أختار رئيسًا لمجلس النظار له ميول وطنية . وأوصلنا هذا ، وبالاتفاق مع السير إلدون جورست ، إلى تعيين محمد سعيد باشا في هذا المنصب .

#### محمد سعيد باشا:

وافق عمثل بريطانيا العظمى على تعيين محمد سعيد باشا بالشرط التالى : إذا كان الوطنيون سوف يصبحون أكثر مطالبة ، وإذا كانت الحكومة الإنجليزية ترغب فى فرملة هذه الحركة عن طريق إسقاط رئيس مجلس النظار ، فإنى لن أعارض ذلك .

ومارس محمد سعيد باشا سياستين مختلفتين ، الواحدة وطنية ، لإرضاء أمنيات الأهالى ، والثانية شخصية وأوتوقراطية . وهكذا تمكن رئيس مجلس النظار من أن ينظم إدارة للبوليس السرى ، لمراقبة الآباء ، الذين كان أبناؤهم يدرسون في أوربا ، ويظهرون كثيرًا من الاندفاع . ولكن محمد سعيد باشا كان ، بكل أسف ، أول من شعر ، عند وفاة السير إلدون جورست ، بأنَّ العلاقات لم تعد كها كانت بين القصر والممثل البريطاني . وبدأ عندئذ في اتباع سياسة قائمة على المؤامرات والدسائس . وكلها شعر بقلة ثقتى به ، زاد ارتماؤه بين أذرع الممثل الإنجليزي ، لورد كتشنر . وانتهى به الأمر إلى أن طلب حماية الممثل البريطاني ضدى ، وأراد لورد كتشنر أن مجميه ؛ ولكن كل مجهوداته ذهبت هباء ، واضطر عمد سعيد باشا إلى ترك السلطة .

وفى أحد أيام الصيف ، وفى الإسكندرية ، كان حسين رشدى باشا قد حل محل محمد سعيد باشا ، لحين عودته ، وأبلغ تليفونيًا بواسطة الجهارك أن أحد الطلبة المصريين ، فى المدرسة العسكرية التركية قد عاد من إستانبول ، ومعه حقائب مليئة بمنشورات موجهة ضد شخص الخديو . وكان حسين رشدى باشا يرغب فى إظهار غيرته بكل قوته ، ففتح بنفسه تحقيقًا ، وأمر بالقبض على الطالب ، وطلب إلى الحكومة العثمانية طرد عبد العزيز جاويش ، المحرض . وحصل على ذلك .

وفي هذا الوقت ، كنت قد ركبت السفينة من أجل الذهاب إلى أوربا ، وأعطيت موعدًا لمحمد سعيد باشا في تريستا . واستقبلته في صالون الفندق مع سكرتيره ، إسماعيل شيرين بك . وأعطيته كل التعليات اللازمة ، والمتعلقة بمصر ، وذكرت له مسألة ذلك الطالب . ولفت نظره إلى مسألة أن لورد كتشنر سوف يعود من عطلته إلى مصر ، في نفس وقت عودته

هو ، وأنه من المرجح جدًا أن يطلب إخلاء السبيل الفورى لعبد العزيز جاويش ، حتى يقلل من هيبتنا في البلاد . وعلينا أن نذكر أن عبد العزيز جاويش كان عدوًا لإنجلترا ، وأن الحكومة البريطانية قد حاولت في مرات عديدة أن تلقى القبض عليه ، ولكنها لم تنجح في ذلك . وأضفت أن هذا هو الوقت ، الذي يمكنه فيه أن يظهر قدراته وطاقته . وكما كنت قد حذرته ، طلب اللورد كتشنر ، وفي اليوم التالي لوصوله إلى مصر ، من محمد سعيد باشا الإطلاق الفورى لسراح عبد العزيز جاويش ، ولم يعرف محمد سعيد باشا كيف يتصرف سوى أن يبلغني ذلك برقيًا . وأجبته بأن في وسعه أن يتصرف كما ذكر لى في برقيته .

### حسین رشدی باشا:

وعند إبعاد محمد سعيد باشا ، اخترت حسين رشدى باشا ، لكى يحل محله . وكان أحد الطلبة المصريين الذين حصلوا على تعليم جيد في باريس . وكان قد أرسل إليها وله من العمر ثهاني سنوات ، وبقى بها حتى حصوله على الدكتوراه . وانتهى مستقبله الرسمى، بكل أسف ، كرئيس لمجلس النظار ، بطريق مأسوى . كان فقيها في القانون على مستوى عالى، وكان يعرف الفرنسية على مستوى درجة إجازة التدريس بها من جانب أحد أبناء باريس . وكان يخشى أن أرفض أن أمنحه ، وفي وقت غيابى ، سلطات القيام مقامى ، وأن أعطى هذه السلطات لمجلس النظار ، كها كنت قد هددت كثيرًا محمد سعيد باشا بعمل ذلك . وطلب إلى أن أقبل كل الضهانات المكنة بالنسبة لإخلاصه : وأقسم رسميًا على المصحف ، وأمام اثنين من كبار الموظفين في القصر ، وشيخ الجامع الأزهر ، معلنا أنه لن يقوم أبدًا بأى شيء ضد مصالحي وضد رغبتى . ولقد ظهر موقفه المعادى لى بوضوح في الفصل الذي خصصته للأحداث التي تسببت في القطيعة بيني وبين بريطانيا العظمى . وأصبح مرة أخرى رئيسًا لمجلس النظار حين قامت إنجلترا برفع عمى [حسين العظمى . وأصبح مرة أخرى رئيسًا لمجلس النظار حين قامت إنجلترا برفع عمى [حسين

تلك هي الخطوط العامة لرؤساء مجلس النظار ، الذين تتالوا في خلال الثلاثة والعشرين عامًا التي قضيتها في الخديوية .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

واستخدمت مع بعضهم الصبر ، أو التسامح . ويمكن لأولئك الذين حكموا مع وجود جيش أجنبى عتل لأراضيهم أن يحكموا على هذه الصعوبات . ومع ذلك ، فإلى جانب هؤلاء الرؤساء لمجلس النظار ، فإنى سعيد بأننى قد فتحت الطريق أمام نظار شباب وأذكياء ، مثل عبد الخالق ثروت باشا ، أو إسهاعيل صدقى باشا ، ممن خدموا بلادهم مصر .



# الغصل السادس عشر محـــاولة اغتيــالي

تقریر بدر الدین بك \_ تقریر عثیان مرتضى باشا \_ رأى السیر رونالد ستورز Sir Ronald Storrs \_ نصیحة منبر باشا .

فى وقت الاحتلال ، كان على توفيق أن يتراجع أمام الاقتراح البريطانى ، والذى يقضى بأن يعهدوا إلى خبراء من الإنجليز أمر التنظيم الإدارى فى مصر . وربها كان قد قبل ذلك معتقدًا فى صدق نيتهم فى أنهم سوف يشكلون بهذه الطريقة ، وفى نفس الموقع ، عناصر قادرة على أن تسيّر فى مستقبل قريب للغاية ، إدارة مصرية كاملة .

ولقد أثبتت الأحداث أن بريطانيا العظمى لن ترى أبدًا أن المصريين قد أصبحوا فى وضع يسمح لهم بأن يحكموا أنفسهم بأنفسهم ، وأنها لن تعترف لهم أبدًا بحق إنشاء حكومة مستقلة ذاتيًا ، وأنها لن تتخلى أبدًا عن نظام « رءوس إنجليزية ، وأيدٍ مصرية ».

وحينها نشبت الحرب ، ودخلت إنجلترا في أحد معسكريها المتعارضين ، ومنعتنى من العودة إلى مصر ، بات واضحًا أننى لم أكن قادرًا على ترك إستانبول ، التى كنت موجودًا فيها . واتهمتنى إنجلترا ، في ذلك الوقت ، بأننى قد انضممت إلى الأعداء . وهذا الاتهام يفتقر إلى أساس منطقى ، وهو مجرد افتراء ا ففى ذلك الوقت ، لم تكن تركيا عدوة لمصر ، ينما كان التدخل ولم تكن عدوتى ، بل كانت هى صاحبة السيادة على مصر ، بينما كان التدخل

الإنجليزى، فى بلادى ، ليس له أى مبرر قانونى ، أو شرعى . ثم إننى لم أكن أنا شخصيًا، عباس حلمى الثانى ، قد ارتبطت بأى وثيقة أو اتفاقية للتدخل فى صراع لم يكن يهمنى أبدًا ، بل إننى كنت مرتبطًا بفرمانات كانت ، خلال ما يزيد على قرن من الزمان ، تدعم وتؤكد سيادة سلطان تركيا على مصر ، وكانت هذه السيادة ، بعد كل شىء هى التى اعترفت لنا باستقلال ذاتى فعلى ، وتركت لنا أن نحكم أنفسنا كها نريد .

وجاء غيابى فى بداية الحرب العالمية فى نفس وقت عطلات الصيف ، وهى الفترة المعتادة لإقامتى على ضفاف البوسفور ، فى قصرى فى بيبيك ، أو فى قصرى فى تشيبوكلى ، على الساحل الآسيوى . ولم يكن فى ذلك أى شىء غير عادى ، ولا يمثل حركة تمردية . وكنت سأعود بطبيعة الحال إلى مصر إذا ما كانت لدى الإمكانيات للبقاء فيها كحاكم محايد بالفعل ، وإذا كان فى وسعى أن أعتقد أن بلادى والمصريين لن يتورطوا فى الحرب العالمية ، وأن أرض مصر لن تصبح أبدًا رأس جسر إنجليزى .

وعلى العكس من ذلك ، فإن التأكد من أن وجودى لم يكن ليمنع أى شيء ، واعتقادى بأننى كنت سوف أستمر فى أن أظل أقاسى من الآلام وأثور ضد الضغط الإنجليزى ، وأن أكون شاهدًا عاجزًا على موقف لا يحتمل نتيجة لإعلان الحرب على تركيا ، كل ذلك كان يفرض على عدم العودة إلى القاهرة حينها رأيت أن لندن كانت تفرض على مقرًا خارج مصر. وكان لدى ، علاوة على ذلك ، وأعترف بذلك صراحة ، شعورٌ مسبق بمصيرى ، والذى كان لورد كرومر لم يكف عن أن يقترحه منذ وقت بعيد .

وجرحت ، نتيجة لمحاولة جبانة لاغتيالى ، يوم ٢٥ يوليو ١٩١٤ . وفى خلال ثلاثة أشهر طويلة : أغسطس ، وسبتمبر ، وأكتوبر ، كان من المستحيل على أن أقوم بأى شىء، حتى الكلام ! ولم أتمكن من التحرك إلاً فى أثناء شهر نوفمبر .

ولكى أشرح هذه المحاولة لاغتيالى ، على أن أعود إلى الوراء . فبعد وفاة مصطفى كامل، أخذ الحزب الوطنى مسارًا مختلفًا . ولم يعد له فى الحقيقة إدارة ترتفع إلى مستوى الأحداث ، ذلك أنه لم يكن لمحمد فريد ذكاء ولا هيبة سلفه ، وكان لا يعرف كيف يفرض شخصيته .

وكان الشيخ عبد العزيز جاويش قد حاول مرات عديدة أن يهرب من زعامة مصطفى كامل ونظام الحركة . ومنذ وفاة زعيمه ، انسلخ وأخذ معه الوطنين المتطوفين . وبعد تنفيذ الحكم فى الوردانى ، الذى اغتال بطرس باشا غالى ، انتقلت كل هذه المجموعة إلى إستانبول ؛ وسرعان ما جاءت الحرب الإيطالية التركية ؛ لكى توجه المصالح التركية المصرية صوب أنور باشا . وبعد أن اقتنع المتطرفون المصريون بسياسة الثلاثى : طلعت ، أنور ، عمل ، الذين كانوا مسيطرين على الأوضاع فى تركيا ، أصبحت لهم حرية أكبر من أجل القيام بدعايتهم . وبدون شعور ، وبدرجة مذهلة ، تحالفوا مع أنور باشا ، وأخذوا موقفًا كان هو الأكثر تطابقًا مع خططات عدوتهم إنجلترا ، والذى كان يمكنه أن يعطى أفضل تبرير لسياسة احتلالها لمصر . ولكن علينا أن نعود إلى الأحداث . وهناك سؤال بشأن من تبرير لسياسة احتلالها لمصر . ولكن علينا أن نعود إلى الأحداث . وهناك سؤال بشأن من يوازن بين التقريرين لمدير الأمن العام المصرى ، بدر الدين بك ، ومدير إدارتى الحاصة ، يوازن بين التقريرين لمدير الأمن العام المصرى ، بدر الدين بك ، ومدير إدارتى الحاصة ، عثهان مرتضى باشا .

ولقد قام الأول بتحقيقاته لدى الحقانية التركية ، في عاصمة الدولة العثمانية .

« مولای

أتشرف بأن أرفع الأعتابكم السنية تقريرًا موجزًا عن التحقيقات التى حصلت في قضية الاعتداء على ذاتكم العلية »:

لقد اطلعت على التحقيقات التى حصلت فى القضية المذكورة بمعرفة إدارة البوليس فوجدت أن تلك التحقيقات انتهت فى ١٦ تموز ، أى بعد الحادث بأربعة أيام ، وقدم عنها قوميسير بوليس أيا صوفيه تقريرًا فى التاريخ المذكور لمدير البوليس يقول فيه : بأنه نظرًا لوفاة عمود مظهر فى وقت الحادثة لم يتيسر أخذ أقواله ، ومعرفة ما إذا كان له شريك من عدمه .

هذه التحقيقات تتلخص في أن الجانى كان تلميذًا بالمدرسة البحرية ، حاد الطبع ، يكره الأتراك ، كثير الشجار مع زملائه ، وأنه ترك النادى ، لأن إخوانه علقوا به صورة جلالة السلطان ، فطلب منهم رفعها من النادى فرفضوا . وهذا الجانى كان معروفا بولعه

بالنساء، وكانت له معشوقة أراد من أجلها الانتحار أخيرًا ، وأنه شرع في الانتحار عدة مرات، ولم يفلح ، فأراد أن يتخلص من الحياة ، فارتكب الجريمة التي ارتكبها .

تلك هى نتيجة التحقيقات التى عول عليها حضرة مدير عموم البوليس ، وبنى عليها اعتقاده بأن الحادثة فردية .

#### وقد لاحظت:

أولاً: أن هذه التحقيقات جاءت بطريقة مختصرة ، وأخذت أقوال من سمعت أقوالهم بلا مناقشة ، فجاءت بعضها متضاربة ، ولم تبحث في سبب ذلك التضارب ، وبالأخص فيها هو متعلق بالجانى ، وجهة وجوده وقت ارتكاب الجريمة ، وكيفية قتله وقت الحادثة ، ومن الذى قتله .

ثانيا: لم يبحث أيضًا فيها عن سبب إطلاق عيارات بكثرة من رجال البوليس والجندرمة حتى أصيب فيها جملة أشخاص .

ثالثاً: أنه كان يوجد في موقع الحادثة في دكان محمد صبرى المزين اثنان من مأمورى التحريات بإدارة الأمن العام بالداخلية ، أحدهما مصطفى غالب أفندى ، والثانى فهمى أفندى مصطفى . وقد ادعى الأول أنه ضبط محمود مظهر وقت الحادثة ، ثم حضر محمد محدى أحد مأمورى التحريات ، وضبطه معه أيضًا . على أن مظهر أفندى واصف من مأمورى التحريات ادعى أن صالح أفندى ذكى زميله هو الذى ضبط الجانى ، وخالفه المذكور في ذلك ، وتضاربت الأقوال في هذه النقطة تضاربًا كليًا ، بحيث لم يتفق فيها شخص مع الآخر ، وهذا التضارب دليل على أنه لم يحصل ضبط الجانى بالكيفية التى قال عنها مأمورو التحريات .

رابعا: أن محمود مظهر أصيب بعيار نارى فى رأسه من مسافة أربعين سنتيمترا ، كان سببًا لوفاته ، فالضارب إذن كان يمكنه أن يضبطه بيده لو أراد ، ولم يتعمد قتله .

وقد وجدت أوراقًا كثيرة مضبوطة عند محمود مظهر المذكور ، ففحصتها جميعها بغاية الدقة واستنتجت منها أن الحادثة لم تكن فردية ، بل هي مدبرة من بعض أعضاء نادي

المصريين بالآستانة ، أو على الأقل من الدكتور أحمد فؤاد المستخدم بوظيفة مدير للقسم السابع بإدارة الأمن العام بالداخلية .

وقد استلفت نظري ما يأتي:

أولا: أن الجانى حديث السن وأنه فى وقت وقوع الحادثة كان يوجد عدد كبير من رجال وضباط البوليس والجندرمة ، ورجال البوليس السرى والعساكر ، فغير معقول أن شابًا ضعيف البنية كمحمود مظهر يقوى بلا مشجع على ارتكاب الحادثة فى وسط هذا الجمع .

ثانیا : أن زیارة الجناب العالی إلی الصدارة العظمی لم تعلن بالجرائد ؛ حتی یعلم بها محمود مظهر ، ویحضر من قاضی کوی مستعدًا لارتکاب جریمته ، ولذلك لابد أن یكون غیره هو الذی أخبره بهذه الزیارة .

ثالثا: رأيت في أوراق محمود مظهر ما يدل على أن له شريكًا في الجريمة ، وأنه ابتدأ في تعلم ضرب السلاح من قبل الحادثة بنحو عشرين يومًا بقصد ارتكاب الجريمة ، لا لسبب آخر كما قال ذلك صراحة في مذكراته .

رابعا: وجدت أيضًا أن محمود مظهر يقول فى إحدى مذكراته التى كتبها قبل الحادثة بيومين: إنه تعلم بعض حركات ضرب السلاح فى أيام قلاثل بناء على إصرار معلم السلاح، الأمر الذى يؤخذ منه أن معلم السلاح كان يعلم الغرض الذى من أجله كان عمود مظهر يتعلم السلاح.

خامسا: رأيت في أوراق محمود مظهر ما يدل صراحة على أنه لم يكن يكره الأتراك كما جاء في التحقيق ، بل بالعكس فهو يحبهم ، ورأيت أيضًا أنه لم ينفصل عن النادى بل كان مستمرًا في الذهاب إليه ، وكان محبوبًا من إخوانه بدليل الخطابات العديدة المرسلة إليه منهم والصور الفوتغرافية المهداة إليه منهم .

سادسا: رأيت في أوراق محمود مظهر أن الذي حرضه أثر على فكره الضعيف بفعل الورداني وشهرته وصوره الفوتغرافية المتداولة بين الطلبة .

سابعًا : رأيت أيضًا بين هذه الأوراق ما يدل على أن نادى المصريين بقاضى كوى هو

الذى عمل الدبابيس بصورة الوردانى وصار يوزعها بالثمن على الطلبة فى الآستانة وفى الخارج ، ولذلك رأيت من الضرورى معرفة من هم أعضاء النادى ، ومن الذى كلف الفوتغرافى بعمل الصور للوردانى ، ومن الذى عمل الدبابيس بصورة الوردانى ، فوصلت بعد البحث إلى أن الذى عمل كل هذه الأعمال هو الدكتور أحمد فؤاد ، فتأكد لدى أنه هو الذى حرض محمود مظهر على ارتكاب هذه الجريمة ، وساعده على ذلك العلاقة الموجودة بين الدكتور المذكور ووالدة محمود مظهر .

وبناء على ذلك أخبرت مدير البوليس بملاحظاتى ، وطلبت منه القبض على الدكتور أحمد فؤاد ، خصوصًا وأن ذلك مضافًا إلى ما جاء بالجواب المضبوط بمصر ، والمرسل من الدكتور أحمد فؤاد لأخيه لا يجعل محلاً للشك في إدانته ؛ فلم يجب طلبى وأفاد أن الأوراق ستحال للديوان الحربى العرفي . بناء على ذلك قابلت وكيل قومندان القوة ، وبينت له تفصيلات الحادثة ، ورأيى فيها ، فوافقنى على ضرورة القبض على الدكتور فؤاد ، ولكنه رأى أنه يحسن إحضار صورة الجواب الفوتغرافية ، فاستحضرتها من مصر ، وسلمتها له ، ثم أحيلت الأوراق للديوان الحربى العرفي . وقابلت رئيس المجلس ، فقال : إنه يأسف كثيرًا لوقوع هذه الحادثة ، وإنهم سيعملون جهدهم لإظهار حقيقتها ، وإنه يعتقد تمامًا بأن الحادثة لم تكن فردية ، وإنه يستحيل أن تكون فردية ، بل لابد أن تكون مدبرة من أشخاص آخرين كها رأيت ، وكان هذا أيضًا رأى رئيس لجنة التحقيق .

أخذ الديوان العرفى بعد ذلك فى عمل التحقيقات الدقيقة للوصول إلى حقيقة الحادثة ، وقدمت له صورًا جديدة للوردانى ، طبعها الدكتور فؤاد عند الفوتغرافى ، كما طبع صورة كبيرة الحجم لوضعها فى النادى . ثم استدعى الدكتور فؤاد وسئل عن الجواب المضبوط بمصر ففسره برواية غير مقبولة ، ثم أخلى سبيله مؤقتًا .

ولما وجدت أنه لم يتيسر للديوان الحربى العرفى الوصول إلى معرفة أعضاء النادى قدمت أسماءهم إلى رئيس لجنة التحقيق ، فأمر باستدعائهم فى الحال ، فاستدعى بعضهم ، والبعض الآخر لم يحضر للآن . وقد تبين من التحقيقات أيضًا أن الذى قتل محمود مظهر وقت الحادثة هو مصطفى غالب مأمور التحريات الذى كان موجودًا فى دكان المزين ، وادعى أنه إنها قتله ليمنعه من الاستمرار فى إطلاق العيارات على الجناب العالى . ولا يزال

التحقيق مستمرًا للآن . وقد أفاد رئيس لجنة التحقيق أنه يأمل كثيرًا ، هو وزملاؤه في الوصول إلى الحقيقة . أفندم ».

ويذكر لنا السير رونالد ستورز Sir Ronald Storrs في كتابه Orientations ، وفي صفحات ١٤٤ ـ ١٤٥ ، ظروف محاولة الاغتيال هذه . ولاشك في أن المؤلف يستند في هذه المفقرة التي أنقلها هنا وبكل تأكيد ، إلى تقارير تتمشى تمامًا مع الظروف الموجودة لدى إداراته ، وإلى المعلومات التي أخذها من مصادر لا يشك فيها . ذلك أن السكرتير الشرقي للموكالة البريطانية ، هو في واقع الأمر « المركز العصبي » لكل السياسة الإنجليزية للشئون العربية ، في القاهرة وفي الشرق الأوسط .

وهو يدعم ، كما سوف نرى ، استنتاجات التقريرين السابقين ، ويحدد بلا غموض المحرضين والمتعاونين معهم ، ويظهر كل الأبعاد لهذه المحاولة التي تحت دراستها والتمعن فيها :

و في شهر يوليو ، وقعت محاولة غريبة ضد حياة الخديو . فالشيخ عبد العزيز جاويش، الأستاذ السابق للغة العربية في أكسفورد ، والوطنى المصرى ، وأداة أعضاء تركيا الفتاة ، أقنع شابًا مصريًا مريض الأعصاب ، يسمى مظهر ، بأن يطلق النار على الخديو، كما كان الوردانى قد أطلق النار على بطرس ، وضمن له عدم معاقبته . وكان على محاولة الاغتيال أن تقع في إستانبول . وما إن وافق مظهر ، حتى قام جاويش بإبلاغ لجنة الاتحاد والترقى ، وأوصاهم بأن يذكروا لمندوبيهم الانتظار حتى تتم عملية الاغتيال ، ثم يقوموا بعد ذلك بإرسال القاتل . وسافر جاويش إلى الداخل . وبعد أربعة أيام من ذلك ، ذهب الخديو كما هو معتاد ، لزيارة الصدر الأعظم . وحين أبطأت العربة أمام الباب العالى ، اقترب مظهر منها ، وعلى بعد مسافة ثلاثة أمتار ، أطلق على صاحب السمو الرصاص من اقترب مظهر منها ، وجرحه جرحًا خفيفًا في الخد ، وفي لسانه . وقام حلمي باشا ، أحد ياوران البلاط والمرسل لكي يصطحب الخديو ، بالاختباء في العربة ، ولم يقم بأي

STORRS, Sir Ronald; Orientations. London, 1937. pp. 144-145. (1)

بجهود من أجل حمايته. بينها قام سائق العربة، بإيقاف الخيول بدلاً من أن يلهب ظهرها بالكرباج. وحصل مظهر على الوقت اللازم ؛ لكى يفرغ رصاص مسدسيه قبل أن يتم قتله. وبعد «تحقيق » لمدة ثلاثة أيام ، ذكر التقرير الوحيد الذى وضعه بوليس إستانبول ، أن « مظهر » كان قد فقد توازنه ، نتيجة لقصة حب ، وبدون أمل لفتاة يهودية . ولم يتم التوصل أبدًا إلى دوافع هذه الجريمة ، ولكن الاعتقاد السائد هو أن الأمر يتعلق بإبعاد الخديو ، الذى كان في وسعه أن يضع نفسه على رأس « اتحاد عربى » محتمل ، والذى سيكون موجها ضد تركيا ».

وهذه الوثائق الثلاث تشرح تلك النصيحة التي كان صديقي منير باشا ، سفير تركيا في باريس ، والذي كان ضيفي في الشتاء السابق ، قد قدمها لي . وفي باريس ، ومنذ مقابلتي الأولى معه ، وبمجرد أن عرف أنه كان من بين نياتي قضاء شهر رمضان في العاصمة العثمانية ، أصر بكل قوة ؛ ليجعلني أتراجع عن ذلك . ولما رأى أنني لن أغير برنامجي ، أعلن لي بوضوح أن هناك مخططا للقيام بمحاولة لاغتيالي في إستانبول .

وأصررت ، طبعًا ، على وجهة نظرى ، وتحقق المصير . ولكن الله كتب لى الحياة .

# الغصل السابع عشر إنجلترا تنتهك حقوقى المشروعة ، وتمنعنى من العودة إلى بلادى ، وتعلن حمايتها على مصر

نتائج محاولة اغتيال ـ الصدر الأعظم يتعهد بنزع سلاح جوبن وبرسلاو ؛ وبأن يضمن لفرنسا وإنجلترا حياد تركيا ـ اليخت « المحروسة » يستعد من أجل عودتى لمصر ومعارضة إنجلترا ـ اختيار محل إقامة في إيطاليا ـ رفض القائمقام رشدى أن يلحق بى في إستانبول ـ زيارة للسفير البريطاني ـ قطع العلاقات مع بريطانيا العظمى ـ إعلان الحياية .

طوال فترة حكمى ، كان على أن أكافح ، قدمًا بقدم ، وبدون هوادة ، من أجل المحافظة على الشخصية الدولية لمصر . ولكن صدام الحرب العالمية العظمى الأولى جاء ؛ لكى يقضى فجأة على التوازن بين القوى . ووجد خصومى العنيدون ، لورد كرومر ، ولورد سيسل ، ولورد ملنر ، وأتباعهم ، وعن طريق اللورد كتشنر ، فرصة ممارسة انتقامهم الخسيس بإبعادى عن عرش أجدادى . ورأت إنجلترا في ذلك وسيلة لإبعاد إمكانية حصول مصر على الجلاء ، فتضمن بذلك تحقق أهدافها في السياسة الإمبرالية دون عقبات .

وتسببت جراحى ، وخاصة إصابة لسانى ، فى إبقائى بدون حركة فى إستانبول ، ولكن المخط التلغرافى المباشر مع القائمقام وقصرى فى عابدين ، وضع وبأمر من لندن تحت إشراف الرئيس الإنجليزى للبوليس المصرى ، رسل بك Russel Bey . وتأكدت من ذلك منذ ٥ أغسطس ، وعن طريق رئيس تلغرافاتى ، محمد إبراهيم . ويمكن أن نفسر بهذه الطريقة كيف أن برقياتى للقائمقام ، وتلك التى كان يوجهها هو إلى ، خضعت إمّا لتأخير غير موفق ، أو لتحويلات دولية ، أو حتى للإلغاء . ومع ذلك فكنت لا أزال خديو مصر، ولم تكن تركيا قد اشتركت فى الحرب .

وجاءت أنباء دبلوماسية ورسمية ، ووصلت إلى من مصدر مسئول تمامًا ، وعملت على طمأنتى . وكنت آمل أنه ما دامت تركيا باقية على الحياد ، فإن مصر ستظل خارج الصراع.

ومنذ منتصف شهر أغسطس ، أكد الصدر الأعظم للمسيو بومبار M. Bompard ، سفير فرنسا ، ولمثل بريطانيا العظمى ، حياد تركيا ، وأصر على أن بحارة الطرادين جوبن Goeben وبرسلاو Breslau ، الراسيين في ميناء إستانبول ، سوف ينزلون ، ويرسلون إلى ألمانيا . وأكد ذلك الرئيس ريمون بوانكاريه Raymond Poincaré في عام ١٩٢٨ ، في «مذكراته» . (١)

وما إن أصبحت في حالة تسمح لى بترك قصرى فى تشيبوكلى ، على البوسفور ، من أجل الذهاب إلى مصر ، حتى قام مستشار سفارة بريطانيا العظمى ، والذى لم يكن قد أبدى أى اهتهام ولا أعطى أية أهمية لمحاولة الاغتيال التى وقعت لى ، والذى لم يقم أبدًا بالمجىء لمعرفة أنباء صحتى ، قام بأن حمل إلى برقية من ميلن شيتهام Milne Cheetham ، زميله فى القاهرة ، تقول : إن مصر كلها هادئة ، وإن درجات الحرارة التى كانت لا تزال مرتفعة للغاية قد تؤثر وتضر بجراحى . ونصحنى ممثل بريطانيا العظمى بأن أبقى فى تركيا حتى تمام شفائى . وفى نفس الوقت ، كان القائمقام يطالب بعودتى وبحماس . وكانت لعبة

POINCARÉ, Roymond; Au Service de France. Tome V pp. 81 - 82. (1)

مزدوجة بين لندن والقاهرة ، والتي يمكن شرحها اليوم : فقد كان الهدف منها مضايقتي . و إن قراءة نصوص هذه الوثائق تدل على ذلك .

ومنذ ٣ أغسطس ، وأمام قيام الصراع في أقرب وقت ، شعرت أنه من واجبي ألا أؤخر سفرى ؛ وكنت أرغب في أن أجد نفسى في بلادى ؛ لكي أواجه مع مواطني موقفنا الجديد. وكنت قد جعلت يختى « المحروسة » في حالة استعداد ، وأبلغت سفارة إنجلترا-وكان الإنجليز دائمًا هم المتحكمين في مصر \_ بقراري الذي لا رجعة فيه بالعودة إلى القاهرة. ولاحظت أن سفير إنجلترا ، السير لويس ماليت Sir Louis Malet بعد عودته من عطلته ، لم يأت حتى ؛ لكي يزورني كالمعتاد . وحينها أظهرت اندهاشي من هذا الموقف ، جعلني أفهم أنه على أنا أن أقوم بالزيارة الأولى . ولما كنا في لحظة خطيرة وحرجة، ولم يكن لدينا وقت الفراغ ؟ لكى نناقش مسائل البروتوكول ، ذهبت إليه . وكان استقباله لى سيتًا للغاية . وفي بداية الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر طلب أن يحضر لرؤيتي ، لكي يبلغني رسالة شفهية من حكومته ، التي كانت لا تنظر بعين الرضا لوجودي في إستانبول ، فاقترحت على أن أترك تركيا وأن أذهب للإقامة ، وطوال فترة الحرب ، في إيطاليا ، وأن الحكومة الإنجليزية سوف تقوم بوضع إحدى الفيلات تحت تصرفي ، ولكنها تمنعني من الذهاب إلى سويسرا: فهل كان الأمر يتعلق بفيلا فافوريتا Favorita في نابولي ، وهي نفس الفيلا التي كانت قد رحبت ، وعرفت مرارة آلام جدى ، إسهاعيل ، قبل أن يذهب وينهى منفاه وحياته في إستانبول ، التي حجزوه فيها ، وعملوا على إخراجي منها ؟ مثال جديد للسخرية الإنجليزية .

ولا يمكننى أن أنسى الترحيب الذى قدمته إيطاليا لجدى إسهاعيل ، وفى كل الأوقات لكبار المنفيين الذين رغبوا فى اللجوء إلى هذه البلاد العظيمة والكريمة . ولما كنت غير متعود على دعوات من هذا النوع ، فإننى واصلت الاتصال برئيس مجلس النظار ، قائمقامى ، والذى كنت قد عينته ، قبل سفرى ، فى العطلة ، كها هو الحال فى كل صيف ، والذى كان قد أقسم بين يدى قسم الولاء ، وفى حضور شيخ الأزهر ، سليم البشرى . ولقد أرسلت برقيات كثيرة إلى القائمقام بشأن عودتى إلى مصر ، وكان الكثير من

الإجابات عليها لا يصل إلى ، برغم أن الدولة العثمانية كانت لا تزال محايدة . وفى برقية ١٧ أغسطس يشير القائمقام رشدى ، إلى برقية أرسلت فى الأيام السابقة ، ونشر نصها فى الصحافة المصرية بعد ذلك ، ولكنها مثل غيرها ، لم تصل إلى أبدًا .

وهذا الموقف الغريب والأليم وصل إلى علم القائمقام ، والذى أوصل إلى المذكرة التالية، والتي تحمل توقيعه ، وها هو ذا نصها الكامل :

« يتضح من الخطاب الذي أعطاه عب باشا إلى توفيق بك أننى قد تركت سموه دون معلومات ، أو على الأقل بدون معلومات كاملة عن الموقف ، وإنى أتساءل عها إذا كانت بعض برقيات لم تصل إلى الجهة المرسلة إليها ، أو إذا ما كانوا قد نشروا حول سموه بعض الضجيج المفتعل ، والذي لم يكن في وسعى إلا أن أجهله ، والذي لم أقم ، فيها يختص به ، ولنفس سبب الجهل به ، بأى اتصال ، أو أخيرًا إذا ما كان لسموه بعض المشغوليات الخاصة التي لا أعرفها ، والتي قمت لذلك بعدم التحدث عنها . وإني آسف أن عب باشا لم يكلف نفسه عناء تحديد النقاط التي لم أقم بإعطاء بيانات عنها ، أو التي أعطيت سموه بيانات غير كاملة عنها . وكان من السهل قولها ، سواء في خطابه أو على الأقل شفهيًا عن طريق المندوب الذي حملها إلى .

وأعتقد أنى قد أوصلت إلى سموه ، أولاً بأول ، وعن طريق برقياتي ، كل ما يمكنه في الظروف الحالية أن يثير اهتهامه ، وينيره عن الحالة .

وعلاوة على ذلك ، فقد كلفت شفيق باشا بأن يقدم له تقريرًا شفهيا إضافيًا ، وأن يقدم لسموه بنوع خاص بعض الملاحظات التي لم أر أنه يمكن تضمينها في برقية .

وفي هذه المذكرة سوف أعيد كتابة ما ذكرته ، وكل ما قد حدث منذ بداية الحرب .

وكانت النقطة الأولى التى يجب الإشارة إليها ، من ناحية التسلسل الزمنى ، هى قرار عجلس النظار الذى حدد تنفيذ ، وقبل دخول إنجلترا الحرب ، مواصفات وشروط الحياد التى كانت قد اتبعت من قبل ، وقت الحرب الروسية اليابانية .

أما النقطة الثانية فهى قرار مجلس النظار الذى تم اتخاذه بعد دخول إنجلترا الحرب، والذى حدد الإجراءات اللازمة من أجل الدفاع عن مصر ؛ وقد أرسلت إلى سموه،

بالنسبة لهذا الموضوع ، برقيتين تفسيريتين ، أعطيت نسخة منها إلى محمد فهمى بك . وأضيف إلى ذلك أنه منذ ذلك الوقت تأكدت ، وعن طريق المستشارين الذين عادوا من إنجلترا ، أنه بدون هذا القرار كانوا سيعلنون ضم مصر .

وتأتى بعد ذلك الإجراءات الاقتصادية:

- ١ تثبيت إجباري لسعر أوراق البنكنوت .
  - ٢ منع تصدير المواد الغذائية .
- ٣ ـ عدم التعامل ، أولاً في الأوراق التي تخضع للمساومة ، ثم بالنسبة لكل الأوراق التجارية بشكل عام .
  - ٤ \_عطلات البنوك .
- ورض الضرائب على التعريفات الأكثر ارتفاعا بالنسبة للمواد الغذائية ومواد
   الضرورات الأولية .
- ٦ ـ دراسة الوسائل اللازمة لتمويل محصول القطن ، وهي دراسة لم تكتمل حتى الآن .
   وأعطيت كذلك فهمي بك الوثائق المتعلقة بهذه الإجراءات المختلفة .

وأصل إلى مسألة عودة سموه ؛ وكل ما يمكننى أن أقوله فى هذا الموضوع يوجد مسجلاً فى البرقيات التى أرسلتها ، والتى أعطيت نسخة منها لمحمد فهمى بك . ومع ذلك فيمكننى أن أضيف ، وفى إجابة على سؤال طرحه سموه على عن طريق محمد فهمى بك ، أنه كان أمرًا تلقائيًا ، وليس بتحريض من الوكالة البريطانية ، أننى قد أشرت إلى ضرورة أخذ إجراءات للحيطة بالنسبة للعودة بواسطة المحروسة ، وذلك خوفًا من وقوع هجوم من جانب السفن الألمانية .

وهذه الآن أحداث جديدة وحديثة للغاية على أن أذكرها لسموه:

فبالأمس أنشأنا (١) لجنة من أجل دراسة الأوضاع من وجهة نظر التموين بالمواد الغذائية ومن أجل حماية مصالح البلاد في هذا السبيل . (٢) لجنة في القاهرة والإسكندرية من أجل دراسة وضع العمال العاطلين ، ووسائل مساعدتهم . وأعطيت كذلك محمد فهمي بك الوثائق الخاصة بذلك .

واليوم أبلغنا شيتهام Cheetham أنه طبقًا للتعليهات التى وصلت من لندن فإن قائد جيش الاحتلال سوف يبلغ وكلاء وقناصل ألمانيا والنمسا ، بأن عليهم ترك الأراضى المصرية .

وهذا البلاغ قد أرسل بالفعل إلى قنصل النمسا في القاهرة ، بخطاب من قائد جيش الاحتلال ، وقدمه له أحد ضباط الجيش البريطاني . وحضر القنصل إلى نظارة الخارجية ، لكى يحتج على هذا الإجراء ، باسم المندوب السياسي ، الذي كان موجودًا في الإسكندرية ، ولكى يسأل عما إذا كان هذا الإجراء قد تم اتخاذه بالاتفاق مع الحكومة المصرية .

ولقد أجبنا شفهيًا بالتالى: « إن شكل البلاغ والطريقة التى أرسلوه بها ، يجيبان على سؤالك . إن الأمر يتعلق بالسلطة العسكرية البريطانية ، وليس كعمل دبلوماسى ات من الحكومة المصرية » .

ونحن مشغولون اليوم دائهاً بالقرار الذى اتخذته لجنة بورصة الإسكندرية ، والذى يحدد تصفية العقود المتعلقة بالقطن عند سعر  $\frac{\gamma}{\Lambda}$  10 ريال للقنطار . واعتقدنا أن من واجبنا إلغاء هذا القرار ، وأن نوقف مؤقتا عمل هذه اللجنة . وسلمت محمد بك فهمى نسخة من محضر مداولاتنا ، والمرسوم الذى صدر في هذا الشأن . وهاتان الوثيقتان تعطيان عناصر التفسير الضرورية .

وفي صبيحة هذا اليوم وقعت حادثة في القاهرة: فقد قام بعض العمال العاطلين ، والذين انضم إليهم بعض الناس بدون هدف ، وذهبوا إلى مبنى المحافظة ، طالبين المعونة، ثم تفرقوا بعد ذلك في مجموعات في المدينة ، وقاموا بارتكاب بعض الأخطاء الصغيرة ، التي تتمثل في أخذ الخبز من المعروض منه أمام محلات الخبازين ، وكذلك بعض المواد الغذائية من بعض البقالين . وقد تم القضاء على الحركة في الحال ، واتخذت القرارات ، وعاد كل شيء إلى نطاق النظام .

وفى كل محادثاتي مع شيتهام ، من وجهة النظر السياسية ، كان يكرر لى داثها ، وبدون تغيير ، أن إنجلترا قد حصلت من الحكومة التركية على تأكيد بأن تركيا لن تدخل الحرب إلى

جانب ألمانيا ، وأن الحكومة الإنجليزية ، من جانبها قد أعطت تركيا بعض الوعود ، ومن بينها الوعد الخاص بعدم تغيير الوضع السياسي لمصر .

ولقد جاء الوقت لأخذ قرار بشأن سفر المحمل ، وسفر الحجاج . وكانت هناك اعتبارات اقتصادية وصعوبات عملية ضد إرسال المحمل ، وحتى المفتى ، الذى تمت استشارته بطريقة سرية ، أصدر فتوى ضد إرسالهم . وبرغم ذلك فإنى كنت أميل ، ولا زلت أميل إلى إرسالهم ، إذ أن منعهم سوف يستغل ضد الحكومة من جانب بعض ذوى الأفكار السيئة . وكان في وسعى أن أطالب برصيد مانع كها حدث في عام الكوليرا . وذكرت ذلك للوكالة ، ولفت كذلك أنظارهم إلى أن المنع سوف يستغل كذلك ضد الاحتلال . وحتى اليوم ، كانوا متفقين معى بشأن إرسال المحمل ، ولكن جراهام أتى هذا الصباح ؛ لكى يقول لى : بأنه في حالة نشوب حرب مع تركيا ، وهي حرب غير مرجحة ولكنها ممكنة ، فإن الحراسة سوف تتعرض إلى عمليات انتقام من جانب الأتراك ؛ ومن ناحية أخرى جاء روفر Ruffer وأعلن لى أنه من المستحيل ضبان إدارة الحجر الصحى هذا ناحية أخرى جاء روفر Ruffer وعدم وجود المفتشين العامين ، وأنه يقترح ، بالتالى، منع الحج .

وأرجو من صاحب السمو أن ينظر في المسألة وأن يذكر لى وجهة نظره حتى أتمكن من العمل طبقًا لها . فربها يمكننا أن نكتفى بإرسال الكسوة ، وبدون حراسة ، إلى حيفا أو إلى جدة لكى تنقل إلى مكانها الأخير بواسطة السلطات التركية . ومهها كان الأمر ، ونتيجة لضيق الوقت ، أرجو أن ترسلوا لى برقيًا بوجهة نظر سموه ، وأرسل كل أوراق الموضوع مع فهمى بك .

### ( توقیع ) حسین رشدی ا

وكان البريطانيون الموجودون في مصر يهاطلون في أخذ قراراتهم ، إذ إن لورد كتشنر في لندن ، كان يجاول كسب الوقت .

وحينها هدأ القلق الناتج عن التقهقر من المارن ، وأعيد إصلاح الجبهة الفرنسية الألمانية من جديد ، عند نهاية الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر ، قرر كتشنر أن يقوم بانتقامه ، وأن

يحصل على إبعادى النهائى عن مصر . وهذا يشرح الموقف العدائى ، فى بداية الأسبوع الرابع من سبتمبر ، للسفير الإنجليزى ، السير مالت ، والمنع الشفهى بذهابى إلى سويسرا، والأمر بذهابى إلى إيطاليا وطوال مدة الحرب . وكان العلاج والعملية المكنة التى تفرضها حالة جروحى ، وبخاصة لسانى ، تكفى مع ذلك ؛ لكى تبرر اختيار سويسرا كمكان لإقامتى ، أكثر من أى دولة أخرى محايدة .

وأصبح من الضرورى القيام بعملية من أجل استخراج الشظية التى كانت قد توغلت الله لسانى ، وتم ذلك في سويسرا ، في بداية عام ١٩١٥ . ووجدت هناك ، وعلى عكس تأكيدات السير مالت ، وقائمقامى ، حالة طبيعية ومواتية للعملية ولنقاهتى . وأكد لورد جراى أوف فالودن ، مسئولية لورد كتشنر ، لصديقى ج ، م . روبرتسون ، عضو البرلمان الإنجليزى ، الذى أبلغنى بالحديث الذى دار بينها : « لقد كنت أفترض دائما ، ومنذ أن علمت بالأحداث ، أن الإجراء الذى اتخذ في عام ١٩١٤ كان عملى بالعداوة الخاصة للورد ك . وربها يمكنكم توجيهى فيها يجب على قوله . واسمح لى أن أؤكد لسموكم رغبتى الصادقة ، الآن ودائماً خدمة مصالحكم وأن أحاول إصلاح الأخطاء التى ارتكبت في حقكم » (٢).

ولقد شكرت سعادة الفيكونت ، الذى أكد لى ، بعد ذلك ، كل ما كان قد أعلنه لصديقى ج . م . روبرتسون :

« سعادة لورد جراى أوف فالودن

وزير خارجية صاحب الجلالة البريطانية سابقًا . لندن

« سيدي اللورد .

لقد أبلغنى صديقى القديم ، والكامل الاحترام ج.م. روبرتسون بالمحادثة المتعلقة بى، والتى تمت فى الأسبوع الأخير ، مع سعادتكم . و إنى حريص على أن أشكركم ، ياسيدى اللورد ، لمشاعركم النبيلة والتى أظهرتموها حيالى ، وللرضاء الكبير الذى أعطيتموه

<sup>(</sup>۲) خطاب روبرتسون مکتوب فی London, W. 8. ; Pembroke Gardens ۲٤ فی ۲ یونیو ۱۹۲۹ ـ ومصور بخط الید .

لى . وفى أثناء حكمى ، وأثناء السنوات التى كنتم فيها على رأس وزارة الخارجية ، لاحظت أن موقف سعادتكم كان دائمًا محكومًا باهتهامكم بالعدالة ، وكنت واثقًا دائمًا من أن أى عمل ظالم لا يمكنه أن يصدر عنكم . وكذلك ، أرجو من سعادتكم ، ياسيدى اللورد أن تعرفوا كل السعادة التى شعرت بها حينها علمت بأنكم كنتم شخصيًا بعيدين عن كل الإجراءات الظالمة وغير الشرعية التى اتخذت تجاهى وقت الحرب العظمى .

و إنى حريص على أن أبلغكم بكل تقديرى ، وأن أؤكد لكم شكرى ، وأنا أطلب من سعادتكم ، ياسيدى اللورد ، التكرم بقبول تعبيرى عن أحسن مشاعرى .

عباس حلمي ٧.

وكان آردن هولم بيهان Arden Hulme Beaman من كبار المتخصصين في شئون الشرق ؛ وقد عين ملحقًا بالقنصلية العامة البريطانية في القاهرة ، في عام ١٨٧٩ ، وبصفته «مترجما للطلبة العرب» ، وعاش في ذلك الوقت في مصر أكثر من عشر سنوات . ولذلك فإنه عاصر أحداث عام ١٨٨٧ ، والاحتلال ، ثم تابع ميلاد وتطور الإشراف البريطاني تحت اللورد كرومر ورافق كتشنر أثناء حملة دنقلة .

وفى أثناء الحرب العالمية ، وما بعدها ، أمضى فى القاهرة عدة سنوات فى خدمة « مكافحة الجاسوسية » ، فى « الإدارة السرية » ، وكمدير لإدارات مختلفة من الحدمة السرية ، والأمن العام ، حتى عام ١٩٢٠ . ولقد نشر فى شهر يوليو ١٩٢٧ مقالاً فى Contemporary Review يهمنا منه الجزء الآتى :

« من كل ما نعرف ، يبدو واضحًا أن الخديو ( عباس الثانى ) بذل كل مجهود لاقناع السلطات البريطانية في إستانبول بضرورة عودته لمصر . وبالنسبة لهذا الموضوع ، نشر رشدى مجموعة من الخطابات التي كتبها كقائمقام إلى سمو سيده الخديو ، وهي تظهر أن الخديو لم تكن لديه النية للبقاء بعيدًا عن بلاده ، ولكن انجلترا ، وبعد بعض التردد ، انتهى بها الأمر إلى رفض السياح له بالعودة . وأمره السفير البريطاني السير لويس ماليت ، بأن ينتقل إلى مقر كان قد أعد له في نابولى ، تلك المدينة التي كان جده قد نفي إليها ، وإنه لم يسمح له بالبديل الذي اقترحه الخديو ؛ لكي يذهب إلى سويسرا .

ومن كل المراسلات ، يظهر بوضوح أن رشدى باشا لم يعلم الخديو بها كان يحدث في مصر ، ولم يطع دعوة عباس باشا له ؛ لكى يزوره ويعطبه بيانا عن الأحداث ، ولم يرسل مندوبا خاصًا بدلاً منه . وأمام نقد الصحافة المصرية له على موقفه ، أجاب رشدى بأنه تصرف بهذه الطريقة ، خوفًا من أن تقوم إنجلترا ، وبدلاً من إعلان الحهاية ، بضم مصر ، وتحضر أحد أمراء الهند ، وتضعه على عرش الخديو . وعلى هذا يمكن الإجابة بأن السير إدوارد جراى لم يذكر ، في مذكراته (٣) مثل هذا التفكير ، وأنه كان حتى معارضًا لفكرة الحماية ، وأن السطور التي تختم الفصل الخامس والعشرين من هذه المذكرات تظهر ذلك . وانتهت مراسلات الصحف ، في مجموعها ، إلى خاتمة بأن رشدى باشا كانت تنقصه ، ولحد بعيد ، كفاءة بعد النظر ، وأنه كان من المكن إيجاد حل آخر مع الخديو ، بدلاً من الحهاية ، التي ظهر أنها كانت أساس الصعوبات التي تمت مواجهتها الخديو ، بدلاً من الحهاية ، التي ظهر أنها كانت أساس الصعوبات التي تمت مواجهتها الحديك .

ولقد أثار نشر ثلاثهائة أو أربعهائة عمود في الصحف عن موقف الحديو ، مسألة أخرى تتعلق بعزله . وحاول كل الكتاب والأشخاص السياسيين في تلك الفترة أن يثبتوا أن عباس الثانى لم يكن أبدًا معاديًا لبريطانيا العظمى ، وأنه كان يفضل حلاً تفرضه الظروف . وهؤلاء الشهود والكتاب يستمرون في تأكيد أن وزارة الخارجية لم تقم إلا بمجرد اتباع الأوامر المملاة بواسطة لورد كتشنر ، الذي كان عدوًا شخصيًا للخديو . ومن المعروف أن لورد كتشنر كان قد وعد بإعطاء عرش مصر للأمير سعيد حليم ، الذي كان هو الصدر الأعظم في تركيا في ذلك الوقت ؛ وقام آخرون ، ومع تركيز تفكيرهم على محاولة اغتيال عباس الثاني في إستانبول ، وقبل إندلاع الحرب ، بذكر أن الدافع لهذه المحاولة للاغتيال تنسب بشكل عام للأمير سعيد حليم ، وتستمر الصحف في الكتابة عن هذا الموضوع ، ولا أعلم الوقت الذي سيتوقفون فيه » .

أما فيها يتعلق بادعاء ضم مصر ، والذي يقول قائمقامي إنه قد تحاشاه ، فإن ذلك لم

GREY, Viscount of Falloden; Twenty Five years, 1892 - 1916. London, Hodder (\*) and Stoughton, 1925.

يكن سوى حجة خاصة . وأكد اللورد جراى أوف فالودن ، الذى كان فى ذلك الوقت وزيرًا للخارجية البريطانية ، فى مذكراته (٤) انه لم تكن هناك إمكانية لذلك : ١ إن مسألة ضم مصر كانت ستمثل مغامرة سياسية كبرى . . . ولم يكن هذا هو الوقت الذى يمكننا فيه تحمل اللجوء لمثل هذه المخاطر » .

ومن ناحيته كشف الرئيس بوانكاريه في مذكراته: (٥) « منذ العشرين من نوفمبر ، أبلغت الحكومة الإنجليزية فرنسا بأنها تتخلى عن مشروعها بضم مصر ، وأنها تحتفظ بحيايتها » .

وكان لورد جراى على حق حين قال : إن الضم لم يكن أمرًا سهلاً . وكان قائمقامى بكل أسف قد ترك نفسه ، لكى يجعله ممثلو بريطانيا العظمى المختلفين في القاهرة ، قصير النظر . وارتكب رئيس مجلس نظارى وقائمقامى خطأ بعدم حضوره ، كها طلبت منه ، والتشاور معى في إستانبول ، منذ أن شعر بصعوبة عودتى إلى مصر . ولقد دعوته كذلك في ٢٩ سبتمبر ، وتهرب من ذلك . إنى آسف له وآسف لمصر .

ومنذ هذه اللحظة انقطعت علاقاتى بشكل نهائى مع السير لويس ما ليت ومع الإنجليز . وبعد فترة من الزمن ، قمت بزيارة السفير الألمانى ، فقام باحضار أنور باشا ، الذى قام ، بعد المناقشة ، بمديده إلى ، طالبًا منى أن يسود السلام بيننا . وهكذا ، يتبين كل ما قد حدث ضدى ، ويمكننا أن نفترض وبحق نسج مؤامرة بالفعل ضدى .

وكان هذا متوقعًا ، ما دام رجال تركيا الفتاة ، وأنور بنوع خاص ، يقومون بسياسة إمبراطورية عثمانية ، مع الجامعة الإسلامية ، والجامعة الطورانية ، بينها كنت أنا ، كحاكم لمصر ، لا يمكننى ولا يجب على أن أتبع ، وكذلك شعبى ، إلا هدفًا واحدًا : هو استقلالنا الوطنى .

GREY, Lord of Fallodon - Twenty Five Years. London, Hodder and Stoughton, (£) 1925. Vol. II p. 171.

POINCARE; Au Service de la France . Tome V p. 444. (0)

وفى ١٨ ديسمبر ١٩١٤ ، أعلنت الحكومة البريطانية ، وعن طريق إرسالها خطابا دوريا إلى كل الدول ، أن « مصر قد وضعت تحت حماية صاحب الجلالة البريطانية ، وأصبحت تمثل بعد ذلك محمية بريطانية ، وبدون تركيا » .

وبعد يومين من ذلك ، كتب القائم بالأعمال الإنجليزى في القاهرة ملن شيتهام ، إلى عمى الأمير حسين كامل باشا ، لكى يبلغه بأنه قد تم اختياره من جانب إنجلترا ، لكى يأخذ مكانه ، ليس كنائب لسلطان إمبراطورية مختفية ، ولكن كسلطان لمصر التى أخضعت بدرجة أكثر للمحتلين الإنجليز ، وألغيت الخديوية بطريقة تعسفية . وفي إعلان الحماية يوم ١٩ ديسمبر ١٩١٤ ، أكدوا ، فيها يتعلق بى أن : « حكومة جلالته لديها الدلائل الواضحة بأنه منذ نشوب الحرب مع ألمانيا ، كان صاحب السمو عباس حلمى باشا ، خديو مصر السابق ، قد ألقى بنفسه ، وبشكل نهائى ، إلى جانب أعداء بالشا ، خديو مصر السابق ، قد ألقى بنفسه ، وبشكل نهائى ، إلى جانب أعداء بالله . لقد كانوا قد حسموا مسبقًا أمر عنى .

وكنت آخر خديو .

« من الحقائق المذكورة أعلاه يتضح منها أن الحقوق على مصر ، سواء للسلطان أو الحديو السابق ، قد انتقلت إلى صاحب الجلالة » .

وكان إعلان الحياية ، وكذا موافقة صاحب السمو حسين كامل ، قد تركا أثرًا مريرًا في نفسى ، وكأن هذا وذاك كانا إيذانا بنهاية حريتنا . لقد أنهت الحياية بالفعل الامتداد الذى لم تكن له نهاية ولا نتيجة ، والذى كانوا يدعون أنه كان مؤقتًا . وأصبح الدخول في الحرب، والدفاع عن مصر أمرًا إنجليزيًا بحتًا . وفي نفس هذا الإعلان التعسفى ، فرضوا على عمى، والذى طلبوا منه أن يحكم بعدى ، أن يمر ، وبشكل كامل عن طريق المندوب البريطانى ، كل ما يتعلق بأية علاقة بين الحكومة المصرية وممثلي الدول الأجنبية في القاهرة . ه أما فيها يتعلق بالعلاقات الخارجية ، فإن حكومة جلالته تجد من الضرورى ، مع المسئوليات الجديدة التي أخذتها بريطانيا العظمى ، أن العلاقات بين حكومة عظمتكم وبين عمثلي الدول الأجنبية يجب أن تمر من الآن عبر عمثل صاحب الجلالة في القاهرة » .

لقد فرض الاحتلال على مصر نظامًا إنجليزيًا تمثل ، كها ذكر لورد ملنر Lord Milner في خلق حق الغزو» حتى لا يكون ملزمًا بتبريره . ولم أكن قد وافقت أبدًا على «حق الغزو» هذا ، الذي تشدق به ، وفي وقته اللورد سالسبري Lord Salisbury . وهذا الحق غير موجود تمامًا ، إذ إن الاحتلال لم يعتبر أبدًا ، ومن جانب الإنجليز أنفسهم ، على أنه غزو، ولكن ببساطة كمهمة مؤقتة ، باتفاق ضمنى بين الخديو وبريطانيا العظمى . وهذا الاتفاق لم يعط أبدًا للإنجليز « القوة الشرعية الكاملة لكى يتصرفوا ، كها يرغبون ، في مستقبل مصر » .

وجاء إعلان حالة الحرب مع تركيا ؛ ليعطى الفرصة لإنجلترا ؛ لكى تعلن بأنها ، وهى تمتلك كل سلطات السلطان والحكومة العثمانية وكل حقوق الخديو السابق ، مخولة بأن تعمل كل ما ترغب من تغيير في وضعية مصر .

لقد تحملت تهديدات ، وأوامر جارحة ، ولكنى أشعر بفخار أن إنجلترا لم تجرؤ على إعلان حمايتها على مصر ، إلا بعد أن أبعدتنى عن السلطة . أما شعار حكمى (٦) ذلك الميراث المجيد من أسرتنا ، فقد احتفظت به بدون أى تلطيخ ، أو أى ضعف . وهكذا ، ولكى تقوم إنجلترا بالحكم ، وعن طريق سلطان مخلص لها \_ حتى وإن كان من الأسرة الحديوية \_ فإنها اختارت الأمير حسين ، الذى لم يكن في الواقع أكثر من ستارة . وما دامت إنجلترا قد وجدت من الضرورى أن تؤكد وبهذه الطريقة الرسمية ، استيلاءها على السلطة المزدوجة الإدارية والتنفيذية في مصر ، فإن ذلك يعنى اعترافها بأنها لم تكن لها هذه السلطات أثناء حكم توفيق وعباس الثانى .

وبعد شطبی بجرة قلم إنجلیزیة من حیاة مصر ، دخلت ، وأنا حی ، فی التاریخ ، ورفضت أن أخرج منه ، لمصلحة ولاستقرار بلادی . ووقع وطنی المحبوب من جدید فی عبودیة أقسی ، وأشد ألماً علی قلبی . ومن مصر ، لم یبق لی سوی الاسم ، والعلم الذی التف حول ذلك الحاكم الذی كتب علیه أن یموت من الألم ، والذی رفض ابنه ، الأمیر كمال الدین حسین أن یأخذ العرش ، حتی لا یضطر إلی الانحناء أمام المحتل الأجنبی .

<sup>(</sup>٦) في النص ا تاجي ا ma Conronne

وهكذا انتهى ذلك البنيان السياسى ، والاجتهاعى ، والذى استمر لأكثر من قرن : سيادة الإمبراطورية العثهانية ، والفرمانات التي كان الخديو يأخذ منها سلطته .

ومر صرح كامل من تاريخ مصر ، ودخل إلى الماضى . أما هذه الأحداث التى سجلتها فإنها مبعثرة بطريقة عشوائية بين الدوريات التى قد لا تصل إلى أيدى المؤرخين . ولكننى أرغب فى أن يتمكن القارئ من التمعن فى هذه النصوص والأحداث . وسوف ينفع ذلك ، فى يوم من الأيام ، كها آمل ، فى إعادة تقرير الإمكانيات الحقيقية لكتابة التاريخ .

### خساتمسية

لقد تتبعت باهتمام وشغف مجهودات المصريين من أجل الاستقلال ومن أجل إعادة بناء نظام دستورى حقيقى ، مؤسس على السيادة الوطنية .

وأعترف بأنى لم أدخر من أجل خير وطنى أية نصائح ولا أى رأى مخلص وبلا مقابل ، في أثناء المفاوضات بين المفاوضين المصريين المختلفين ، وبين الحكومة البريطانية . وكنت آمل نجاح كل هذه المجهودات ، وأنا حريص على أن أرى الوطن يتخلص في آخر الأمر من وضع مؤلم كان قد تردى فيه منذ عام ١٨٨٢ .

وكانت تجربتى الطويلة فى الحكم ، وهى ثلاث وعشرون عامًا ، قد جعلتنى مقتنعًا بأن العلاقات بين إنجلترا ومصر يجب أن تحدد فى اتفاقية عادلة ، ومقبولة بإخلاص من كلا الطرفين ، وأن تحقق أمانى مصر . وما دامت إنجلترا تحتفظ بالاحتلال العسكرى ، فلن يتمكن أى نظام دستورى ديمقراطى من أن يعيش وينمو . ولقد كان لوصول حكومة ترغب فى دعم السلام فى العالم إلى السلطة فى إنجلترا ، ولوجود رجال على رأس الوزارات المصرية المختلفة ، شاركوا منذ زمن بعيد فى حركة تحرير البلاد، ما قد ساعد على تخفيف تأزم المناخ . ولقد توصل هؤلاء ، وبخطوات متتالية ، إلى الحصول على ما لم تسمح الظروف به للآخرين ، وهذا برغم المجهودات المبذولة وصدق النوايا من جانب الجميع . لقد توصلوا إلى مشروع تسوية اعتبرناه خطوة كبيرة على طريق التحرر ، وبرغم أن هذه التسوية لا ترضى كل الأمانى المشروعة لمصر ، إلا أننا لا نشك فى أن التصديق على مثل هذه المعاهدة سوف يخلق مناخًا من الصداقة وحسن التفاهم بين الشعبين المصرى والإنجليزى . وعلى رجال

الدولة عندنا، وعلى المتفاوضين ، أن يفكروا بطريقة واقعية فى مكانة بلادنا فى السياسة العالمية . إن مصر، فى الظروف السياسية الحالية ، ونظرًا لموقعها الجغرافى ، مضطرة ، بكل أسف ، إلى أن تتسلح بقوة من أجل أن تتمكن من الدفاع عن حدودها .

وإنى أفضل أن أرى مليونًا من الجنود يشكلون جيشًا مصريًا ، من أجل الدفاع عن البلاد ، بوسائلنا الخاصة . وإن تكوين مثل هذا الجيش يفترض ، بطبيعة الحال ، تنظيم المدارس العسكرية ، للضباط ، وضباط الصف ، ومدارس كوادر أركان الحرب ، والمدارس التقنية في كل تخصص : المدفعية ، والدبابات ، والطيران ، والدفاع الجوى ، والمساحة والخرائط ، والاتصالات ، والمهندسين ؛ وقبل كل شيء تلك المعاهد والمعامل الخاصة بالأبحاث العلمية . عبء جسيم ! ولكن المعونة الفعلية الموجودة بالفعل في الشرق الأوسط سوف تجعل إنجلترا تعترف بالجميل لمصر .

و إن دخول مصر إلى عصبة الأمم ، وتحكيم هذه الأخيرة في كل خلافات أنجلو مصرية سوف يساعد ، كما آمل ، على سيادة مناخ من التفاهم ، وبطريقة حاسمة بين البلدين .

إننا نأمل ونتمنى ، وبكل قوتنا ، ألا تعمل أية اعتبارات شخصية ، ولا أى روح حزبية ، على منع البلاد من أن تفيد من مشروع معاهدة سوف تضمن لمصر الاستقلال الدائم .

وإذا كان تنفيذ هذه الإدارة الدبلوماسية المقبلة مستوحى من مبادئ السلام ، والحكمة والعدالة ، فإن الوضع الجديد للأشياء يمكنه أن يسد كل الثغرات . تلك هى النصيحة المخلصة التي أقدمها إلى بلد أحبه ، لا يمكن لأى شيء في العالم أن يمنعني من الاهتمام بمصيره . ولتضع الأمة ، في هذه اللحظة الحاسمة والمقررة ، مصلحة الوطن فوق كل اعتبار : فالاتحاد يعطى القوة ! ولتعمل الأمة من أجل التضامن الوطني ، وفي نطاق الاتحاد الأخوى لكل عناصرها ، وبدون أي اعتبار للعقيدة أو للحزب ، وذلك من أجل تأسيس دولة تقوم على مبادئ العدالة والاحترام ، والتسامح والحرية .

و إنى أتمنى مخلصًا أن تضع الأمة نصب عينيها وهى تبذل الجهد والحياة ما كنت دائمًا أتسك به من مبادئ : « حب الوطن ، واحترام القانون » .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ملاحق الكتاب



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# 

مولوی

اتعندع الى متأسكم العالى بمدنيكم الكريم وولى عيدكم الخيم ان لا نحرسونى من الششرف مهت بلنكم حسنيد. وان تشموا على بهن النعمة إحزيرة الى مض عن فى اشطا إما حبية من الدهر المعربي

وامدمدلای اُ عنی اِم مِیلم مندار اخده میدلذا تهشرین ولا رمنیب عن سشرین علی انهس طلب حندی حمرمصدل مل کالمه رضا و علیم تعطفات

ولذلك انتظر وسنن سنير تسترى مقاع الماسيق دراله المعظم ، واق اسأن المنع القادر الا بخط بعيث القابر المعطم المقادم المعطم المقادم المعطم وكمل محل المعلم وكما لعرب المسعيد والديخط وكمنع وكما المعلم وكما العرب العدائلات المعلم المعلم والمعلم المعلم المعلم المعلم والمعلم المعلم والمعلم المعلم والمعلم والم



## ملحق رقم « ۲ »

## الاتفاق المعقود في ٨ أبريل ١٩٠٤ بين فرنسا وإنجلترا بشأن المغرب ومصر (١)

#### المادة الأولى:

تعلن حكومة صاحب الجلالة البريطانية أنه ليس لديها أية نية لتغيير الوضع السياسي لمر .

وتعلن حكومة الجمهورية الفرنسية ، من جانبها ، أنها لن تعوق عمل بريطانيا العظمى فى ذلك القطر، سواءً بسؤالها عن وضع حد زمنى يحدد وقت الاحتلال البريطانى، أو أية طريقة أخرى ، وأنها متفقتان على مشروع المرسوم الخديو المرفق بهذه الاتفاقية ، والذى يشتمل على الضهانات التي تعتبر ضرورية من أجل حماية مصالح حملة أسهم القروض المصرية ، أو الشروط التي لا يمكن تغييرها بأى شكل بدون موافقة الدول الموقعة على اتفاقية لندن عام ١٨٨٥ .

كها تم الاتفاق على أن منصب مدير عام الآثار في مصر سوف يستمر ، وكها كان عليه الأمر في الماضي ، لكي يعهد به إلى أحد العلهاء الفرنسيين .

وسوف تستمر المدارس الفرنسية في مصر ، تتمتع بنفس الحرية التي كانت لها فيها مضي .

#### المادة الثانية :

تعلن حكومة الجمهورية الفرنسية أنه ليست لديها أية نية لتغيير الوضع السياسي للمغرب .

وتعترف حكومة صاحب الجلالة البريطانية ، من جانبها بأنه على فرنسا ، وخاصة بصفتها الدولة العظمى التى تجاور عملكاتها ولمسافات طويلة ممتلكات المغرب ، أن تقدم العون من أجل الإصلاحات الإدارية ، والاقتصادية والمالية والعسكرية التى يتطلبها الأمر.

<sup>(</sup>١) مستخرج من الوثائق الدبلوماسية الفرنسية . باريس ، المطبعة الوطنية ، ١٩٠٤ . ( الكتاب الأصفر ).

وتعلن الحكومتان أنهم لن تعارضا العمل الذى تقوم به فرنسا فى هذا السبيل ، وبشرط ألا يمس هذا العمل حقوق بريطانيا العظمى ، فيها يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات ، والتقاليد الموجودة بالمغرب ، وفيها يتضمن حقوق الملاحة الداخلية بين موانى المغرب ، التى تتمتع بها السفن الإنجليزية منذ عام ١٩٠١ .

#### المادة الثالثة :

تعترف حكومة صاحب الجلالة البريطانية ، من جانبها ، بأنها سوف تحترم حقوق فرنسا ، التي تنص عليها المعاهدات ، والاتفاقات والأعراف ، والتي تتمتع بها في مصر، بها يتضمن حق الملاحة الساحلية للتجارة بين المواني المصرية الممنوحة للسفن الفرنسية.

## المادة الرابعة :

لما كانت الحكومتان ، ترعيان وبالتساوى مبدأ حرية التجارة فى كل من مصر والمغرب، فإنها تعلنان بأنها ، لن تقوما فى هذين البلدين بأى عمل للتمييز فى الرسوم الجمركية، أو أى ضرائب أخرى ، أو أجور النقل بالسكة الحديدية .

وسوف تظل التجارة للدولتين مع المغرب ، ومع مصر ، تتمتع بنفس المعاملة ، المتبعة في معاملة النقل الموجودة عبر الممتلكات الفرنسية والإنجليزية في إفريقية . وسوف يضع اتفاق بين الحكومتين شروط مثل هذا التبادل ، ويقرر نقط الدخول إليها .

وسيكون مثل هذا الاتفاق متفقا عليه لمدة ثلاثين عامًا . وما لم يلغ هذا الاتفاق في فترة عام على الأقل مقدمًا ، فإن فترة تجديده سوف تكون خس سنوات لكل مرة .

ومع ذلك ، فإن حكومة الجمهورية الفرنسية تحتفظ لنفسها في المغرب ، وكذلك حكومة صاحب الجلالة البريطانية تحتفظ لنفسها في مصر ، بحق رؤية أن تكون الامتيازات الحاصة بالطرق ، والسكك الحديدية ، والموانى ، إلخ . . . مضمونة ، وفي أحوال ملائمة وسليمة وفي صالح سلطة الدولة على هذه المشروعات ذات المنفعة العامة .

#### المادة الخامسة :

تعلن حكومة صاحب الجلالة البريطانية أنها سوف تستخدم نفوذها حتى لا يوضع الموظفون الفرنسيون في الإدارة المصرية في ظروف أقل ميزة من تلك التى تطبق على الموظفين البريطانيين في نفس الإدارة .

وتعلن حكومة الجمهورية الفرنسية ، من جانبها ، أنها لن تعارض في تطبيق الشروط الماثلة للموظفين البريطانيين الموجودين الآن في الوظائف المغربية .

#### المادة السادسة :

ومن أجل ضهان حرية المرور فى قناة السويس ، تعلن حكومة صاحب الجلالة البريطانية أنها توافق على تنفيذها . البريطانية أنها توافق على شروط معاهدة ٢٩ من أكتوبر ١٨٨٨ ، وأنها توافق على تنفيذها . وبعد ضهان حرية الملاحة فى قناة السويس بهذه الطريقة ، فإن تنفيذ الجملة الأخيرة من المفقرة ، وكذلك الفقرة الثانية من المادة الثامنة من هذه المعاهدة سوف تظل معلقة .

#### المادة السابعة:

ومن أجل ضهان حرية المرور فى مضيق جبل طارق ، توافق الحكومتان على عدم السياح بإقامة أية تحصينات أو أعهال استراتيجية على هذا الجزء من ساحل المغرب ، والذى يقع بين مليلة وبين تلك المرتفعات التي تسيطر على الضفة اليمني لوادى سبو .

ومع ذلك فإن هذه الشروط لا تطبق على النقط التي تحتلها إسبانيا بالفعل الآن على الساحل المغربي المطل على البحر المتوسط.

#### المادة الثامنة :

إن الحكومتين ، وهما تستوحيان من مشاعر صداقتها لإسبانيا تهتهان اهتهامًا خاصًا بمصالحها المتعلقة بموقعها الجغراف وممتلكاتها الإقليمية على الساحل المغربي المطل على البحر المتوسط ، والتي ستقوم الحكومة الفرنسية بشأنها بالتفاهم مع الحكومة الإسبانية .

وسوف يتم الاتصال مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية بشأن الاتفاق الذى يمكن الوصول إليه في هذا الموضوع ، بين فرنسا وإسبانيا .

#### المادة التاسعة :

توافق الحكومتان على أن تبذل كل منها للأخرى تأييدها الدبلوماسى ، من أجل الوصول إلى تنفيذ شروط هذا التصريح المتعلق بمصر والمغرب .

وبشهادة سعادة سفير الجمهورية الفرنسية لدى بلاط صاحب الجلالة ملك المملكة البريطانية لبريطانيا العظمى وايرلندا والممتلكات البريطانية فيها وراء البحار ، وإمبراطور الهند ، والوزير الأول للدولة للشئون الخارجية لصاحب الجلالة والموكل تمامًا لهذا الغرض، تم التوقيع على هذا التصريح الحالى ، ووضعا ختميهها عليه .

تم في لندن ، وعلى نسختين يوم الثامن من شهر أبريل ، ١٩٠٤ .

لانسدون بول كامبون



## ملحق رقم « ۳ »

النداء الذى نشره مصطفى كامل ، يوم ١١ يوليو ١٩٠٦ فى جريدة الفيجارو Figaro فى باريس بشأن حادثة دنشواى .

## حادثة « دنشــواى ، إلى الأمة الإنجليزية ، وإلى العالم المتحضر

لقد وقعت حادثة أليمة ، انفجرت في إحدى قرى الدلتا ، في دنشواى ، في مصر ، وحركت المشاعر الإنسانية للعالم أجمع . وقام رجال أحرار الفكر ، مستقلو الخُلق ، برفع أصواتهم في إنجلترا سائلين عها إذا كان يوافق هيبتها ، وشرفها ومصلحتها ، ترك ارتكاب، مثل هذا العمل الظالم والقاسي وباسمها .

وعلى كل من يتحلى بالفعل بروح الإنسانية وبالعدالة أن يفحص ويحكم على هذه المسألة ، التي تثير مشاعر أمة بأكملها .

فقى يوم ١٣ يونيو الماضى ، ترك بعض الضباط الإنجليز معسكرهم ، ومروا قرب دنشواى ، فى مديرية المنوفية ، لكى يصطادوا الحيام ، فى الأملاك الخاصة . وحذر فلاح عجوز المترجم الذى كان يصطحبهم بأنه ، فى العام السابق ، أظهر الأهالى استياءهم من رؤية الضباط الإنجليز يقتلون حمامهم ، وإنهم ربها زادوا فى إثارتهم بدرجة أكبر إذا ما بدأ الإنجليز الصيد من جديد .

وبرغم التحذير ، فإن الصيد قد بدأ . وأطلقت بعض طلقات نارية : فجرحت إحدى النساء ، واحترقت إحدى المزارع . وجاء الفلاحون من كل ناحية ، ووقعت مشاجرة ، جرح فيها ثلاثة من المصريين بواسطة الإنجليز ، وثلاثة ضباط من الإنجليز بواسطة المصريين . وأفلت أحد الجرحى وهو الكابتن بول Bull ، من هذه المشاجرة ، وجرى بكل سرعة لمسافة خمسة كيلومترات ، وتحت حرارة وصلت إلى ٤٤° متوية ، وسقط ميتًا بضربة شمس . وعلم الجنود الإنجليز بها حدث لضباطهم ، فهجموا على قرية سرسنا المجاورة لدنشواى ، وقتلوا فلاحًا ، وحطموا رأسه .

وبمجرد معرفة هذه الأحداث فقد المسئولون الإنجليز صوابهم ، وثاروا من رؤية

المصريين يدافعون عن أملاكهم ، ويدافعون عن أنفسهم . وبدلاً من معالجة المسألة بهدوء ، كما يحدث مع كل مشاجرة ، بالغوا في الأمر. وذكرت الصحف الموالية للاحتلال، حتى قبل المحاكمة ، أن العقوبات التي سوف تنزل بالفلاحين سوف تكون عبرة فظيعة .

ولم يكونوا بذلك يطلبون العدل ، وإنها كانوا يتحرقون للانتقام الفظيم .

ونشرت نظارة الداخلية ، وطبقًا لأوامر المستر متشيل Mitchel ، المستشار الإنجليزى، وقبل المحاكمة بأسبوع ، بلاغًا رسميًا أدان فيه المتهمين بسيل من التهم، وقد أثر هذا بوضوح على القضاة وعلى الرأى العام . ووصل الحال بإحدى الصحف الموالية للاحتلال إلى أن تظهر الاحتقار للعدالة وتنشر خبر إرسال المشانق إلى دنشواى قبل المحاكمة . وأخذ الشعب ، المروع ، يتساءل عن الحكم الذى سيجىء بعد مثل هذه المظاهرة .

واجتمعت المحكمة ، في هذه الظروف ، يوم ٢٤ يونيو ، وأى عكمة ا عكمة استثنائية ليس لها تشريع ولا قانون ، والتي كان في وسع قضاتها أن يحكموا بكل العقوبات التي يمكن تصورها ، عكمة كانت غالبية أعضائها من الإنجليز ، ولم تكن تقبل استثنافًا ، أو عفرًا ا وكان المرسوم الذي نص على إنشائها ، في عام ١٨٩٥ ، وتحت ضغط لورد كرومر ، وهو ضغط لم يكن يسمح للحكومة الخديوية أبدًا بإظهار أقل مقاومة أقول : إن هذا المرسوم يعطى انطباعًا لمن يقرؤه بأن الجيش الإنجليزي .. والذي أعطته إنجلترا مسئولية إعادة النظام في مصر .. أصبح هو نفسه في خطر دائم ، لكى يحتاج لمثل هذه المحكمة ، وإلا فها الداعي لآلة الإرهاب تلك ؟ .

وقضت المحكمة ثلاثة أيام فى نظر القضية . وظهر بوضوح أن الضباط الإنجليز كانوا هم الذين أثاروا الفلاحين ، وذلك بصيدهم فى أملاكهم ، وبجرحهم إحدى النساء ، وأن الفلاحين قد هاجموا الإنجليز على أساس أنهم كانوا يسرقون ما يصيدون ، وليس كضباط بريطانيين . واعترف أطباء إنجليز ، ومن بينهم الدكتور نولان Nolan الطبيب الشرعى أمام المحاكم ، بأن الكابتن بول قد مات من ضربة شمس ، وأن جروحه وحدها لم تكن تكفى ؛ لكى تتسبب فى الوفاة .

ولم تعط المحكمة أكثر من ثلاثين دقيقة ، لأكثر من خمسين متهياً ، لكى يدلوا بأقوالهم ، ورفضت سياع أحد رجال الشرطة الذى أكد أن الضباط الإنجليز قد أطلقوا النار على الفلاحين ، وبنت المحكمة حكمها على تأكيدات الضباط الذين كانوا قد تسببوا في المشاجرة ، ودون غيرها ا ويعتبرهم المدل ، في كل البلاد ، خصومًا للمتهمين.

وفى يوم ٢٧ يونيو صدر الحكم: فحكم على أربعة من المصريين بالإعدام شنقًا ، وعلى اثنين بالأشغال الشاقة المؤبدة ، وعلى واحد بالأشغال الشاقة لمدة ١٥ عامًا ، وعلى ستة بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ، وعلى ثلاثة بالسجن لمدة عام ، مع الجلد ، وأخيرًا على خمسة بالجلد دون السجن . وجلد كل منهم خمسين جلدة من كرباج له خمسة ذيول .

وقررت المحكمة تنفيذ هذا الحكم في اليوم التالي ، وبهذا الشكل لم تستغرق المدة بين الحادث وتنفيذ الحكم إلا خمسة عشرة يوما فقط .

وفى الساعة الرابعة من صباح يوم الأربعاء ٢٨ يونيو ، أحضروا الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام ، والثمانية المحكوم عليهم بالجلد من شبين ، عاصمة المديرية ، إلى قرية الشهداء ، على بعد أربعة كيلومترات من دنشواى . وانتظر المحكوم عليهم هناك ، لمدة تسع ساعات ، تنفيذ هذا الانتقام الفظيع ، وفى الساعة الواحدة من بعد الظهر ، ساروا بهم إلى دنشواى . وكان المسئولون الإنجليز قد حرصوا على أن يكون تنفيذ الحكم فى نفس الساعة ، وفى نفس المكان الذى وقعت فيه المشاجرة .

وفى دائرة مساحتها ألفا متر ، وتحيط بها الحبال نصبت المشانق وآلات الجلد . وكان جنود الدراجين الإنجليز يحيطون بالمحكوم عليهم ، وكان فرسان مصريون يحمون الإنجليز . وأشرف المستر ميتشل Mitchell ومدير المديرية على عملية التنفيذ . واقترب منهم ابن أول محكوم عليه بالإعدام وطلب الساح له بأن يتلقى من والده وصيته الأخيرة . ولكنهم رفضوا قبول هذا الرجاء .

وفي الساعة الواحدة والنصف ، امتطى الجنود الإنجليز خيولهم ، وأشهروا سيوفهم ، وبعد دقيقة ، بدأت عمليات الشنق .

وشنق رجل ، فصرخ أعضاء أسرته وأقاربه وكل الأهالى ، وهم واقفون عن بُعد ، حتى ملئوا الجو بصرخاتهم التي تقطع القلوب . وجلد شخصان أمام الجثة .

وتكرر نفس المشهد ثلاث مرات . وتم شنق أربعة رجال ، وجلد ثبانية . واستمر هذا المشهد مدة ساعة . وهو مشهد وحشى ، مثير للنفس ، وبكى منه بعض الأوربيين الموجودين بدموع الرأفة والجزع ! وانصرف كل فرد ، وهو يكرر الكلمة التى ذكرها أحد المشنوقين ( لعنة الله على الظالمين » .

وسيبقى يوم ٢٨ يونيو ١٩٠٨ هذا ، يوم شؤم فى التاريخ ، وهو جدير بأن يسجل فى حوليات القسوة والبربرية .

وعمت مصر كلها مشاعر الانفعال والسخط حين وصلتها أنباء الحكم في دنشواي .

ولقد كان من المستحيل على أعداء إنجلترا أن يصلوا إلى مثل هذه النتيجة بعد صراع دام خمسين عامًا . وكان مندوبون إنجليز هم الذين قاموا بهذا العمل . وكتب شعراء مصريون شعرًا عن تنفيذ الحكم في دنشواى ، وخلد هذا الشعر ذكرى المناظر الوحشية التي أهينت فيها الحضارة والإنسانية ، بأكثر الطرق إثارة للنفوس .

ولقد جثت اليوم لكى أطلب إلى الأمة الإنجليزية نفسها ، وإلى العالم أجمع إذا كان الغياب المطلق إلى هذه الدرجة لمبادئ العدالة ، وقوانين الإنسانية يمكن قبوله ؟

وأطلب إلى الإنجليز ، الغيورين على سمعة وكرامة بلادهم ، أن يقولوا لنا : إذا كانوا يرون نشر النفوذ المعنوي والمادي لإنجلترا عن طريق الطغيان والبربرية ؟

جئت أطلب إلى أولئك الذين يتحدثون عاليًا عن الإنسانية ، ويملئون العالم برفضهم لفضائح أقل ألف مرة في إثارتها للنفوس ، عند أهال غير أهل دنشواى ، أن يثبتوا إخلاصهم وصدقهم بالاحتجاج المخلص والقوى ، على عمل فظيع ، يكفى أن يجعل الحضارة الأوربية تسقط ، إلى النهاية في أعين الشعوب الشرقية .

وأطلب أخيرًا إلى الأمة الإنجليزية إذا ما كان يجدر بها ترك عمثليها يلتجنون ، وبعد أربعة وعشرين عامًا ، إلى قوانين استثنائية ، وإلى وسائل أكثر من هجمية ، لكى يحكموا مص ، ويعلموا المصريين قوانين العدالة الإنسانية .

\* \* \*

وإنى معجب، بكل إخلاص وعرفان بالجميل ، بالنواب والكتاب الإنجليز ، الذين رفعوا أصواتهم وأعلنوا أقوى غضبهم على هذه المسرحية الحزينة التى مثلت فى مصر. ولكن السير إدوارد جراى ، حينها وجد أن الرأى العام قد انقاد لهم ، وأنه تبرأ من سياسة لورد كرومر ، تحدث فى مجلس العموم وادعى وجود تطرف إسلامى فى مصر . ورجا النواب ألا ينشغلوا بالشئون المصرية وألا يسببوا لها ارتباكًا وهى تواجه خطرًا يتهددها. ولكننى أعلن بأعلى صوتى أن هذا الخطر المزعوم إنها هو من عض خيال اللورد كرومر .

وهذا الخطر الموهوم إنْ هو إلا وسيلة يبرر بها المسئولون الإنجليز هذه الجريمة الأخيرة، وجرائم أخرى تحتسب لوقوعها في المستقبل.

ولا وجود لهذا الخطر ، وإن الفظائع التي ترتكب ضد مصر ليس لها ما يبررها على الأخلاق .

وأؤكد بحق أقدس شيء في الدنيا أن التعصب الديني غير موجود في مصر ، نعم إن الإسلام سائد فيها ، لأنه دين الأغلبية ، ولكن الإسلام شيء ، والتعصب شيء أخر .

ووقع السير إدوارد جراى في خطأ بالنسبة لهذه المسألة ، وإنى أرجوه أن يفكر لحظة

فيها يلى : هل لو كان في مصر تعصب حقيقة فهل كان في وسع إنجلترا أن تحاكم ٥٢ مسلمًا أمام محكمة استثنائية مؤلفة من أربعة قضاة مسيحيين ، وقاض واحد مسلم؟

وهل تنفيذ الحكم في دنشواى بتلك الصورة المثيرة ، لم يكن يكفى وحده لإشعال نار التعصب المدمرة والصاعقة ، لو كان له وجود ؟

ألم تكن كل هذه التحريضات كافية ، لإخراج الشعب المصرى عن أطواره ، وانفجار ذلك التعصب المزعوم ، لو كان هناك تعصب حقيقي ؟

ولماذا لم يثر ذلك التعصب ، والذى تحدث عنه السير إدوارد جراى معارك ، مثل معركة دنشواى أثناء مسألة طابة ، حيث كانت الأغلبية الكبرى من المصريين في جانب تركيا ، مع أن الجنود الإنجليز كانوا يمرون دائماً في كل جهة ، وفي أمن واطمئنان ؟

لقد أثبتت المرافعات في قضية دنشواي أنه لا دخل للإسلام فيها ، وأن الضباط الإنجليز وجدوا مساعدة ناقعة وتلقائية عند بعض الفلاحين المسلمين .

ومن حق المصريين أن يطلبوا تحقيقًا جادًا وكاملاً في هذه المسألة . ومصر تقع على بعد رحلة يومين من أوربا ، فليأت إليها الإنجليز المحبون للعدل ، والذين يرغبون في عدم تلطيخ شرف إنجلترا ، وليذهبوا إلى المدن ، وإلى القرى ، وليروا بأنفسهم كيف يعيش المسيحيون من كل جنسية مع كل المصريين . ولكي يقتنعوا بأنفسهم بأن الشعب المصرى ليس متعصبًا أبدًا ، ولكنه ينشد العدل والمساواة ، وأن كل ما يطلبه هو أن يعامل كشعب وليس كقطيع .

نعم إن الشعب المصرى يشعر بكرامته ، ولا يمكننا إنكار ذلك الآن . وهو يطالب بأن يعامل أبناؤه على قدم المساواة مع الأجانب ، وهذا أمرٌ لا مبالغة في طلبه .

ويتحدث السير إدوارد جراى عن حماية الأوربيين من المصريين ، ولكن عليه أن يرينا الخطر الذى يهدد الأوربيين الذين يسكنون مصر : ألا يعيشون على أحسن علاقات مع المصريين ؟ أليست لديم الامتيازات الأجنبية ، لكى تحميهم ؟ ولكن ، من هو الذى يحمى المصريين ؟ ألسنا نرى ، في بعض الأحيان ، مجرمين من الأجانب \_ تحتج على جرائمهم كل الجاليات الأوربية \_ يقتلون ويجرحون المصريين ولا تصل إليهم سلطة المحاكم المصرية؟ وما هو العقاب الذى ستنزله المحاكم بالجنود الإنجليز الذين قتلوا فلاحًا قرب دنشواى، وبالضباط الذين جرحوا امرأة وثلاثة رجال ؟

ودافع لورد كرومر عن نفسه فى تقريره الأخير ضد الذين يطعنون فى السلطة المطلقة التى يتصرف بها فى شئون مصر قائلاً : إن البرلمان والرأى العام فى إنجلترا يراقبان أعماله ، وتراقبها كذلك الصحافة المصرية . ولكنها مراقبة وإشراف خياليان ، إذ إنه ما كاد

البرلمان الإنجليزى يعترض على مثل هذه الأعمال المتبربرة ، حتى يقول لورد كرومر للسير إدوارد جراى : إن التعصب يزداد حدة على ضفاف النيل ، وانه يجب على البرلمان أن يلزم الصمت . وبهذه الطريقة ، ليس هناك ما يمنع لورد كرومر من أن يستمر في حكم مصر بأشد القوانين الظالمة .

ولهذا السبب ، فإنه مما يتمشى مع شرف الأمة الإنجليزية أن تزن التأكيدات الرسمية ، وتأكيداتنا ، وأن تقوم بعمل تحقيق جاد ، وتفحص المشكلة المطروحة الأن أمامها ، بروح من الحياد .

ولقد أمضى لورد كرومر سنوات كاملة يؤكد فيها أن الأمراء والشخصيات الكبيرة في مصر هم الذين يكرهون الاحتلال ، لأنه قد جردهم من سلطاتهم ، ولكن الفلاحين في رأيه يجبون ويباركون النظام الحالى .

إن الفلاحين في دنشواى لم يهاجموا الضباط الإنجليز إلا لأنهم رأوا إحدى نسائهم جريحة ، ولذا فإن الحكم وتنفيذه يبدوان غاية في البشاعة ، وهذا جدير بأن يثير سخط العالم أجمع . وإذا كان الفلاحون ، على العكس من ذلك ، قد استمعوا لمشاعر الحقد الديني ، أو الوطني ، فإن على لورد كرومر أن يعترف بأنهم يكرهون الاحتلال ، وأن إدارة سيادته قد انتهت إلى إجهاض كبير . ويمكن للمستر ديلون ، في مثل هذه الحالة ، أن يؤكد « أن خطبة السير إدوارد جراى هي أتعس تعليق عن الموقف وسياسة انجلترا في مصر» .

إن كل الذين يعيشون في مصر ، وكل الذين يُعبون الصدق والعدل ، يعترفون بأن مسألة دنشواى لم تنتج أبدًا عن حركة معادية للأوربيين ، وأن المصريين هم الشعب الأكثر تساعًا في العالم .

\* \* \*

إن البرنامج الوطنى الذى يسير عليه أصحاب النفوذ والتأثير في الرأى العام المصرى واضح ، فنحن نريد ، وبفضل التعليم ونور التقدم ، النهوض بشعبنا ، وإفهامه حقوقه وواجباته ، وإرشاده إلى المكان اللاثق به في العالم ، كها أدركنا ، منذ أكثر من قرن ، أنه لا يمكن للأمم أن تعيش عيشة الكرامة إلا إذا سلكت طريق الحضارة الغربية ، ونحن أول شعب شرقى صافح أوربا ، ونحن مستمرون في السير على الطريق الذي اخترناه . وسوف نحصل ، بالتعليم والتقدم والاعتدال والفكر الحر الراقى ، على احترام العالم ، وعلى حرية مصر ، وإن أمانينا التى نهدف إليها هى استقلال وطننا ، ومن المحال أن يوجد شيء ينسينا هذا المقصد الأسمى .

ومن الطبيعى أن نتعاطف مع الشعوب الإسلامية ، وهذا التعاطف ليس فيه تعصب، ولا يوجد مسلم مستنير واحد يظن في إحدى اللحظات أنه من المكن اجتماع الشعوب الإسلامية في رابطة واحدة ، توجه ضد أوربا ، أما الذين يقولون ذلك فهم إما جاهلون ، وإما يرغبون في إيجاد هاوية بين العالم الأوربي والمسلمين .

ولا سبيل لنهضة الشعوب الإسلامية بدون حياة إسلامية جديدة ، تستمد قوتها من العلم والفكر المتسع والرفيع .

ولمصر مكانة خاصة بها فى الشرق ، فهى التى وهبت العالم قناة السويس ، وفتحت السودان أمام الحضارة ، وفيها طبقة ذات فكر رفيع ، ويسير فيها التقدم فى خطوات سريعة . ومن المستحيل أن يتم حكم مصر ، وهذا حالها ، كما تحكم بلاد بعيدة ، مختبئة فى أعهاق إفريقيا ، وليس بينها وبين أوربا أى اتصال ! لقد رأى الناس الإنجليز ينفعلون ويهيجون ضد ما يجرى فى مناطق الكنغو ، وغيرها من البلاد ، فكيف يسمحون إذن بحدوث أفظع الجرائم فى مصر ؟

إن من الواجب على أوربا كلها أن تهتم بمصر ، إذ ان مصالحها فيها كبيرة ، كها أن القوانين من الرعايا الأوربيين قد جمعوا في مصر ثروات ضخمة . كها أن القوانين الإستثنائية والتعسف لا تؤدى إلا إلى هياج الشعب المصرى ، وخلق مشاعر عنده تخالف تمامًا مشاعره الحالية .

إننا نطالب بالعدل والمساواة والحرية ، ونطلب دستورًا ينقذنا من السلطة المطلقة . وليس فى وسع العالم المتحضر ، والأصدقاء الحقيقيين للحرية وللعدالة فى إنجلترا ، إلا أن يكونوا معنا ، وأن يطالبوا مثلنا بأن مصر ، التى أعطت نعالم أجمل وأسمى الحضارات، لا ينبغى أن تصبح مسرحًا للأعمال البربرية ، وإنها يجب أن تبقى موطنا خصبًا للحضارة والعدالة ، خصوبة تحاكى خصوبة أرضها المباركة .

مصطفى كامل باشا



## ملحق رقم « ٤ » خطاب المسيو إدوار لامبير عن « نجلزة » التعليم في مصر

« لقد تحاشيت حتى الآن إعطاء أى تبرير للمناقشات التى أثارها أمر استقالتى ، إذ إننى لم أكن قد تحررت بعد بالكامل من ارتباطات الموظف المصرى . ولقد حصلت على حريتى فى الحديث ، وأنا سعيد لكى أفيد من ذلك حتى أتمكن من أنْ أشرح الأسباب التى اضطرتنى إلى ترك إدارة مدرسة الحقوق الخديوية .

وتركت هذه الوظيفة والأسف يكاد يمزق فؤادى ، لأن البقاء فيها لم يعد فى وسع رجل مثلى ، جعل حياته وقفًا على العلم ، ولأنى لم أكن بقادر على حفظ هذا المنصب ذى الراتب الضخم ما لم أرض بأن أكون آلة صهاء لسياسة غير قويمة ، ومكدرة لصفاء العلاقات بين المصريين والأوربيين .

إن الموظف الإنجليزى القابض فعلاً على الإدارة الحقيقية لنظارة المعارف هو المستر دوجلاس دنلوب ، الذى كان قبل قدومى إلى مصر بعام قد حارب ناظر مدرسة الحقوق السابق ( المسيو جرانمولان ) بثبات نادر ، فغلبه على أمره ، وسلب منه سلطته ، ثم اغتنم تلك الفرصة التى آلت فيها هذه السلطة إلى العدم ، فأخذ يثير مشاعر الطلبة بإصداره لهم أوامر متناهية في القسوة والغلظة ، ولا مسوغ لها ، حتى جرهم إلى الإضراب، ثم اتخذ إضرابهم ذريعة للتشفى من سلفى الذى كان حاقدًا عليه . ولم يكن حظى من المعاملة بأسعد من حظ هذا السلف ، إذ كثيرًا ما وضعنى المستشار الإنجليزى، بسوء تصرفاته ، ولا أدرى إن كانت مقصودة منه ، أو غير مقصودة ، في مواقف حرجة عجزت عن الخروج منها ، وعن توقى نتائجها ، إذ كنت مقيدًا كل التقييد بلوائح تنزع من يدى كل سلطان ، حتى في المسائل الفنية الصرفة ، والتى أدخلت أيضًا في اختصاص أقلام الوزارة .

حارب المستر دنلوب تقدم التعليم الفرنسى فى مدرسة الحقوق بلا تبصر ، على حين أن تعليم الحقوق فى هذه المدرسة لايزال ويجب أن يبقى تعليها فرنسيا ، ما دامت قوانين البلاد لم تغير تغييرًا كليًا ، لأنها عبارة عن ملخص لقوانيننا ، ولأنه لا توجد لها شروح ومؤلفات بالعربية إلا فى النادر . وقد مثل المستر دنلوب رواية مضحكة للتعليم العالى فى مدرسة الحقوق، فوقف تعيين ما مجتاج إليه القسم الفرنسى من الموظفين تتميهًا لما ينقص

من عددهم المحدد قانونًا ، وحجته فى ذلك أن مصير هذا القسم إلى الزوال فى القريب العاجل، واكتسح من القسم الأكبر، وهو الذى تدرس فيه الحقوق الفرنسية باللغة الإنجليزية ، الأساتذة الأكفاء الذين قاموا بأمره فى بداية تأسيسه ، وهم من القضاة الذين أفادتهم إقامتهم الطويلة فى الديار المصرية خبرة بأسرار قوانيننا ، واستبدل بهم شبانًا من الإنجليزية فيقدمون إلى مصر ، وهم شبانًا من الإنجليزية فيقدمون إلى مصر ، وهم يجهلون القوانين المصرية ، بل إن فريقًا من هؤلاء المعلمين لم يبلغ إلى الآن فى معرفته لغتنا حدًا يستطيع معه ترجمة المؤلفات الفرنسية التى يستعان بها على التدريس ترجمة سليمة .

ولقد رأيت تحطم الواحد بعد الآخر من مجهوداتى من أجل تحسين الثقافة المهنية لمؤلاء الناس ، سواء بتخصصهم لتدريس فرع واحد ، أو تقليل عدد الدروس التى يقومون بتدريسها ، ويكلفون بها ، حتى لا يصعب عليهم تحضيرها ، أو توسيع مجال المنافسة بينهم بترقية النابهين منهم ، أو بمنع الأسباب التى تدفع المعلمين الإنجليز إلى ترك المدرسة بمجرد استفادتهم شيئًا من المبادئ القانونية يتمكنون بها من الدخول قسرًا فى المحاكم الأهلية ، بذلت كل سعى فى هذا السبيل ، وذهبت كل مساعى بلا جدوى بسبب عناد مستر دنلوب وتعنته .

كان تدهور التعليم يتطلب الكثير من التبصر والحكمة ومعاملة الطلبة بالحسنى ، خصية أن تؤدى حالتهم السيئة وانحطاط التعليم إلى هياج الطلاب ، خصوصاً وأن فى مصر الآن حركة فكرية ترمى إلى طلب العلوم والمعرفة . ولكن مستر دنلوب وضع لهؤلاء الطلبة ، الذين بلغوا سن الرجال ، نظبًا لا تليق إلا بصغار تلاميذ المدارس الابتدائية ، وأخذ يعاملهم بقسوة متناهية ، ويستعمل معهم سياسة وخز الإبر ، سياسة اضطهاد دنىء ، فكانت نتيجة ذلك أن انضمت فئة متعلمة راقية إلى الحزب المعارض للإنجليز، وأن يسود على أفئدة الشبيبة الحقد والبغض للإدارة الإنجليزية ، وأن تتحول مدرسة الحقوق إلى معقل للوطنية المصرية ، بحيث لا تكاد ترى بين الأربعائة طالب الموجودين فيها الآن عشرة لا يؤمنون كل الإيان بمبادئ مصطفى كامل باشا .

حاولت مرارًا أن ألفت نظر المستشار الإنجليزى إلى الأخطار التى تنشأ عن اتباع خطته فى نظام التعليم ، فلم أنل منه شيئًا سوى بعض تجاوز وقتى عن بعض مسائل ، ولكنه لم يخلص مطلقًا فى التنازل نهائيًا عن خطة كلها إيلام وإرغام ، ولذلك فقد كنت أتوقع دائهًا من وراء عمل مستر دنلوب واستفزازه للخواطر من هذا النوع أن تعصف فى مدرستى عواصف جديدة أشد خطرًا من العاصفة التى عصفت بها فى عام ١٩٠٦ ، وكانت تلقى على مسئولية ذلك ، أمام الرأى العام المصرى .

وانتهى مستر دنلوب أخيرًا بالتعرض لكرامتي تعرضًا مؤلمًا ، وذلك أنه أراد أن

يجعلنى، رغما عنى ، شريكًا له فى الدسائس التى يدبرها ضد وزير وطنى هو سعد زغلول باشا ، ذلك الذى اختارته الوكالة الإنجليزية ، بفعل تأثير الرأى العام عليها ، والذى لم يشأ أن يكون آلة لا إرادة لها . ولكى ينزع من هذا الوزير كل سلطة ويغلبه على كل أمر ، أكره رؤساء الموظفين فى الوزارة على أن يتألبوا حزبًا واحدًا لعرقلة كل عمل لرئيسهم الرسمى ، ولم يكن حظى من هذا الإكراه أقل من حظ زملائى ، فكنت أتلقى أوامره قبل تحرير تقاريرى الرسمية ، ثم كان يجبرنى على تقديمها له ، قبل إرسالها للوزير، لينقح فيها ما يشاء . بل لقد حدث لى أحيانا أنى ، بعد أن حررت أوراقى ، وبعد أن خرجت من مكتبى وسجلت فى الوزارة ، عدت فغيرت ونقحت منها ما شاء المستشار، كل ذلك مما لا طاقة لى على احتباله . ولم يكتف المستر دنلوب بذلك ، بل كان يريد منى أنى ما دمت راغبًا فى البقاء طويلاً بجانبه ، فيجب أن أتدنى إلى حد التضحية بضميرى وتعريض نفسى فى كل حين للظهور بمظهر الخائن الأثيم أمام الوزير سعد زغلول باشا، وفي حقه .

ونتج عن كل هذه الأسباب التي شرحتها أن علاقاتي مع المستر دنلوب كانت دائهًا ينقصها الود . ثم إنها توترت فجأة على أثر خلاف حدث بسبب تعيين بعض المدرسين . فقد ترك ثلاثة من المدرسين وظائفهم ، ووضعت لائحة جديدة للتدريس يزيد بها عدد الحصص ، فاضطررت أمام هذه الحالة إلى أن أطلب للسنة الدراسية ١٩٠٧ ـ ١٩٠٨ ، تعيين مدرسين اثنين على الأقل . وبعد أن وعدني مستر دنلوب وعدًا صريحًا بإجابة طلبي، عاد فنكث بوعده ، قائلاً : إن الظروف السياسية لا تسمح باستخدام مدرسين أوربيين زيادة على الموجودين ، ثم هو لا يقبل بحال من الأحوال استخدام الوطنيين للتدريس في مدرسة الحقوق . ولكني لم أذعن لهذه النتيجة ، وتمكنت بفضل مساعدة أحد كبار الموظفين الإنجليز من حمل مستر دنلوب على تعيين مدرسين من أصل مصرى في مدرسة الحقوق ، ولكن بعد أن اضطررت إلى أن أتساهل معه في مسائل كثيرة ، أخصها تعهدى له بإساءة الشهادة في كل مصرى ينتظر أن يتقدم للتدريس بمدرسة الحقوق ، إجابة للدعوة التي أعلنها وزير المعارف في الجريدة الرسمية . وشدد مستر دنلوب حملته على كها شددها على سلفى ، وبعد أن استنفدت كل وسائل الدفاع ، وأيقنت أنى قد أصبحت عاجزًا عن حماية موظفي مدرسة الحقوق وتلاميذها من مظالم مستر دنلوب ، اضطررت إلى السفر إلى بلادى . ثم حدثت بعد ذلك حادثة يستنكرها الذوق السليم ، وقد أبلغها إلى الجرائد بصورة لو احتملتها لضيعت كل كرامة لي عند زملائي وتلاميلي ، ولذلك فإني قد أصررت على تنفيذ رغبتي في الاستقالة، وقدمتها فعلاً ، فقبلت بمنتهى الارتياح . وفي اليوم التالي عين بدلاً مني مدرسًا إنجليزيًا ، لا أجد جملة تصدق عليه خيرًا من هذه الجملة التي نسبت بحق ، أو بدون حق ، إلى السير إلدون جورست ، وهي : «إن مستر هل Hill جاهل ، وإنه خير لنا أن يكون كذلك ؛ ليكون أسهل قيادًا » .

وعتب على نفر من أبناء وطنى فى القاهرة ، وأخذوا على تضحية مصالح فرنسا المهمة فى سبيل عواطفى الذاتية ، وقالوا : إنى قد تركت وظيفة من أسمى وظائف التعليم فى مصر كانت للآن محفوظة للفرنسيين رغبة فى الخلاص من مهمة لم ترقى لى . ولست أرى رأيهم هذا فى تقدير المصالح الفرنسية ، فإنه كها كان من اللازم لنشر نفوذ أمتنا فى الشرق أن يتولى مدرسة الحقوق الخديوية رجال أمثال فيدال Vidal باشا ، وتستو Testoud ، فى وقت كانت أيديهم فيه مطلقة حرة ، يعملون ما يشاءون لنشر علومنا القضائية ، كذلك لا يليق بشرف فرنسا ، ولا يوافق تأييد نفوذها فى مصر أن يرضى علماؤها بأن يقتل المستر دنلوب روح الأخلاق ، ويهدم صروح العلم تحت ظلالهم .

ومن جانب آخر علينا ألاّ نخفى أنه ليست لدينا أية فرصة للاحتفاظ بتمثيل ، حتى جزئى ، في إطار التعليم المصرى الرسمى ، فمنذ بضع سنوات ، كان في وسعنا أن ندافع عن أنفسنا بطريقة نافعة . أما اليوم ، فإن الوقت قد فات . لقد ثبتت هزيمتنا ، وآخر تتويج لذلك قد أعطاه المستر دنلوب بذلك العمل المعادى لفرنسا ، وذلك بواسطة القرار الخديوى الأخير والخاص بالإلغاء النهائى للسنة الأولى من التعليم الرئيس للفرنسية في آخر مدرسة ثانوية في القاهرة ، وحيث كان لا يزال موجوداً فيها ، وهى مدرسة التوفيقية . وبالتالى ، فإنه سوف يتم ، في خلال أربع سنوات ، اختفاء الفرنسية ، كلغة للتعليم من مدارس الحكومة ، وتصفية القسم الفرنسى من مدرسة الحقوق الخديوية ، والتي سوف تبدأ بعد ذلك .

وبعد هذا ، لا يمكننا أن نحافظ على نفوذنا الثقافي إلا باستغلال أخطاء السياسة المدرسية الإنجليزية ، من أجل تنمية مؤسساتنا التعليمية الحرة . ونحن نمتلك في القاهرة مدرسة فرنسية للحقوق ، ولكى نحول إليها الغالبية العظمى من الدارسين الحاليين للمدرسة الخديوية ، يكفى أن نوفق براجنا مع البرامج والاحتياجات الخاصة للبلاد ، وأن نستخدم كفاءات الوطنيين ، وخاصة كفاءات العلماء المتخصصين في الشريعة الإسلامية، وأن نرسل إليها لجان امتحان تشبه تلك التى تعمل قرب مدرسة الطب التابعة لنا في بيروت ، وأن ننظم فيها مقررات تمهيدية في اللغة الفرنسية . و إنه لمن غير المتوقع أن نتمكن من أن نجد فرصة مواتية لإعادة بناء فعلى ، لاحتكار تعليم الحقوق، والذي انتزع منا في عام ١٨٩٩ .

إدوارد لامبير أستاذ بكلية حقوق ــ جامعة ليون والمدير السابق لمدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة

# ملحق رقم « ۵ »

## اتفاقية الحكم الثنائي للسودان

وفاق بين حكومة جلالة ملكة الإنجليز وحكومة الجناب العالى خديو مصر بشأن إدارة السودان في المستقبل.

حيث إن بعض أقاليم السودان التي خرجت عن طاعة الحضرة الفخيمة الخديوية قد صار افتتاحها بالوسائل الحربية والمالية التي بذلتها بالاتحاد حكومتا جلالة ملكة الإنجليز والجناب العالى الخديوي .

وحيث إنه قد أصبح من الضرورى وضع نظام مخصوص لأجل إدارة الأقاليم المفتتحة المذكورة ، وسن القوانين اللازمة لها ، مع مراعاة أحوال التخلف وعدم الاستقرار في أغلب هذه الجهات ، وما تستلزمه حالة كل جهة من الاحتياجات المتنوعة .

وحيث إنه من المقتضى التصريح بمطالب حكومة جلالة الملكة المترتبة على ما لها من حق الفتح ، وذلك بأن تشترك في وضع النظام الإدارى والقانون الآنف ذكره ، وفي إجراء تنفيذ مفعوله وتوسيع نطاقه في المستقبل .

وحيث إنه قد تراءى من جملة وجوه أصوبية إلحاق وادى حلفا وسواكن إداريًا بالأقاليم المفتتحة المجاورة لهما ،

فلذلك قد صار الاتفاق والإقرار فيها بين الموقعين على هذا ، بها لهما من التفويض اللازم بهذا الشأن على ما يأتى ، وهو :

## المادة الأولى:

تطلق لفظة السودان في هذا الوفاق على جميع الأراضي الكائنة إلى جنوبي الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض ، وهي :

أولا: الأراضي التي لم تخلها قط الجنود المصرية منذ سنة ١٨٨٢ ، أو

ثانيا: الأراضى التي كانت تحت إدارة الحكومة المصرية قبل ثورة السودان الأخيرة ، وفقدت منها وقتيًا ثم افتتحتها الآن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية بالاتحاد ، أو

ثالثا: الأراضي التي قد تفتتحها بالاتحاد الحكومتان المذكورتان من الآن فصاعدًا.

onverted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version

#### المادة الثانية :

يستعمل العلم البريطاني والعلم المصرى معًا في البر والبحر بجميع أنحاء السودان ما عدا مدينة سواكن ، فلا يستعمل فيها إلاّ العلم المصرى فقط .

#### المادة الثالثة:

تفوض الرئاسة العليا العسكرية والمدنية فى السودان إلى موظف واحد يلقب (حاكم عموم السودان) ويكون تعيينه بأمر عال خديوى ، بناء على طلب حكومة جلالة الملكة، ولا يفصل من وظيفته إلا بأمر عال خديوى يصدر برضاء الحكومة البريطانية.

## المادة الرابعة :

القانون وكافة الأوامر واللوائح التى يكون لها قوة القانون المعمول به ، والتى من شأنها تحسين إدارة حكومة السودان ، أو تقدير حقوق الملكية فيه بجميع أنواعها وكيفية أيلولتها والتعرف فيها يجوز سنها أو تحويرها ، أو نسخها من وقت إلى آخر بمنشور من الحاكم العام . وهذه القوانين والأوامر واللوائح يجوز أن يسرى مععولها على جميع أنحاء السودان ، أو على جزء معلوم منه ، ويجوز أن يترتب عليها صراحة ، أو ضمناً تحوير أو نسخ أى قانون ، أو أية لائحة من القوانين أو اللوائح الموجودة ، وعلى الحاكم العام أن يبلغ على الفور جميع المنشورات التى يصدرها من هذا القبيل إلى وكيل وقنصل جنرال الحكومة البريطانية بالقاهرة وإلى رئيس مجلس نظار الجناب العالى الحديو .

#### المادة الخامسة:

لا يسرى على السودان أو على جزء منه شىء ما من القوانين ، أو الأوامر العالية ، أو القرارات الوزارية المصرية التى تصدر من الآن فصاعدًا ، إلا ما يصدر بإجرائه منها منشور من الحاكم العام بالكيفية السالف بيانها .

#### المادة السادسة:

المنشور الذى يصدر من حاكم عموم السودان ببيان الشروط التى بموجبها يصرح للأوربيين من أية جنسية كانت بحرية المتاجرة أو السكنى بالسودان ، أو تملك ملك كاثن ضمن حدوده لا يشمل امتيازات خصوصية لرعايا أية دولة أو دول .

#### المادة السابعة :

لا تدفع رسوم الواردات على البضائع الأتية من الأراضى المصرية حين دخولها إلى السودان ، ولكنه يجوز مع ذلك تحصيل الرسوم المذكورة على البضائع القادمة من غير الأراضى المصرية ، إلاّ أنه في حالة ما إذا كانت تلك البضائع آتية إلى السودان عن طريق

سواكن أو أية ميناء أخرى من موانى ساحل البحر الأحمر لا يجوز أن تزيد الرسوم التى تحصل عليها من القيمة الجارى تحصيلها حينئذ على مثلها من البضائع الواردة إلى البلاد المصرية من الخارج ، ويجوز أن تقرر عوائد على البضائع التى تخرج من السودان بحسب ما يقدره الحاكم العام من وقت إلى آخر بالمنشورات التى يصدرها بهذا الشأن .

#### المادة الثامنة :

فيها عدا مدينة سواكن لا تمتد سلطة المحاكم المختلطة على أية جهة من جهات السودان ، ولا يعترف بها فيها بوجه من الوجوه .

#### المادة التاسعة :

يعتبر السودان بأجمعه ، فيها عدا مدينة سواكن تحت الأحكام العرفية ، ويبقى كذلك إلى أن يتقرر خلاف ذلك بمنشور من الحاكم العام .

#### المادة العاشرة:

لا يجوز تعيين قناصل أو وكلاء قناصل أو مأمورى قنصليات بالسودان ، ولا يصرح لهم بالإقامة به قبل المصادقة على ذلك من الحكومة البريطانية .

## المادة الحادية عشر:

منوع منعًا مطلقًا إدخال الرقيق إلى السودان أو تصديره منه ، وسيصدر منشور بالإجراءات اللازم اتخاذها للتنفيذ بهذا الشأن .

## المادة الثانية عشر :

قد حصل الإتفاق بين الحكومتين على وجوب المحافظة منها على تنفيذ مفعول معاهدة بروكسل المبرمة بتاريخ ٢ يوليو سنة ١٨٩٠ فيها يتعلق بإدخال الأسلحة النارية والذخائر الحربية والأشربة المقطرة أو الروحية وبيعها أو تشغيلها .

تحريرا بالقاهرة في ١٩ يناير ١٨٩٩

( كرومر )

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## ملحق رقم « ٦ »

## خطاب الشيخ على يوسف عن تدخل لورد كرومر في الحياة الدينية في مصر

معروص عنى الوعداب السنية

بيوس اخلون العبيدعي أعتاب ولمالنع مامان فتتا والمبتق مع كلاد كمبده محدود سليان أسره علمة منه الداللود استدعى لديد المنري مسباح لإمجري ويتكلم صعبان الخروج سعادا رج الأزم وتذك أعماله ودرك فيه «لكلية خذال والفتى ازلونوهب الذكرة وطوجها لآف عفيه الخطبة الخذوكيوم معزال وتعينبرا نهزاما نامالى والمعثلين الذميك ومنعول فالأزود صلاف (دفعيده حكم الهزاعا لى ولكن نتان اللود بحسد ال تنهزم النات مُعلام المناسرة العالى الحصورة الحد بويستها درب والذى يكر أن العلاء والطلب مندك وحواها عليام كذفك بديس لعان المؤيد نعنسه سائر في حذا الشيار ديسته تشول في مثوا آدات اللافور مساعدن ومعندني · خقال صواره المربرجة تبدعليُّ لَعَلَدُ أَخذَكُ مُنرَمِيرُ وَفَيْمَ عَنْسِرُ وا مكل معتدوه مدالعها والعالمة حرمو والنرستعدان أبوك لك بحوز يوم عليه أكر الازحراري المعنول عليهم وإلا احرك المنائمة الآن كالها معيد للغة ومدبرة ولدسياة لها الابعث أيام كحكا إركات الخاتشينية . مُعَا ل اللوزد . مثل صناسعت كشرول ببين عندى دبيب في الا الجربي مناك دما بتي الاأن ننهزٍم · مخاول المنتى كَذِرْ إِنْ يَسْنِم فَأَبِي الدَانَ يَحْرِجِ مِنْ الدُّزْمِرُ وِمَا لَدَكَرَا لِمَا قَار عولينا على أن نترك الازح ومشاز يدمره البناب العالم بن قيضًا ، وخي تنتعن متعزجيب مُعْطَد ، قال المنتى لكن مزوجى ألدَّن بعدا لفا حرَّة مؤوا يكون مزراً بليفا ل ولن معي . ممثلك / مقال أحبب أن لوائسيع علىمنك الوجوابه اليجابيا مُسَرَك بن المال الأنص وماخير لينصله ولا تَوْلُاد *دُوكِسكِي خِيرِهِ الْكَثْنَ* فَأَمْنِ الزناس أَن تَعَصلِ *حِكِرُ مِنْعَكَ لَ*دِ تَعْرِفَعَا عَبِيثِهَا . ثا المالواوي غنج التينيخ كالمعنى عيرمن الوت يتمايل ومغآنا لاكرا والحديد العلمانية عي هذا النجلى البه حرالذى نومبت بدائعال وأخوال ولمئالنواكوفلهما وحى الدسي والمسلمية فيصنعالده يرومينل العلموالعللامن البواد

معاذى الوعظر

## ملحق رقم « ٧ »

## مشروع الاتفاقية المقترحة لمد امتياز شركة قناة السويس

## المادة الأولى :

إن عقد امتياز الشركة العالمية لقناة السويس البحرية والذي ينتهى ، ما لم يتم الاتفاق فيها بين الحكومة المصرية والشركة ، في ١٧ ديسمبر ١٩٦٨ يُمد حتى ٣١ ديسمبر عام ٢٠٠٨ .

#### المادة الثانية :

وبالنسبة للفترة الواقعة بين أول يناير ١٩٦٩ و ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ يتم تقسيم صافى الإيراد ، أو الأرباح السنوية للمشروع بواقع ٥٠٪ يعهد بها للحكومة المصرية ، و ٥٠٪ للشركة ، وبشرط التعهدات التالية :

أولا : فى حالة ما إذا كان مجموع صافى الإيراد ، أو الأرباح فى أى سنة من سنوات هذه الفترة ، أقل من مائة مليون فرنك ، تحصل الشركة على امتياز استلام مبلغ خمسين مليوناً ، ولا تستلم الحكومة المصرية سوى ما يتبقى .

ثانيا: وإذا ما حدث أن مجموع صافى الإيراد، أو الأرباح، بالنسبة لأى سنة من السنوات كان مساويًا، أو أقل من خسين مليون فرنك، فإن مجموع هذا الإيراد الصافى، أو الأرباح لهذه السنة تعطى للشركة.

وهكذا فإن المشاركة المحتفظ بها للحكومة المصرية تعنى تخليها ، وابتداء من أول يناير ١٩٦٩ ، عن نسبة الـ ١٥٪ التي ترصد لها طبقًا للهادة ٦٣ من لائحة الشركة .

#### المادة الثالثة:

وفى نظير مد حق الامتياز ، تتعهد الشركة بأن تدفع للحكومة المصرية ، فى القاهرة ، مبلغ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ؛ جنيه مصرى ( أى ما يساوى ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ) على أربع دفعات متساوية ، تدفع فى ١٥ ديسمبر ١٩١١ ، و ١٥ ديسمبر ١٩١١ ، و ١٥ ديسمبر ١٩١١ ، و ١٥ ديسمبر ١٩١٢ ، و ١٥ ديسمبر ١٩١٣ .

#### المادة الرابعة:

وتتعهد الشركة خلاف ذلك ، بأن تعمل ، وفى صالح الحكومة المصرية ، وعلى الإنتاج الصافى ، أو أرباح المشروع ، خصمًا سوف تبدأ ممارسته ابتداء من ميزانية ١٩٢١،

والذى سوف تتحدد نسبته طبقًا للجدول التالى : ٤٪ من عام ١٩٢١ حتى عام ١٩٣٠ . و ٦٪ من عام ١٩٣١ حتى عام ١٩٤٠ ، و ٨٪ من عام ١٩٤١ حتى عام ١٩٥٠ ، و١٠٪ من عام ١٩٥١ حتى ١٩٦٠ ، و ١٢٪ من عام ١٩٦١ حتى عام ١٩٦٨ .

والشركة المدنية التى سوف تستفيد حتى ١٧ نوفمبر ١٩٦٨ من نسبة الـ ١٥٪ المنسوبة إلى الحكومة طبقًا للهادة ١٨ من عقد الامتياز في ٥ يناير ١٨٥٦ ، ليس عليها أن تشارك في الأعباء الناتجة للشركة من المادة الثالثة المذكورة ، ولا من هذه المادة .

#### المادة الخامسة :

وفيها يتعلق بتسوية حساب الميزانيات التالية لعام ١٩٦٩ ، وتحديد النصيب الذى يرجع إلى الحكومة طبقًا لنص المادة الثانية من هذه الاتفاقية ، فإن القروض الوحيدة التى سوف تحسب أعباؤها ستكون هى تلك القروض التى تم التعاقد عليها بعد عام ١٩١٠ ، من أجل القيام بأعبال تحسين القناة ، وموانى الدخول إليها والتى سوف تنفذ ابتداء من عام ١٩١١ ، وبشرط أن تكون أعباء هذه الأرباح ، وعملية استهلاكها قد تم توزيعها بمساعدة أقساط سنوية متساوية ، وعلى كل فترة هذه القروض .

أما النصيب الذى يرجع إلى الحكومة فسوف يتم تقريره فى نفس ظروف أرباح أصحاب الأسهم ، ولكن فقط دون المساس بتطبيق الشروط المستمرة فى الفقرات السابقة.

وسوف يتم على أي حال دفعها في نفس التواريخ .

#### المادة السادسة :

من المحدد هنا أن مشاركة الحكومة ستتم بمارستها ، وبنسبة ٥٠٪ عند نهاية عقد الامتياز وعلى كل متعلقات الملكية الفعلية بعد عودة القناة البحرية إلى الحكومة وطبقًا للشروط التى تضمنها عقد الامتياز الموقع في ٥ يناير ١٨٥٦ .

#### المادة السابعة:

تعترف الشركة بأنه سوف يكون هناك ، وابتداء من عام ١٩٦٩ ، ضمان تمثيل المصالح المصرية ، داخل مجلس الإدارة ، وذلك بسبب المشاركة الكبيرة التى سوف يتم احتجازها للحكومة في أرباح المشروع . ومن المقرر ، منذ الآن ، أنه عند طلب الحكومة المصرية ، سوف يتم تخصيص ثلاثة مقاعد ، على الأكثر ، لمديرين تقوم بتعينهم ، ويقدمون إلى مجلس الإدارة ، ويعينون بالاسم عن طريق الجمعية العمومية ، وبالأشكال التى يجرى العمل بها .

## المادة الثامنة :

وبطلب من الشركة ، توافق الحكومة على أن تضمن ، وحين ينتهى وقت عقد الامتياز، أعباء الخدمة والتقاعد ، والمعاشات والتأمينات ، وكما هى ناتجة من تطبيق اللوائح الحالية والمنفذة ، والتى تتعلق بالمستخدمين ، والمرشدين ، والعمال ، تلك اللوائح التى أعطيت نسخ منها للحكومة .

#### المادة التاسعة:

#### المادة العاشرة:

من الضرورى تحديد أنه ، فى كل الاتفاقيات ، أو العقود ، أو الوفاقات التى تمت فى الماضى بين الحكومة والشركة ، فإن كل الاستعدادات سوف تنسب بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر ، إلى المدة التى سوف يتم تطبيقها ، وإلى المدة أو إلى نهاية الامتياز كها هو ، والتى سوف يتم مدها ، بالاتفاق الحالى .

## المادة الحادية عشر:

وهذه الاتفاقية لن تصبح نهائية ، ولن تكون لها نتائج إلا حينها يتم التصديق عليها ، من جانب الجمعية العمومية لحملة أسهم الشركة .

## مشروع مدامتياز قناة السويس:

لقد خصص اجتماع جمعية عامة لشركة قناة السويس لمشروع الاتفاقية التى تهدف إلى مد الامتياز الممنوح من جانب الحكومة . وبعد محادثات طويلة ، تمت كتابة هذا المشروع للاتفاقية الملحقة ، وعرضت على مجلس النظار . وقام مجلس النظار ، بجلسته المعقودة في ٢٧ يناير عام ١٩١٠ ، وبرئاسة صاحب السمو الخديو ، بأن صوت بالإجماع على أن مشروع الاتفاقية ، وفي شكلة البدائي ، يجب أن يستبعد ، ويمكنه على كل حال أن يتم قبوله ، بشرط أن يتم إدخال التعديلات التالية إليه :

أولاً : أن ضهان الـ ٠٠٠, ٠٠٠ ، ونك ذهب في العام ، والذي يمنح للشركة ،

ولفترة المد ، طبقًا للهادة ١١ ، يجب أن تلغى إلغاءَ تامًا ، وبمعنى آخر ، فإن تقسيم أرباح عام ١٩٦٩ ، إلى ٢٠٠٨ يجب أن يتم بالمناصفة المطلقة ، وبدون أى تمييز في صالح الشركة .

ثانيا: أن مشاركة الـ ٥٠٪ التى ضمنت للحكومة بهذه الطريقة ، يجب أن تبدأ ، ليس فقط ابتداء من ١٧ نوفمبر ١٩٦٨ ، ولكن بالفعل ابتداء من ١٧ نوفمبر ١٩٦٨ ، وهي نقطة بداية مد الامتياز .

ثالثا: فإن المادة الثامنة ، تنص على أنه يجب على الحكومة أن تتكفل بمعاشات وتقاعدات ومرتبات وتأمينات المستخدمين في الشركة ، ابتداء من عام ٢٠٠٩ ، وقت انتهاء الامتياز ، والذي سوف يلغى فيه .

ومع ذلك ، فلم كانت الشركة توافق ، ولسبب وحيد ، وبشأن أعباء المعاشات وحقوق التقاعد ، التى تقوم بها الحكومة المصرية ، أن تدفع لهذه الحكومة مبلغ ٩٠,٠٠٠ جنيه مصرى ، المنصوص عليها فى المادة التاسعة من هذا المشروع ، ولما كانت الحكومة المصرية ، من جانب آخر تجد نفسها معفاة من هذا العبء المذكور ، فإن مجلس النظار مستعد، نظير ذلك ، للتنازل عن مبلغ الد ٢٠،٠٠٠ جنيه مصرى المذكور.

وسوف يكون المجلس مستعدًا كذلك لتسوية المسألة التى أثارتها الشركة ، في هذه المناسبة ، والمتعلقة بمنح أراضٍ قد يتم الحصول عليها ، على حساب البحر ، في بورسعيد ، ونتيجة لتنفيذ أشغال ستقوم بها الشركة على حسابها . والمجلس لايبدى إعطاء أراض للشركة ، ولكنه يوافق على أن ينص على أنها معهود بها إلى أملاك الدولة .

# الصيوروالوقائق











شلات صور رسمية للخديوى عباس حلمي الثاني وصورة البخت « نعمية الله اللي كيان مقرر سكنيه لسنوات طويلة

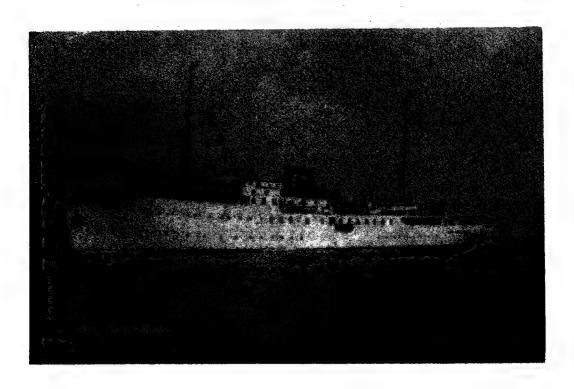



الخديسوى عبساس حلمسى الثانسي يحضسر افتتساح البرلسان ، وقسد اصطف سفسراء الدول على يسساره ، وأعضساء الحكومسة علسي يعيسنه



inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

استقبال الخديسو عباس حلمى الثانى فىي وادى حلفسا



السلطان وحيد الدين يتحدث إلى أنور باشا ، والخديوى عباس حلمى الثاني يتحدث إلى أمير عثماني وقد وقف وراءه شيئخ الإسلام ثم الصدر الأعظم وأفراد الحكومية العثمانية ، وكلهم في انتظار وصول القيصر

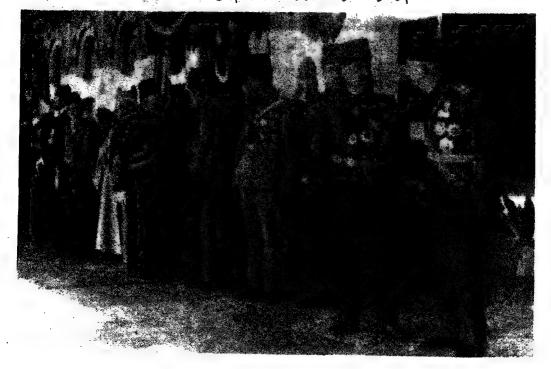



الخديوى عمد توفيق مع أمينة هانسم إلحامسى الأميسر عباس حلمى والأميسرعمسد علسى والأميسرة خديجسسة والأميسرة نعمسة الله

الأميسران عيناس خلمي وعميسند علني منع استسانسندنهست

أبناء الخديسوى عباس حلمى، الأميسر محمل عبد المنعم والأميسسر عبدالقادر مع أساتذتهما priverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

Ţ





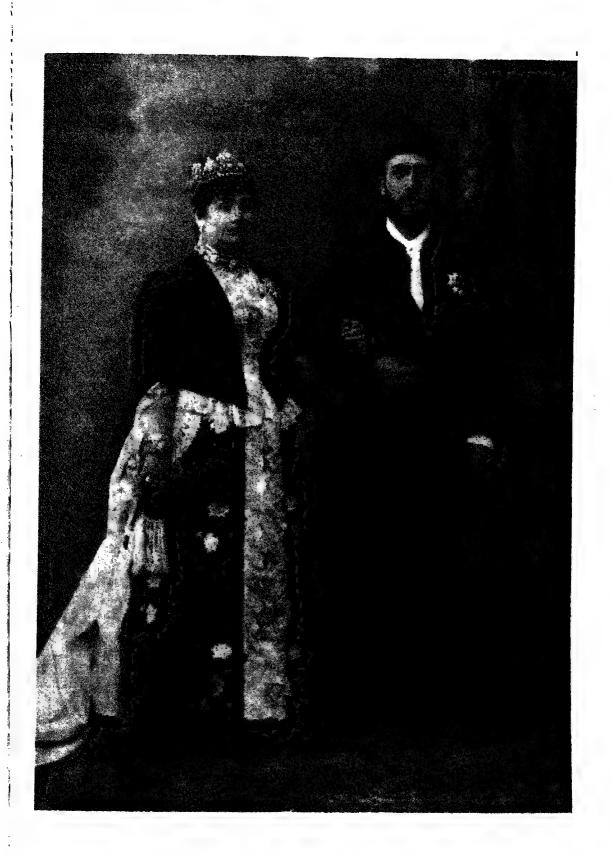

A Common American Common American Common C

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الأمير محمد على الأبن الثاني للخديوي محمد توفيق

الخديوى محمد تُوفيق وحرمه أمينة هانم إلحامي

الصفحسة الأولسى مسن الدفتر الذى وجده حفيد الحديدوى عباس حلمى الثانى والذى يعتقد أنه بخسط يسده وباللغة العربية، ولا يعلم الحفيد إذا كمان جده قد أكمل وعلى الصفحات التالية وعلى الصفحات التالية والتى يحتويها الدفتسر والتى يحتويها الدفتسر





مذكرات ملك

عباس حلی کهانی حدیرِ مصر

2165 - 1416 1416 - 1416

1949





Wales.



ىنەرە

ليس المسترب به مد من يع فرد المراب على تنمين عد المله المله الملية المسترب المالم مراب المراب المرا

لفت حارات الواكلية الأربية براء الدولة الواكلية الماركية الماركية الواكلية الماركية المواكلية الماركية الماركي

عنهٔ موضوعیة المراح الفید التی ادغرمت بر البعد بر الزندها ل مرالناس بر را النفال ند حدد نن زارة الغرمت را الدمن و مرالناس مرالناس و المامن و حدد نن زارة الغرمت و المدمن مراكنة نن الكم

مختو



ام المعرود امنا إذم إيضا و رضوستي الفاطل المدر و تأخير الذي المعرود و تأخير الذي المعرود و تأخير الذي المعرود و تأخير الذي المعرود و ال رن المرف. مدند امرادا ۱۵ شر دهشة عالمية أم وغيلنا كرنما م رن المرف. مدند امرادا ۱۵ أنا - نارش ورخت والشعت الدُّ منا ومُدَّدُ وند الْرَكَةُ جهودها بعد الرب العالمية وخيبة بلغرمال ١١٠٠ ما ١٠ مـ الأرا ، وتكسم - ويا للحرق - الخففت أن اميرية الماء الردياء الماء كل طال وعم الموادم من سيلك و مشا المرحما الله المرالي عن راحد هد خلافه مه المطرمه المتعط اليري التحديد وأداء مرا لذنا نيه المهمية لا بلال لذب ا، ادم المعرب الديار با مهامة لوعد لو الماري المار وروع فلم أغدر أن أنس المدنور العادل لم لوستمد ل الولئ



الكائل . ذلك الدستنول الذه لديناً من المستقد بيثر بشنل ويليب كا لحفة عد ن حيات كعرى وتكلك . . . حين هم حيث مع من الما تل من الما تل به م حيث من برز نا فرا ذلك الرستنول الذي طا لما تمكرا الكوم انفهم ولما لما تخير المتدم العالمي على كل احة ترد أمه تشمراً عمل المن ترد أمه تشمراً مما نها بيم لمستعرب الحرة حما ن عصرنا .

كلمات قاسية على بعين لهنا لا الدنهل ، والعدم اله المعتبة كلمات قاسية على بعين لهنا لا الدنهلز . ولين المنات قاسية على المغتبة كلمارة تماما لهذا لودعاء ، ولين ما نبيتي اخفا ؤها . فعم النبي بديم على مهم عهم على ملا ولا لمان المرافع بين المان المرافع بين المناكبة شابا احاطت بد فئة الملفز بيم الذيم الذيم المناول معر





کیفا ۵-الزم فائے مغمر من المتعبر مرکدافی کیابعد لهزادد المعنصسر المزصوب الذیر استواد متی ببودنا ۱ لحیات کاریر دالعنف ؟ حرکود بلغتصبر الذیر اعلنو المرکز لمسنة بردکی سوحتوك (۱۸۸۶) - رمن راسوم لورد دوفریر - انوم ملی استعداد لذیر یجلوا مدصور . اعلیزها مرات رنگریهموا لوا ا

إنه لود كردم ريم . رما اكرما ادمى لغر را لمقوم .

ا نه صاحب فضل على لترفيعة ن استصار الغزماء الخاص بتوليق خديد لمصر ! رمع ذلك فلمت ادم لم بأي ش . . . فهذا المنوام قد بمصلت علي مه سلطاء تركما كلى لى يقيقنه ترتيبى .

مصلت ماي ن ۴ غاير ۱۸۹۰ اى بيترميهم اثيار مار وفاة رائد المؤد المناجئة ن المناجئة ن المناجئة المنابئة المنابئة المناجئة المناجئة المناجئة المناجئة المنابئة المنابة المنابئة ال

راده الزال التر داست من قينا .

مر ازال التر داست من قينا .

مر ازال التر داست بر قينا .

مر ادال التر داست بر وكد بم معل بعنا . داسل بوالحد التح المد المدال به المدال به المدال به المدال به المدال به المركم المات المركم المات المركم المرك









من أنى تعكدت سما مها مكم من التاموق من المراف المعتب ما المراف التي المسلم المباري وأبقيت من المراف التي المراف التي المراف التي المراف التي المراف المراف









-----

المده فاعلى إلاعشاب المسنية

طالع رضه المعتد الناعدنا الى إداري معي المرمورل لدند كان اخد موعده للشرق 41ما ماد و مي علد الم معووروكس لفرند شرى ما در ما المنعري الكراا مدم (٤٧) ولكنه معنى يى مارد ن فالمرف ما اما ما وحود منوم الاوتيل مريت أول ونان من اوع على معرای از انداز کاند این مداوالاس اطالوا الرعوة لها كان عدوهم معين لذا منهم أو مامن الدكاره وري صحافهالسراوا مافرزمركما ررحال ال ساخلام العربية والنائدة المعدالية المالية ا 11 يالن مرة و بن العنا للعارة واست معتود اللب و: العلي أرة فاعتزع بمماأعن والبطالا كتفالهم وبنوح الحقيرة لا إلماض و عدد الأرم في الرقاعم





س او ننبی منزرور و این صرفه اهکه ۱

Mile, Allerian , about مكه اكاره ساكل اور على طول مرافق عدا أواكذ ر اللاعد من شية بالاعلام المرب المام و خلف و م م م م م الماريخ ماخلصا دخعطععواالعمالا ويعطيء دوق الدعدن وعلى ورقر الطعام ، وقبل شاول الطعاج المراه معمال لى مَا ٤ وَكُلِيدِ فِي مِهِ وَكُلِيدِ مِنْ إِنْ مِنْ عَلَيْهِ وَلَا وَ فَدْ عَدِيدً المراوسة وفاللوسنامة وطمعا كانشاكا كالتراطلف ونهاما وفتها الالدة المدينة شرويد ومود فليحلت على بمينه وله ريان بأبيه الأول في الريد الموال في عدم أوم مامل بسرف والمنع مر مامحمود (معاملة عن الما المعامل وبدترية مدة في الأن ويلا من بكر وهي - التهوي عاد الدمن مك الموجعيمات وفائز وأمدى الم خوف أنو أما ما ر مُرْيا: ") في حلااله عومن الوائد ، فنسب التي سا ذكره بعدد افر موحمه مساح البرم فلي مِزَال فله و في ما أمن الما غوار مد مكر . أرفيق المكن وغير أرولين الرولين ولكن بالكناعلوالأس أولال روم - ما سنا شرر واعا كل معذالم سفين أمامية للاله الرلاء ولات وأحدا ؟ ي معالك و كان المراء بنالعلا لل طائعتهم









كشرمن عدد امع مكنهم وأدابهم سد ساة وقش الطعام واحتدنا وظمامت وي خلال الك تعبث الم المقدد مدوانفة مدر رة الفار مصور . ومعدالفا ومالطمام وقعَ ووبُورَ وله وم ترب المناج اللك وحليس ، تم وفعت ومشرمه نخب المبنا سالعالى فاللا الاسرده محدوسان للاده كملكنا في ماد وو ومع معل للمرال السائعية العام كاعلوملك و المرسالين مروكرسالجع باميلالي الم مطه صفله سامية مدا أشت كلياد عثر الحنتزل فالمحال ومقطيع سع بغيبه الخطب خ خطيد مسافظ ما بونطليز سريخ خطيست إنا فالوسيد وقعرنشه البرجمية مالاذ كمليزية والعزي وأها معدالم مورد والأعاني عضما خون وبلغ عدد " الخلساء عشرة وكانواجسيعا رأيربذي اللهمة منداللوداكروم ماعدانات ع والستر روبرة عان و- عصاء بدالدكور کلارکر عصروا ع عنادالدلات فالدان الموردكان نكرهميم مدا والعالى المتسب على هداء النظرة مربع مطف الإلا ، فالل يُعلى لا لا ، فاعلى ، راه على فعام المنونية بإيراه جدا التقريرالأخد خبره وه مدادئ مان حقادوا أنعاد الهنفناد واطال فالكريخ خطيديده السير مارنله فأفح فلبلا عداره مرولكندفا ويحبسه الأاسا عدموعي ترفيها ومربب أن مطها مداليطاما شعال بعزن وضول البيئة. صَلِب بمصعبلحشناحدا وببشيت الاغلاالمالسا ق ١١ ونفس ٣





SP

وله النظام الفائدية إن المان الم رميد الاداء ويه المفاشد المفلز ولاحب بجمع الي شكوم الاحاددالكيد وصفاكره ببتينا ونصادكا شرستا سالحالساعة العدد وسعاليل وتعرت معدا نفضنا مها بانها التحرا انتها حائلاكمي مكون في وانعة حرزيه منتقر وأسهوست إلآارند كله سترن بالمصدا الاحتنال مسالتيس الراسغ جريد (ماعدا الديليمسل لأن مكاركها لم يرش) وكله وشعروا على خدر المفار واخد وأمن خطسنا ما أحند و ا والسرد لا تفل المج المندوري الادواللكتاب كانياعدا وأناأر ك لدلمالنعر مستختنمه فليثي طبه افاط وافدا الولاي ابن و حمدتا وفعاصها مدامعومه مطبئ لازالعاظها لمبشة وضياكل فئ وخيال سعرالت لميمة تفعده منطاعيت مد بعن و مرى العمد بطلبوزمغا بلق ومدالسير . لمانت أمن مطلب اعافزوره لأندلالعيدران يجبى للغرى لاعتلاام عيث ولكى لنسة عزسة على مددة ظهريوم الرحب المعادي فاعتبذ رش الهم . وأفدم الما مُوضِّعنومي لولي النو وزما . م العمد المسلمان مع in ple



GQ.



مولای

أتششف إن أيغرالى مقامكم العالى الى غادية الإسكندي ن على السام ، إلى مبد يخطير عبدان قاطت الكون من فضنوم الاسكندة وعقلايط وكلهرس خطون أشد المستخط عى رياض وخطعة الغوسة ولماعدت المعمومة جِينَ مَن المِمسدُمَاء تَسْفَلُونَىٰ وَالْعَيْظُ بِالْعُرْمِيْنِ عَلَى يَا واخدونی ان کا شرعطه راض بات کالمنه سسیًا بعفاج بعدُر ماأدرك الناسي جبيع المعان الدكيية والمقاصدا لسبامغ ولاشارات العابذ الق تقننظكن عبارة من خطبة حبّا بكم الرفيع والناس جميعا محمدون على أن لاب من الستشهر برياض وضربه الفرية الت سيتمتر ليعلم كل واحدال الحياية





عقابا وان الأمة لا ترض من مشل صنه الحرنجات المخالق المنطق الموقع العنفي والأوجون المعنى وليعلم الانفكي والأوجون المعنى النبي بمسبعات رياض باست "ربيم المعربيم الامتباع تدميل منط وان المصربيم لوليتبلوت رجبلا منط وان المصربيم لوليتبلوت رجبلا مناه ربيا عيسم

والغائدى حذا الرأى حضوط وان جميع والذي معود الذي معود الاحتفال أدركوا من لبرح لصغيرهم ال ريامن اعدى جمل مغاسم السامى وحالت الادب تعدا وحضدا وان كل مفعى لذا يكم المسلم المسلم عبيدعل تأ ديب بالتعل المؤثر والمسان الحاد حتى مكون عرة فخب كل واد

تافع ده عزم أن لانيسترسنبا حدة لذنك الرص الذي تسنى فضل العاكمة الحذيوة تحريم عرفيًا وقد عقلت عن نفوخطة ريا من حرفيا ونستركز ديمط وساعرف غذا ان في الرّمة من يوده وجعد عرة لعشدي

وأحسرت بأن انتظرست به مولان اعرة مه لابل علی علی نعصبی پیم کسست کوما برر بیدا ات م وان اعد نعصبی بیم کسست کوما برد بیدا ات م وان آگاه منسن سعبیاً با نشیاح میکن ما نی خدش دانگهاست. معمل اعراح العبر نمان می معمل المهرب وا بی الاداع العبر نمان می الدواع العبر نمان المهرب وا بی الاداع العبر نمان المهرب وا بی الاداع العبر المهرب وا بی الاداع العبر المهرب وا بی الاداع العبر المهرب وا بی الاداع المهرب و ا المهرب و الم

معضع بما من راساع ۱۰ سن ژایدی الشرار









مولزى









## ما ما تأسماالها حد الدي شِناطور الطّعام علمائة المعوالفي المحديث الصول عديم عاسا يل حيثًا

| ملوظا                                            | CX                               | f                                            | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                  |                                  | سعادة السيردار                               | ••                                    |
| غومندات أكدود                                    | ايكانعرسب                        | م اوربانا                                    | فوا                                   |
| مساعما دجوانت جنزاد بالحربير                     | "                                | ا به محدزه ی باشا . ا                        | *                                     |
| ميرمحارات ابيش للعرى                             | "                                | عاديقاع ويخب كمك                             | مراق                                  |
| سيرالنعيات                                       | *1                               | م روجسی کمت                                  | ر<br>خانینا                           |
| قيمندان أصوان                                    | ١٠ مط ودنيا<br>العسالطتي         | عزنو ديفيد لك<br>• عنترك                     | line                                  |
| حکیمائی اصعد                                     | المستركبي                        |                                              | •                                     |
| اركاً نُ حرب النوريات بلهود<br>وكيل محافظة للمعد | انكانكوب                         | م درج مک<br>محن باشر ضوان م                  |                                       |
| ویس محاصفہ تصنفد<br>ایکان حربالخداقد             | ادكانعرب                         | و مخطرط                                      |                                       |
| بری مرکزامیان<br>حکیم مرکزامیان                  | الفسائطير                        | منفلو جاحم                                   | بنكك                                  |
| . امکان عرب الحسفد                               | الملخرب                          | ا المانات                                    |                                       |
| المسمعادجوا ندجزل                                |                                  | م هورداً تَلْمَنَي                           | "                                     |
|                                                  | اجط حديث                         | م بغنبك                                      | 40                                    |
|                                                  |                                  | ا بليغسر ر                                   | ,,,                                   |
| دشق مالخوا مخابرشا لحربتيه                       | اركانعرب                         | م عبدالسّالم المتكاركي                       | ٠,                                    |
| •                                                | فسي المقات                       | عواو عوملال اوجس                             | مع                                    |
|                                                  | بولس لحدود                       | ر درلسخیری افشای                             | •                                     |
| •                                                | الخونجى                          | على المحل ا                                  | 4                                     |
|                                                  | ا مط سودنیة                      | " مقطعای "                                   |                                       |
| اركان حرب أحثوان                                 | اد کار حرب<br>یاور معاده الشردار | ، حسطی ،<br>، مخدید                          |                                       |
|                                                  | بولساله در<br>مولساله در         | حيلو غريماند                                 | ويأي                                  |
| م فسمًانی                                        | اركانحرس                         | ه رمزیعاصر "                                 | , -,                                  |
| 7                                                | ١٠ وط سودس                       | ا السيدة في السيدة                           | "                                     |
|                                                  |                                  | • مرسال نجيب                                 | *                                     |
|                                                  |                                  | " يوسف جي                                    |                                       |
|                                                  | فرالعنات                         | خطيل آهي                                     | "                                     |
|                                                  | القسمطي                          | ، محودعلی ،                                  | 4                                     |
|                                                  | سعن اصوات                        | « محرواوی «                                  | ,,                                    |
|                                                  | موسيقه ا<br>فسالمهمان            | ، حسن الله الله الله الله الله الله الله الل |                                       |
|                                                  | يوسل درو                         | علمتي ري                                     | ,                                     |









# Hominal Ri' of Officers to dine with

|          |                    |                 | 13 ching                     |
|----------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| Rank     | Name               | Corps           | Remarks                      |
| ,        | The Surday         | 5/5/            |                              |
| dewa     | dloyd Pasha        | staff           | ac 74                        |
|          | John "             | ••              | 1.16 Ad Quarters             |
| Misalai  | Wingate Buy        | !               | mu s                         |
| •        | Kogen .            | •               | 0.95.44.4                    |
| * *      | Halson Bey Reduc   |                 | Sub Governor Frontes         |
| Kamerkan | David Bey          | 10 the Tondown  | 1                            |
| •        | Henty              | The Corps       |                              |
| •        | Orage .            |                 | So. Suppen is loves Frontess |
|          | Mechaniel . Bekin  |                 | . Frantis                    |
| Rombashi | Graham             | Med Corps       |                              |
| -        | Palmer             | scap            | Ev. Houter                   |
| •        | Lord athlumny      | 10 th Judama    | Bang.                        |
| •        | Fenevick           | 10 Valence      | 1                            |
| •        | Playfair           | Str. /          | Int Dept N.Dr                |
| - 4      | about Salam Ef Jul | 4 34            | l e                          |
| Sagk     | mohamed . Galo     | L BAN ASSEN     |                              |
| •        | Johnson . Khain    | y Police        |                              |
| •        | ali Jemai          | e artillery     | <b>/</b>                     |
| •        | Mully " Helme      | 1 10 Takenia    |                              |
|          | Huston . Helm      | y scafe         | So. arenan                   |
| _        | mohil . Bed        |                 | ADE to Sirdal                |
| Jugh     | Range . Take       |                 | So. Hd 23                    |
| 7-70     | Said . Temp        |                 | e e                          |
| •        | Musal . Megan      |                 |                              |
| •        | I 4 7              |                 |                              |
| •        | 1 // "             | Dept of Jupp    | 4                            |
| **       |                    | ~ '             |                              |
| •        | Mahmad . ale       |                 |                              |
|          | mohamed . Ele      | y Trison        |                              |
|          | Mohamed . Beh      | un l'olice      |                              |
| -        | Hassau dane        | Band            |                              |
|          | Δ.                 | the dept of the | co                           |
| •        | afife Dagee        | 16              |                              |
| -        | Atoler Naham . 301 | 7               | ŀ                            |









#### Sziellence.

if ai l'hornieur de vous informer qu'après la Défaite des Derwiches à l'indonteman, je me suis sendu avec une stolle de commonières sur le Vil illane poù rétablir l'autorité de Son Allesse dans les aucreus Mondinels et Gouvernorals du Sondant.

En armant à Factrada j'y ai trouve une expédition française peu nombréuse, commandée par le commandant Marchand, avec le drapean son reapean et je sui ai ofert de meller à sa disposition une commandée pour conduire san expédition au Caire.

Sue son refeu, je sui ai fait un protét verbal contre cette virilation des territoire égapoliemes, et plus laid je sui ai adresse un protét semblable en boilure.

Comme Monvieur Marchand n'a pas voulu se relirer sans l'actre de son Jouvernement, j'ai

i Gen Genellance and Aigent The l'Egypte









#### Cher Sitdar.

fai appris, avec la plus grande salisfaction.

par volre communication du 6 Octobre, qu'après la victoire brillante que vous avez remportée à Oudonneu, vous avez été jusqu'à Fachoda et vous à avez bissé le drapeau ègyptien. En appronvant plemement et entièrement cette entec'prise, ainsi que la nomination de fackson Bey comme Gouverneur de Fachoda, le Gouvernement Egyptien vous remercie chalenceusement de ce que pénètée de l'intérêté de l'Egypté et des sacrifices qu'Este a faits jadis pour êtee Maîtresse de la Pallèe du Vil : vous n'agex pas perdu de l'empsopour mettre à profit la défaite des Donniches et, sui reconquerir les proxinces qui assurent son aistènce, et dont Este ne s'est retirée provissoirement qu'à la suite de la situation factoure dans laquelle nous nous tranviores.

C'est donc un nouveau liter que vous avec acquis à la recommaissance de l'Egypte et en sous réilérant les remerciennents du Gouvernement, je vous prie Cher Girdar, d'agréer l'expression de mes meilleurs sentiments.

Le Régort, . Signé: Woulapha Tèbuy.





#### onverted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### المحتسويسات

| تقــلـيـم                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفصل الأول: طفولتي وبداية حكمي                                                                                                                                                                 |
| المولد ـ الطفولة ـ الشباب الأول ـ رحلاتى فى الخارج ـ إقامتى فى سويسرا ـ فى التريزيانوم ـ وفاة توفيق ـ جلسوسى على العرش ـ عـدم كفاءة النظار ـ أول مجلس نظار لى ـ مناورات لورد كرومر              |
| الفصل الثاني: تولى السلطة                                                                                                                                                                       |
| المقابلة الأولى مع لورد كرومر _ نصائحه _ مشروع للتعديل في مجلس النظار _ حسين فخرى<br>باشــا _ نظارة الحربية _ ميزانيتها وإدارة المخابرات _ الجيش _ مجهودات للاتحاد مع الأمة _ خيبة<br>أمل جديدة |
| الفصل الثالث: النفوذ الخارجي                                                                                                                                                                    |
| السياسة التركية تجاه مصر ـ عمــل أصـدقاء مصـر من الفــرنسيين ـ فاشودا ـ الوفاق الودى                                                                                                            |
| الفصل الرابع : الأحزاب السياسية المصرية                                                                                                                                                         |
| إظهار الود تجاهى _ الإتجاه الوطنى فى مصر _ حزب المحافظين _ الحزب الوطنى _ حزب الشعب _ عمل على يوسف _ رسالة مصطفى كامل _ مجىء السير إلدون جورست بعد لورد كرومر                                   |
| الفصل الخامس: جيش الاحتلال                                                                                                                                                                      |
| حياة الجندى والضابط في القاهرة والإسكندرية ـ مناورات في الصحراء ـ حادثة دنشواي ( ١٣<br>يونيو ١٩٠٦ ) ـ دور المندوب البريطاني                                                                     |

| nverted by | Tiff Comb | bine - (no stam | ıps are appli | ed by reg | istered | version) |  |
|------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|---------|----------|--|
|            |           |                 |               |           |         |          |  |

#### الفصل السادس: التعليم أهمية التعليم والمعرفة \_ محمد على وسياسة إرسال البعثات إلى أوربا \_ إسهاعيل والتوسع فيها \_ إنشاء المعاهد والمدارس العليا في القاهرة بمساعدة علماء أوربيين ومصريين ـ الأقسام الفرنسية والأقسام الإنجليزية فيها \_ التغيير بعد عام ١٩٠٤ والعمل على إبعاد الموظفين الفرنسيين \_ مدرسة الحقوق الفرنسية في القاهرة ، وفشل المشروعات الإنجليزية . نهضة اللغة العربية ، والصحافة وأبناء الأسر الكبيرة ، والروح الوطنية \_ الموقف التقليدي لعلماء الأزهر . . . . . . . . ١٤١ صل السابع: إنشاء الجامعة المصرية تأسيس الجامعة - المعارضات - خطاب الافتتاح - مساعدات والمخلفة وهياب - مشروع إنشاء الفصل السايع: إنشاء الجامعة المصرية تأسيس الجامعة ما المدروط المواقع من المدروط ا thin Editory (COAL) الفصيل الثامن: السودان الفصل التاسع: فرنسا وإنجلترا في مصر. نجلزة مصر النفوذ الثقافي لفرنسا في مصر \_ حادث فيدرين \_ السياسة الإنجليزية \_ الإدارة الإنجليزية \_ 1AT .... نجلزة مصر . . . الفصل العاشر: الفلاح والسخرة والكرباج الفلاح \_ السخرة \_ ادعاءات لورد كرومر بأنه ألغى استخدام الكرباج \_ محاولات إلغاء السخرة منذ عهد توفيق ـ عباس حلمي وإلغاء السخرة والكرباج .....٢٠١ الفصل الحادي عشر : لورد كرومر أسرته \_ تعليمه العسكري في ولويتش Woolwich \_ ضابط مدفعية \_ ميجر \_ سكرتير نائب الملك في الهند\_ يحتل مكان السير إدوارد ماليت Sir Edward Malet \_ قنصل عام في مصر \_ الفصل الثاني عشر: السير الدون جورست صفاته \_ أسرته \_ عمله في وزارة الخارجية \_ عمله الإداري في مصر \_ وزير مفوض - زواجه -الفصل الثالث عشر: لورد كتشنر عمله \_ أطلب إلى الملكة فيكتوريا تعيينه في منصب السردار \_ حادثة الحدود \_ حرب السودان \_

| الفصل الرابع عشر: الإنجليز في مصر                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| الموظفون الإنجليز في مصر ـ اللجنة الإنجليزية لأصدقاء مصر في لندن_مهمة إسماعيل أباظة    |
| باشا في لندن                                                                           |
|                                                                                        |
| الفصل الخامس عشر : رؤساء مجلس نظاري                                                    |
| مصطفی باشا فهمی ـ تیجران باشا وفخری باشا المرفوضان من لورد کرومر ـ ریاض باشا ـ         |
| بطرس باشا غالى محمد سعيد باشا _ حسين رشدي باشا ٢٥٣                                     |
|                                                                                        |
| الفصل السادس عشر: محاولة اغتيالي                                                       |
| تقرير بدر الدين بك ـ تقرير عثهان مرتضى باشا ـ رأى السير رونالد ستورز Sir Ronald        |
| Storrs _ نصيحة منير باشا                                                               |
|                                                                                        |
| الفصل السابع عشر: إنجلترا تنتهك حقوقي المشروعة، وتمنعني من                             |
| العودة إلى بلادى ، وتعلن حمايتها على مصر                                               |
| نتائج محاولة اغتيالي_الصدر الأعظم يتعهد بنزع سلاح جوبن وبرسلاو ، ويأن يضمن لفرنسا      |
| و إنجلترا حياد تركيا ـ اليخت ا المحروسة " يستعد من أجل عودتي لمصر ؛ ومعارضة إنجلترا ــ |
| اختيار محل إقامة في إيطاليا _رفض القائممقام رشدي أن يلحق بي في إستانبول_زيارة للسفير   |
| البريطاني ــ قطع العلاقات مع بريطانيا العظمي ــ إعلان الحياية ٢٦٩                      |
| خاتمة ٢٨٣                                                                              |
| مـلاحـق الكتـاب                                                                        |
| ملحق رقم ١ : خطاب مصطفى كامل إلى الخديو ٢٨٧                                            |
| ملحق رقم ٢ : الاتفاق الودي المعقود في ٨ أبريل ١٩٠٤ بين فرنسا وإنجلترا بشأن المغرب      |
| ومصر                                                                                   |
| ملحق رقم ٣ ٪ النــداء الذي نشره مصطـفي كامل يوم ١١ يوليو ١٩٠٦ في جـريدة الفيجارو       |
| Figaro فی باریس بشأن حادثة دنشوای ۲۹۳                                                  |
| ملحق رقم ٤ : خطاب المسيو إدوار لامبير عن ﴿ نجلزة ﴾ التعليم في مصر ٣٠١                  |
| ملحق رقم ٥ : اتفاقية الحكم الثنائي للسودان                                             |
| ملحق رقم ٢ : خطاب الشيخ على يوسف عن تدخل لورد كرومر في الحياة الدينية في مصر ٢٠٨٠٠٠٠   |
| ملحق رقم ٧ : مشروع الاتفاقية المقترحة لمد امتياز شركة قناة السويس                      |
| الصور والوثائق                                                                         |
| المحتويات                                                                              |





